# فيحامنه المولحا فاتبه

فصلية أكاديمية تعنى بنشر الأبحاث والدراسات في مختلف حقول العلوم الاجتماعية

نادية مصطفى حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي أحمد ظاهر اتجاهات التنشئة السياسية والاجتماعية في المجتمع الأردن : دراسة ميدانية لمنطقة شمال الأردن

زكويا باشا / حسين حمدي الطوبجي الصناعات والمنتجات الثقافية / الواقع العوبي والتصورات المستقبلية

خضر ذكرياً عمل المرأة في الوطن العربي: الواقع والأفاق موسى سمحه أنماط الهجرة الفلسطينية في فلسطين واتجاهاتها ( ١٩٨٠ - ١٩٨٠)

ابراهيم عثمان التغيرات في الأسرة الحضرية في الأردن
 سميرة أحمد السيد الطفل وتكوين المفاهيم/دور الروضة والمدرسة الابتدائية
 عبدالرحيم حسين لافون/ قضية إخلاقية لها أبعاد أخرى في تاريخ
 الكيان الصهيون

الغريب محمد بيومي افتراضات وفعاليات مداخل معالجة انحرافات التكلفة

### اهداءات ۲۰۰۲

## المجلس الوطنيي الثقافة و الغذون و الأحرب- الحويت

#### قواعد النثر بالحلة

- ترحب مجلة العلوم الاجتهاعية بنشر الأبحاث والمدراسات الأصيلة ذات المستوى الأكاديمي المراقي، وتقبل
   للنشر فيها الأبحاث الكتوبة باللغنين العربية والانجليزية على أن يلتزم المؤلفون بالشروط التالية:
- أن لا يزيد في الأحوال الاعتيادية عند صفحات البحث عن ٤٠ صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة على ورفى
   كوارتر بحسافة ونصف بين الاسطر بما في ذلك الهوامش والجداول وقـ العة المراجع. وفي حـالة إجـازة بحث طويل للنشر فمن حق هيئة التحرير الطلب إلى مؤلفة اختصاره.
- ل تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة الأبحاث، وبخاصة في التوثيق والإنسارة إلى
  المصادر بحيث تتضمن: اسم المؤلف، عنوان الكتداب أو المقال، اسم الشاشر أو المجلة، مكمان النشر إذا
   كان كتاباً، تاريخ المشر، المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاً.
- "ع. يفضل أن يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن الحواشي، وفي حالة وجود مصادر أجنبية أن تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العربية.
  - ٤ ـ يطلب من المؤلفين أن يزودوا المجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية.
- وعب أن يكون واضحاً بأن المجلة لا تنشر بحوثاً سبق أن نشرت أو أنها معروضة للنشر في مكان آخر،
   ونقوم المجلة بإخطار المؤلفين بإجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على عكم أو أكثر تختاره المجلة على نحو سري.
   ويجوز للمجلة أن تطلب إجراء تعديلات شكلية أو شاملة على البحث قبل إجازته للنشر.
- وبعد أن ينشر البحث تقوم المجلة بترويد المؤلف بعشر مستلات من بحثه عباتًا. علماً بأن كافة الحقوق المشرتية
   على النشر (بما في ذلك إعادة النشر بأي شكل ترتئبه المجلة، والتخزين والحفظ الآلى)
   -تؤول إلى ملكية مجلة العلوم
   الاجتماعة
- كيا تقوم المجلة بنشر مراجعات وعرض الكتب الجديدة (كفاعدة آخر ثبلات سنوات من تباريخ صيدور المبدد). ويطلب عبادة أن لا تزيد عن عشر صفحات من حجم الكوارتبر بمسافة ونصف على أن تنضمن المراجعة بحكان بارز المعلومات التالة:
- الاسم الكامل للمؤلف، العنوان الكامل للكتاب. مكان النشر. الاسم الكامل للناشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
  - وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية يجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة.
- وبعد نشر المراجعة تقوم المجلة بإرسال نسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة هدية مجانية للمؤلف .
- وترحب المجلة بالمناتشات الموضوعية لما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات وللحافل الاكاديمة وترحب كذلك بنشر التقارير العلمية عن مشاريع البحوث في طور التنفيذ أو عن المؤتمرات والمشديات العلمية والنشاطات الأكاديمة الاخرى في غناف مجالات العلوم الاجتهاعية.

# مجاه العلوم الاجتماعية

BISLOTHECA ALBISARRINA

BISLOTHECA ALBISARRINA

ASSAULTABLE

BISLOTHECA ALBISARRINA

ASSAULTABLE

BISLOTHECA ALBISARRINA

BISLOTHECA ALBISTARRINA

BISLOTHECA ALBISTARRINA

BISLOTHECA ALBISTARRINA

B

## دريات إهداء

المجلد الرابع عشر \_ العدد الثالث \_ خريف ١٩٨٦

فضليكة أكاديمية تعنى بنشر الأبحاث والدراسات

يف مختلف حقول العلوم الاجتماعيت م

حن لدون حسب لانقيت

رئيس التحرير

بحت لبس الادارة موضي عب دالغرب نر امحمود دسيسة بحلس الإدارة

شرال بوسف العبيسى طالب أحرك عسك لي

عالب حسوسي عيان خايف الكواري من دمج الرامث ذ انسامت عبدالرحمان اسعدمخت عب والرحمان ت درع ت العسر

ب الرفعي المنتقب خدون حسن النقيب محت جاب الأنصاري

وَجِه جَعِيعَ المراسلات إلى وشيس النحرير على العنوان الشالي

مجلة العلوم الاجتماعية ـ كيامعة الكويت ـ ص ب١٩ ٥٥ . الصعاة ـ الكويت 13055 هاتف : ٢٥١٩ ٢٨ - ٢٥٤٩٤١ ـ تلكس : ٢٦١٦

#### الأسعار الجديدة للمجلة اعتباراً من العدد الثاني صيف ١٩٨٦

نظراً لازدياد اسمار البريد والطباعة سنضمار آسفين إلى فع اسمار المجلة والاشتراكات . وبنصمح القراء باغتنام الفرصة للاشتراك لان في الاشتراك توفيراً لهم يعادل نصف دينار عن كل سنة للافراد .

#### ثمن العدد .

الكويت ( ) دينار ، السعودية ( ۱۳ ) ريالاً ، قطر ( ۱۳ ) ريبالاً ، الامارات ( ۱۲ ) درهماً ، البحرين ( ( • ٥.٠) ديناراً ، عطان (ه.١) ريالاً ، العراق ( • • ه.) ديناراً ، الاردن ( • • ۱.۷) ديناراً ، توزس ( ۲) ديناراً ، الجزائر ( - ۲) ديناراً ، البحن الجنوبي ( • • ۱) ديناراً ، ليينا ( ۲) ديناراً ، مصر ( ۲) جنيها ، السعودان ( ( • ٥.١) ديناراً ، وهذا المناراً ، وهذا المن

Addition to the

#### الاشتراكات :

| للأقراد                  | سنة      | سنتان     | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
|--------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| الكويت ودول مجلس التعاون | £ د ك    | ٥,٧ د لك  | اادك       | ۱٤ د ال    |
| الدول العربية الأخرى     | 4.30     | ٥٨٠٠      | ۱۲ د.ك     | 4.510      |
| البلاد الأخرى            | ۲۰ دولار | ٥٥ دولار  | ۵۰ دولار   | ٠ ٢ دولار  |
| للمؤسسات                 |          |           |            |            |
| الكويت والبلاد العربية   | ٠٢ د ای  | ٥٦ د لك   | ٠٥ د يك    | 010        |
| في الخارج                | ٥٦ دولار | ۱۲۰ دولار | ۱۷۰ دولار  | ۲۲۰ دولار  |

#### و ملاحظة مهمة للأفراد ٠

يرجى تسديد الاشتراك السنوي نقدأ

(أوراق نقدية) في رسالة مستجلة وان

تقبيل التصويبلات المسرفية أو السريبيبة

عند تسديد الاشتراك بتحويلات مصرفية يبرجي إرسالة المبلغ المطلوب بعدد خصيم عمولة المصرف

ي ملاحظة مهمة للمؤسسات :

التوقيع

## وادال المراء

| . ٨٦١ه صفاة | ص ب |
|-------------|-----|
| 120EE -     | 611 |

لكــويت 13055

| ( | المجله الده إ    | / استراکتا في ا |           |    | ارجو سنجيل /     |
|---|------------------|-----------------|-----------|----|------------------|
|   | 1 A F FO 14 FT A |                 |           | ٠. | الاستنج 1        |
|   | 2.4              | 10.00           | Color Car |    | العنوان الوردي : |

| لبِلغ المطلوب نقداً في رسالة مسجلة التاريخ / | 🗖 مرفق ا |
|----------------------------------------------|----------|
|----------------------------------------------|----------|

| ارسلوا فاتورة |
|---------------|
|---------------|

# مجلة العلوم الاجتماعية

تملن بجلة العلوم الاجتماعية، عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة. يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة، أو بالكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي:

## مجلة العلوم الأجتماعية

ص. ب: 40٨٦ ـ الكويت 13055 أو بالانصال تلفوناً

> لتأمينها على الهاتفين التاليين : ٢٥٤٩٢٨ - ٢٥٤٩٤٢١

- ثمن المجلد الواحد: (٥,٠٠٠) خسة دنائير
   كويتية أو ما يعادلها.
- للطلاب: (٣,٠٠٠) ثلاثة دنائير كويتية أوما يعادلها.

كما توجد بالمجلة الأعداد الحاصة التي أصدرتها المجلة كما يل:

\_ عدد خاص عن فلسطين.

ــ عدد خاص عن القرن الهجري الخامس عشر .

- عدد خاص عن العمالم العربي والتقسيم الدولي للعمل. مجلة العلوم الاجتماعية في

## ما المام الم

□ عدد ۱ ، ۱۹۷۴ □

اللفهيس ، الملاقات الايرانية السوفياتية \_ ويمع ، اتجاه مصر نحو الاشتراكية - الالحويس ، التخطيط الاجتماعي في مجال رعاية الاطفال والشباب - تشكري ، الأمم المتحدة في الميزان - الازهوري ، مبيعات الفرص وعلاقتها بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة النظر العلمية والعملية .

ا عدد 1 ، ١٩٧٤ ا

اللنجار ، أزمة نظام النقد الدولي – علي ، التصنيع وسياسة الحماية الجمركية في لبنان - قفعيل ، النماذج الرياضية المحددة والتخطيط التأثيري \_رهيع ، الحضارة وقضية التقدم والتخلف ــ ابهو علي ، إمكانية وسائل التنسيق بين المحطط الصناعية في الدول العربية .

🛘 عدد ۲ ، ۱۹۷۶

الاخرس ، الجو القيمي المتقدم العلمي والتكولوجي - ابو المعلا ، جدول الحياة المختصر للكويتين لعام ١٩٧٠ - بو حوش ، عوامل التخلف السياسي والاقتصادي في دول العالم الثالث - الجمعيلي ، التشرد في العراق ، مسامي ، بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة في دولة الكويت .

ا عدد ۱ ، ۱۹۷۵ ا

زهلان ، ربيع ، هجرة الأدمة والهجرة الداخلية في البلاد العربية - عليفي ، السياسات الترويمة لمتاجر التجزئة بالكريت الإعربيم ، بين الاستراتيجية و والتكنيك ، في التخطيط للتطوير الاداري - الفؤالي ، حول فلسفة الحلفة الحسيمة الثانية للتنبية الاقتصادية والاجتماعي في الكريت - السلمي ، مدخل تكامل لنظرية التنظيم - الكريستي ، مقدمة لدراسة الثورة المهدية برفوق ، اللور الاجتماعي للشرطة من رجهة نظر علم الاجتماع .

1940 , Y se []

صطفر، التكامل الاقتصادي العربي: الدوافع ... والعلموح والمتغيرات مع إشارة خماصة لـمول الخليج - بـمور ، الثورة السلوكية في العلوم السيامية مطقد ، الوقاق الدولي ودبلوماسية الأرمات الفظيي ، تعليم التخطيط من مفهوم الواقع العربي -عبدالوجيم ، تقارير الأداء ومسئلة اتصال بين المحاسب والمدير - الرميحي ، مدخل لدراسة الواقع والتغير الاجتماعي في جمعمت الحليج للماصرة .

1977 ، 1 علد D

الفجار ، الشركات متعدة الجنسية ودورها في التنبية الاقتصادية ـ فيرح ، السعالم ، الانقسام التحديثي التقايدي في الكويت ولينان ـ العحسن ، العلاقات الانسانية في العمل ـ الفجار ، العنصر الإنساني وأهميته في النتمية الاقتصادية ضمن المشؤلية الإدارية ، عبدالسعلام ، شركات الملاحة البحرية المتعدة الجنسية ومشاريع التعاون العربي في النقل البحري .

🗆 عدد ۲ ، ۱۹۷۳

الاعربيني ، حول فاعلية وكفاءة الأجهزة الإدارية الحدمية الحكومية - ابو عيلش ، نموذج نظري واختبار عملي لينة حضرية الكويت المغزالي ، نحو محاولة تشخيص أزمة الانتصاد العالمي ــ عاقل ، نظرية بياجيه عن تكوين المفاهيم ــ الطاقب ، حول حجم وبينة العالمة العربية والكوينية .

🗆 عدد ۳ ، ۱۹۷۲

عفيفي ، نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية . احمد ، المدخل التكاملي لدراسة المجتمع العربي . اسماعيل ، مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتعدة إلى البلاد الناسية .

🗌 عدد ٤ ، ١٩٧٦ .

مقلد ، ظاهرة الصراع في العلاقات الدولية : الاطار النظري العام ــ هويم ، القيادة الإدارية ـ مفهومها وأنماطها ــ تناغق . الدول النامية وبعض مشاكل التمويل الإنمالي ، لحمد ، سوسيولوجيا المعرفة : الماهية والمتهج ــ بوهـــوهش ، ملاحظات حولر النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفيتي .

#### □ عدد ١ ، ١٩٧٧

عبدالموحمن . ظاهرة الانقلابات المسكرية في ضوء نظرية النسق ـ القيسي، الدور الجديد لشركات النفط في بجالات الطاقة البديلة ـ جلال الدين ، السكان والتنمية : النظريات المختلفة وواقع العالم الثالث ـ يوهوم ، مكانة المرأة الاجتماعية والطلاق في الأردن .

#### 🗆 عدد ۲ ، ۱۹۷۷

المُضعاونة ، صبغ التعارن الاقتصادي العربي اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري الأردني ــسلمان ، بعض المُساكل واخلول في التمويل الإغاني للاقطار الغطية ــ السطعى ، غوذج نظري لاسلوب تخطيط الكفاءات الإدارية في الكوريت ــ الحجيب ، الفكر الاقتصادي في آراء ابن خللون .

#### □ عدد ۲ ، ۱۹۷۷

عطية ، أسس تقييم المشروعات والبرامج في الدول النامية - اهمد ، في العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ - المنقيسي ، معالم الفكر السياسي الإسلامي ـ عبدالوحيم ، تكاليف التسويق ، دراسة تحليلية انتقادية ـ التسعيد ، التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية .

#### □ عدد ٤ ، ١٩٧٧ □

اللقطب ، استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية \_صطق ، الادخار واستراتيجية التنمية في مصر ـ شوق ، التكنولوجيا وتطوير نوعية التعليم في الوطن العربي / مدخل نظري ـ هجر الدين ، اختبار قياس لفعالية كل من قيد الادخار وقيد النقد الاجنبي على ننمية بعض الدول العربية .

#### □ عدد ۱ ، ۱۹۷۸

شاقعي ، الصناعة التحويلية في العالم العربي تقييم لواقعها وأهدافها . المسطنيو في ، الأحياء القصديرية في المدن شمال افريقية ـ المنجار ، عموعات العمل والقيادات الجماعية ـ رهزي ، المرأة والعمل القعل منظور "سيكولوجي .

#### 19VA , Y JAE [

الفجار ، الدول النامية وتحديات التكنولوجيا - الحصين ، نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع - عبدالجاقي ، حول دوافع وبواعث السلوك الإنساني - حداد ، دراسة نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية .

#### ا عدد ۳ ، ۱۹۷۸ ا

ياغي ، العراق والقضية الفلسطينية - فوج ، الإبداع والفصام - ابو عياض ، تطور النظرية الجغرافية - النظيسي ، الجماعية في دولة الإسلام .

#### 🗆 عدد ٤ ، ١٩٧٨

عبدالبلسط ، حول اللعلاقة الوظيفية بين التنشئة السياسية والتربية من خلال منظور التنمية الشاملة ـ اللطقي ، تقويم واقعي لأوضاع طفل ما قبل المدرسة الابتدائية بالكريت ـ ابو فميده ، مص الأصابع ـ الهذو في ، التنشئة السياسية في الأدب السياسي المعاصر ـ المليسي ، التنمية الاقتصادية في مصر دراسة تحليلية .

#### □ عدد ١ ، ١٩٧٩

القيمي ، نحو سياسة بترولية مشتركة ـ خصياونة ، التخطيط التربوي والتنبية ـ فؤالا ، المؤرخ للصري عبدالرحن الجبري ـ ابواهيم ، التوجيه التربوي للمبدعين ـ الخطيب ، ثلاثون سنة من قيام اسرائيل .

#### ا عدد ۲ ، ۱۹۷۹ ا

هحمود ، نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن الناسع عشر ـ الهوضي ، اتفاقينا اطار المسل الصادرنان عن كاسب دنيند في ضوء القانون ـ احمد ، التحديات الاجتماعية للننبية والمشكلات الاجتماعية ـ الجواهري ، الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة .

## عباة العلوم البنماعرة تأست اكتوبر ١٩٧٣

#### 🗖 عدد ۳ ، ۱۹۷۹

اللخهار ، نحو نظام نفدي دولي جديد \_ الانشعل ، عكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لمعض النزاعات الدولية \_ موار ، مشاركة العاملين في الادارة \_ ابو الفقيل ، دراسة مشارنة في الاستجابة على اختبار الشعفصية الاسقاطي الجمعي بين السعوديين وكل من المصريين والأمريكيين .

#### 1949 : 8 345

عبده ، نمو الطفل للقوى وعلاقته بنموه الادرائي ــ الوكليمي ، الأصول التماريخية للحوقف العربي من النـظريات العــرقية والطبقية ــ عبدالوحصن ، الخليج وقضاياه في الصحافة المصرية قبل زيارة الرئيس السادات لاسرائيل ــ المفوفي ، السياسة المقارنة : مناقشة لبعض القضايا التظرية والتهجية .

#### 🗆 عدد ۱ ، ۱۹۸۰

ماجيى ، الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليدني بهوكات ، الاعلام وظاهرة الصورة المتطبعة ــ وشعلا ، تبقرط العملية السياسية ـ عهدالوجيم ، دواسة لتفاعل الاسرة كاحد الأيماد الفارقة في برنامج للتقويم السيكولوجي للمعوقين .

#### 🗆 عدد ۲ ، ۱۹۸۰

الخطيف ، التربية المستمرة ، سياستها وبرايجها وأساليب تنفيذها . تركي ، حقوق الطفل بين التربية الإسلامية والتربية المعربية - الحديثة - رئي ، الأزمة الراهنة في الفكر التموي . احمد ، علم الاجتماع ، التحديات الايابيولوجية وعاولات البحث عن الموضوعة - الاحمد / الجاسم ، التربية العملية ، وضعها الحالي البرامج المفترحة واثر ذلك في اعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بمجامعة الكويت .

#### □ عدد ۳ ، ۱۹۸۰

الثلقاف / معتون ، موقف المواطن الكويتي من الجنوبة والعقاب السعالم ، النشئة السياسية والاجتماعية في الكويت متوق ، المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترتيب الولادي وتأثيرهما على النمو الخلقي عند عينة من الأطفال الاردنين ـ دراسمة تحريبية . تحريبية .

#### 🗆 علد 🕏 ، ۱۹۸۰

الفقي . أثر اهمال الأم على النمو النفسي للطفىل ـ مفصور ، علم النفسي البيثي : ميدان جديد للدراسات النفسية ــ عبدالوحض ، دراسة سوسيولوجية عن أتماط الجريمة في الصحافة للصرية ودلالاتها الاجتماعية ـ آدم ، مفهوم الاتجاء في العلوم النفسة والاجتماعية .

#### 19A1 : 1 ale []

مظلد ، دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية الملاقات الدولية - الشوقلوي ، الأساليب المعرفية المميزة لذى طلاب وطالبات بعض التخصصات الدواسية في جامعة الكورت - الاحمد ، لعب المحاكاة وإمكانية استخدامها في تدريس للواد الاجتماعية في المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت - الشعيعي ، مفهوم التسوية السياسية .

#### 1941 . 7 346 [

المذجار ، نظام النقد الأوروبي أهدافه ومستقبله ـ فور . تطبيق الحاسبات الالكترونية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأمال المعقودة وإمكانيات الشطبيق العربي ـ المقعيمي ، الخليج العربي ، مواسسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ـ المعظمة . اقتصاديات المقاضلة بين المشروعات الاستثمارية المتنافسة في ظل تغيرات الاسعار ـ المغوابي ، الجغرافيا وملكى ارتباطها بالعلوم الاجتماعية .

#### 1941 . 7 240 [

كافلم ، حول التفسيرات المباينة لتنافيج الاعتبارات . الويتحافي ، معالجة النبول اللاارادي سلوكيا دراسة تجريبية علاجية . عبدالوجيم ، استخدام المهج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية كمتفيرات وسيطة بين العجبز الجيسمي وسوء النوافق الغمسي ( دراسة ميدانية في الجيئة الكريتية ) . شوق / عباس ، أنحاط رعاية الرئم وتأثيرها على مفهوم الملات في عية من . الأطفال في الأردن ـ تركبي ، قاتى الامتحان بين القلق كسمة والفاتق كحالة ـ شعريف ، الأغاط الادراكية المعرفية وعملافتها بم اقف التعلم الذائن والتعلم التقايدي .

#### □ عدد ٤ ، ١٩٨١

اللقطي ، انجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر ( دراسة ميدانية ) ـ الشعرقال بي ، الاستقلال عن المجال الادراكي وعلانته بمستوى الطموح ومفهوم الذات لذى الشباب من الجنسين ـ وجيب ، الاطار العامل لنظرية المحاسبة الاجتماعية الاقتصادية ـ المصالم ، تقويم كتب الإدارة الصادرة في اللغة العربية ـ المبكوي ، أثر البحوث في رسم السياسات وصنم القرارات التربوية ـ المشاقق ، دور المرأة الكويتية في أدارة التنمية .

#### 1947 ( ) 246

المعامري ، عند الكلمات المستدعة الاستذكار والسيان في التداعي الحر - فور ، بعض السياسات الاستراتيجية لتنمية فاعلية نظم الكجيوتر للمعلومات في الدول النامية مع التركيز على البحرية العربية - الخصوص ، الجذور التاريخية لازمة الملاقات البراقية الإيرانية في العصر الحديث - وفاعي / المصوف ، الملاحمة الأساسية للادارة العليا في قطاع الأعمال الكويتي وعلاتها بسؤلة اتفاذ القرارات - عيد الموحدة ، المصحيفة كويقية تاريخية عن وبالذا ؟ الجمعيلي ، تأهيل المجروين واثره في المجتمع دراسة خطرات الناهيل وموقف المشروع المراقي - حصاد ، المؤقف الأفريقي من نقصية فلسطين - معلميم ، الأحياء الإسلامي ، دراسة في حالة الملمين السرفيات ... الججل ، فاعلية التغذية الراجعة في تغيير أسلوب التعليم الصفي .

#### 19AY . Yale [

المبقدادي ، المضمون السياسي لمقهوم الأمة في القرآن . حمسن ، هموم السلطان عبدالحبيد التاني وجهاز الجاسوسية في الدول المعنائية . عبدالعالجية والمبارك المستحين في قرية صحرية . فعيم ، اتساق القيم الاجتماعية ملاعها وطروف تشكلها وتغيرها في مصر شلطهم ، مناهج تقييم المشروعات في الدول النامية - الحقوقية ، حموثة حامد بن وفاده على المحدود الشمائية للحجاز رابع / يونيو 1977 - بود السماعيل ، قياس وتحليل العوامل المرتبطة بكفاءة اداء وظاهة الشراء الصناعي بالشركات الكرينة - ميلكان / العيسى ، دواسات في العمل في المجتمع القطري - الشلطةاني ، اثر استبعاد الوقيات بسبب الحوادث والتسم والعنف على زيادة توقع البقاء على قياء الحياة .

#### 1917 , 7 346

عبد الموحمن ، الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي - الجمعلي ، الفرائع الدبلوماسية والقانونية للنوسم الامبريالي في أفريقيا -عبدالمعطي، الثررة والسلطة في مصر - الموسى ، دراسة في التوزيع الجغرافي للسكان والتنبية في الكريت - السبيد ، صورة المالةات الشمي لدى المرأة وغاذج من الأدب الشمبي ( سيكولوجية ) ـ عيسى، مشكلة الصادرات الصناعية للدول المتخلفة -معطر ، المالجة المحاسبية لتكلفة الموارد البشرية في المشروع الاقتصادي - عبدالمشالق ، الرضاء الوظيفي وأثره على انتاجية العمل .

#### 19AY . £ 3JE [

سعاده ، الأهداف التعليمية للدراسات الاجتماعية وتطبيقاتها على المجدال المعرفي ـ الطحيسية ، مفهوم الادارة ـ دراسة صيافية ـ الملا ، دراسة شفارة للنضح الاجتماعي والاستعداد التعليمي بين الأطفال فري الاعاقدة البصرية والأطفال الميمرين عمسك ، اتفاقية العكسية وضروط الفعالية . احمد ، بريطانها والبحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسنية أبان فروة عرب فلسطين ، الفخولية ، التجربة الاتحادية لدولة الإمارات العربية للتحدة بين النصوص الدستورية والمعارسة السياسية ـ الجو الفقيل ، دواسة تخافية مقارنة بين للصريين واليستين في التواحي المصالية والسيكوسومائية ـ نفس ، الموادد الانسانية في الأداب للخاصي والأنوب الاقتصادي .

#### ا عدد ۱ ، ۱۹۸۳ ا

معوض ، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية ـ جدعان ، حوادث المرور في الكويت (أسبامها وطرق علاجها) ـ اهمد ، أثر التغيرات البنائية في المجتمع المصري خلال حقبة السبعينات على أنساق القهم الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية ـ مطو ، نموذج المدخلات والمخرجات كاداة من أدوات تخطيط الشاحا الانتاجي في المشأت الصناعية ـ عبدالخالق ، دراسة تقييمية لدور ديوان الموظفين الكريتي في تطوير الجاهاز الاداري للدولة .

## مِثَالُةُ الْحَلْمُ وَالْجُنْمُ كُولُ نَاسَتَ اكتوبر ١٩٧٣

#### 19AT , Y sue

شوق الدين ، أحكام التطبيب في الفته الاسلامي ميهوهي ، تقييم الجوانب العلمية والعملية للمحاسبة عن الموارد البشرية التكوهي ، الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة والحيال والتربيف : دراسة نفدية لتجربة الكبيوتر الاسرائيل ـ مساري ، أخبار الجرية في صحافة الامارات ( دراسة تحليلية ) ـ الشؤا ، نحو تقنية جذيدة في تدريس الكيمياء ـ خيري ، المميزات البنائية للاسمة النورية الاردنية ( دراسة استطلاعية ) ـ الشطاقاتي ، السياسة السكانية في الكريت : الوضع الحالي والبدائل المتاحة .

#### 🛘 عدد ۳ ، ۱۹۸۳

سعاده ، دور أهمية التعميمات والنظريات في ميادين العلوم الاجتماعية ـ الفظيي ، الموهية العقلية بين صدق النظرية والتطبيق (عرض وتحليل لاهم الدراسات ) ـ بدر ، الرضاء الوظيفي لاعضاء هيئة التدريس ـ عيمى ، النمو المعرفي عند جان بياجيه وعمل التصفين الكروبين للمبخ ـ سعالهم ، اشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية .

#### 🗆 عدد ٤ ، ١٩٨٣

فور ، الرقابة الفعالة على نظم للملومات البنية على الحاسبات : بعض الاعتبارات المعلبة لمراجهة التحديث الحالية خاصة في البيئة الدرية - الطقي، تكافؤ الفرص التعليمية ويجتمع الجدارة ـ عهر ، الفاعلة الانتاجية والتنبية الاقتصادية الشاسلة ـ فعيم - التكوين الاقتصادي ، الاجتماعي وأغاط الشخصية في الوطن العربي - القطهيد ، العامل النوري في الصراع العربي ـ الامرائيل في ضوء العدوان الاسرائيل ضد القاعل النوري العراقي ـ الفشيفيذي ، نقل التكولوجية في الدول العربية ـ فعو ، دراسة أثر التضخم الاقتصادي في الفكر المحاسبي وغوذج مقترح لمحاسبة التضخم .

ياسين ، الديمتراطية والعلوم الاجتماعية دراسة خول مشكلات التبرير والنقد والالتزام \_بيدر ، فعالية نظام الانصالات في بيت التمويل الكويتي : دراسة ميدانية وصفية تحليلية \_رفاعي ، مشاكل إدارة الأفراد في قطاع الأعمال الكويتي \_ الشميمي ، بعض ملامع الحركة المعالية في المغرب العربي ودورها الوطني دراسة في التاريخ الاجتماعي \_معظو ، تحسين أساليب دمج بنودالتقارير المالية المشورة \_جميل ، الاطار النظري للمفاضلة بين نظم لملومات البديلة .

#### 🗖 عدد ۲ ، ۱۹۸۶

واجع توضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر قبل الاستقلال وبعد الاستقلال مسعده ، تطبيق الحقائب التعليمية في ميدان المدراسات الاجتماعية - الشعريميفي ، مشاكل الفطاع التعاوني الاستهلاكي في مصر - الشاقف، ، الاتجاه الراديكالي في علم الاجرام ، مثالية الفكر أم واقعيته - معالم ، التحليل العلمي للدعاية بمؤكوبها ، العرب والثقافية والتاريخ حوار مع فكر عبدالله العروى في ضوء كتابة الاشير .

#### □ عدد ٣ ، ١٩٨٤

بمسئل ، أراء وأنجاهات تربوية في مجال عمو الأمية بدولة الكويت ـ حلجي ، دواسة تحليلية لنسب أسعار المنتج رأسعار المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات لدولة الكويت ـ هدهية ، السلطة والشبرعية ـ اسمساعيل ، الادسان الكحولي : المشكلة المراوفة ـ الععبيدي ، تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدويسية بجامعة الكويت ـ جلال الدين ، التمييز بين المذكور والإنسات وانعكاساته عل وضع المرأة ودورها في المجتمع : عثال الأردن والسودان ، التنظيم ، التاريخ الجديد والحقائل الخطرة .

#### 🛘 عدد ٤ ، ١٩٨٤

رفاعي ، فلسفة الادارة البابانية في إدارة الموارد الانسانية ، ما الذي يمكن أن تتعلمه الادارة العربية منها ـ عبدالمعطي . التعليم وتربيف الوعي الاجتماعي دراسة في استطلاع مضمون بمض المقررات الدراسية ـ الفخطيب ، الجوانب الايديولوجية والسياسية والاجتماعية في الفكر العربي ـ مسهلونه / ابو جابر ، مستويات واتجاهات الحصوبة والوفيات في الاردن ـ ١٩٦٦ ١٩٧٦ ـ قركن ، الشخصية ونظرية التنظيم ، النقيم ، المقلمة التأمرية عند العرب

🛘 عدد ۱ ، ۱۸۵

حامد ، اثر المعوامل النفسية في المتنمية -سمعاده ، استخدام الاختبارات ذات الاختبار التعدد في التاريخ والجغرافيا-بدر ، فعالية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة - المهاتمال ، التربية الحياتية في المرحلة الابتدائية - غيروال ، دراسات تجربية في الاتجامات النفسية نحو البيئة في الكويت - معليمان ، عوامل الابتكار في الثقافة العربية المعاصرة - عبدالموجيم ، الجوانب السلوكية للموازنات التخطيطية .

🗆 عدد ۲ ، ۱۹۸۵

حمين / العمليمان ، المعلومات الغذاتية للطالب الجامعي - الويتعاني / عبدالجبلو ، دراسة فعالية أسلوي التعزيز الرمزي والاشراط الكلاسيكي في علاج التيول اللااوادي - الهو الصعيع ، التراصل في المؤسسات الاعلامية - البيلاوي ، دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال - عيسى ، علاقة التعليم العالي بمستوى الحكم الاعلام لدى حيث تفارة من طلبة كلية التربية - جامعة طنطا - العطاق ، المنحل الشرطي للمحاسبة الاهارية - ربيع ، تطوير التعليم في حقل العلوم السياسية كاداة للتنبية .

🛘 عدد ۳ ، ۱۹۸۵

شموط ، الفلسفة التربرية عند الفاراي أصوفا وملاعها العامة \_ ياشاء ، الاستمارات العربية الخارجية بين الواقع والطموح \_ الطواب ، تطور الفكرير عند الأطفال من وجهة نظر المدورة البياجيه ـ على ، مواذين المدفوعات والتضخم النقدي العالى : وجهة نظر نقلية في التضخم النقدي العالى عملهم وفق نظم نقلية في التضمر النقلية عينة التدريس في عال علمهم وفق نظم المقررات بجمهدي التربية للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت \_ بكتلاش ، مفهوم التخلف المسارس في دول العالم الثالث المناسبة في مارس المقررات والمدارس التنافيذية \_ يفوراي من شعوط ، دراسة مقارنة أنمط المناح على مهته في مدارس المقررات والمدارس التنافيذية \_ يفوراي ، تلاليم العليمة والمشاكل والحلول ، المقتيب ، مدخل إلى رواق الحزية : دراسة أولية في نتائج حرب حزيرات 1017 .

🗆 عدد کی ، ۱۹۸۵

بستان / الجاسم ، التشعيب في نظام المقررات في المدارس الثانوية الكويتية ـ الفعوقاوي ، الفروق في الاساليب المهوقية الاجزائية لدى الأطفالوالشباب من الجنسي ، الملقوات المرابية المؤلفين ، الحصائص الشخصائي الشخصائي الشخصائي المنابية المرابية المنابية من المنابية من المنابية المرابية المرابية المنابية المرابية المرابية المنابية الم

🗆 عدد ۱ ، ۱۹۸۳

محمود ، الأعباء القومية لأزمة سوق الاوراق المالية بدولة الكويت-وهضعان ، سوق عمان المالية : إلى أبين -علي ، التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحويلات المصريين العاملين بالوطن العربي -أسيري/المشوقي ، الانتخابات النباية السادية (١٩٨٥) في الكويت ( نحليل سياسي ) - المثلقب ، المرأة والجريمة : اتجاهات حديثة في علم الاجرام -عوام ، اثر التهجير على الأسرة المناسطينية : دراسة وصفية استطلاعية ـميطادي ، تطوير الهوية السياسية للفلسطينيين في اسرائيل - المليل ، الأمن المذالتي في الكويت ـ يبوهي ، المحاسبة عن تكلفة رأس الملك من زاوية ترشيد تخصيص واستخدام الموارد البشرية .

| لمعتوي | H |  |
|--------|---|--|
|        |   |  |

## المجلد الرابع عشر العدد الثالث ـ خريف ١٩٨٦

## الأبحاث

| نادية مصطفى                                                         | (1      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| حول تجدد الاهتبام بالاقتصاد السياسي الدولي                          |         |
| أحد ظاهر                                                            | (٢      |
| اتجاهات التنشئة السياسية والاجتباعية في المجتمع الاردني             |         |
| دراسة ميدانية لمنطقة شيال الأردن٣                                   |         |
| زكريا باشا / حسين حمدي الطوبجي                                      | (1"     |
| الصناعات والمنتجات الثقافية / الواقع العربي والتصورات المستقبلية ٧٠ |         |
| خضر زکریا                                                           | ٤) ٠    |
| عملُ المرأةُ في الوطن العربي ; الواقع والأفاق                       |         |
| موسي سمحه                                                           |         |
| -<br>أنماط الهجرة الفلسطينية في فلسطين واتجا: اتها (٤٨ ـ ١٩٨٠)      |         |
| ابراهيم عثيان                                                       |         |
| التغيرات في الأسرة الحضرية في الأردن                                |         |
| سميرة أحمد السيد                                                    |         |
| الطفل وتكوين المفاهيم / دور الروضة والمدرسة الإبتدائية              |         |
| عبدالرحيم حسين                                                      | (A      |
| لافون / قَضْية أخلاقية لها أبعاد أخرى في تاريخ الكيان الصهيوني      | 1       |
| الغريب محمد بيومي                                                   |         |
| افتراضات وفعاليات مداخل معالجة انحرافات التكلفة ١٥                  |         |
|                                                                     |         |
| بات :                                                               | المناقش |
| كيال المنوفي                                                        |         |
| حوار مع مُدخل إلى رواق الهزيمة                                      |         |
| عبدالله هدية                                                        |         |
| تأملات حزينة في مدخل إلى رواق الهزيمة                               |         |
| كالرب حريف في منتسل إلى رواق المرية                                 |         |

| المجلد الرابع عشر ـ العدد الثالث ـ خريف ١٩٨٦ م | المحتوس                      |
|------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                | المراجعيات :                 |
|                                                | ١ ) النظام الإعلامي الجديد   |
|                                                | تأليف : مصطفى المص           |
| ف اللحم                                        | مراجعة : إسماعيل يوس         |
|                                                | ٢ ) نحو علم اجتماع عربي      |
|                                                | تأليف : معن خليل عم          |
| PAY                                            | مراجعة : سامي الرباع         |
|                                                | ٣ ) وسائل التعليم والإعلام   |
| ـ / إبراهيم ميخائيل حفظ الله                   |                              |
| . الفتاح عبد الكافي                            |                              |
| شرية                                           | ٤ ) جغرافية دار الاسلام الب  |
|                                                | تأليف : اندريه ميكيل         |
|                                                | ترجمة : ابراهيم خوري         |
|                                                | مراجعة : أحمد محمد قد        |
| م القرار الإسرائيلي                            | ٥ ) مراكز القوي ونموذج صن    |
| ۳۰۰                                            | تأليف : نظام بركات           |
|                                                | مراجعة : علي سعود عد         |
| النية                                          | ٦ ) العلاقات العمانية البريه |
|                                                | تأليف : سمير محمد علم        |
| ميمي                                           | مراجعة : عبدالمالك الت       |
| شماعي                                          | ٧) مبادىء علم النفس الأج     |
| •                                              | تأليف : خير الله عصار        |
| ٣١١                                            | مراجعة : يوسف أبو ليا        |
|                                                | ٨ ) الصهيونية في زمن الدكتا  |
|                                                | تأليف : ليني برينــر         |
| W18                                            | مراجعة : توفيق أبو بكر       |

| المجلد الرابع عشر العدد الثالث ـ خريف ١٩٨٦ م | المحتوس                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي            | ٩) التعاون الإنمائي بين     |
|                                              | تأليف : فؤاد حمدي           |
| ي سليمان                                     | مراجعة : حسن علم            |
|                                              | ١٠) العلاقات الدولية        |
|                                              | تأليف : دانيال كولا         |
|                                              | ترجمة : خضر خضر             |
| ، صبر مقلد                                   | ١١) مراجعة : اسماعيل        |
|                                              | مصر والعرب                  |
| ن ابراهيم وآخرين                             | تأليف : سعد الدير           |
| بشاوي                                        | مراجعة : خالد الفيا         |
| ي الوطن العربي                               | ١٢) كيف يصنع القرار في      |
| هد الدين وآخرين                              | تأليف : إبراهيم ص           |
|                                              | مراجعة : محمد صة            |
|                                              | ١٣) الحيار النووي الإسر     |
|                                              | تأليف: شاي فيلده            |
|                                              | ترجمة : غازي السع           |
| پة                                           | مراجعة : معالي حمو          |
|                                              | ١٤) السنوات الثلاث الأو     |
| وايت                                         | تأليف : بيرتون ل .          |
|                                              | ترجمة : بدر العمر           |
| ToT                                          | مراجعة : محمد عود           |
|                                              | تقاریــر :                  |
| ية                                           | ١ ) غزو ثقافي أم تبعية ثقاف |
| محمود                                        | تأليف: عبداللطيف            |
| راسة الفلكلور في دول الخليج العربية          | ٢ ) التيارات المعاصرة في د  |
| النجار النجار                                | تأليف : محمد رجب            |

| المجلد الرابع عشر ـ العدد الثالث ـ خريف ١٩٨٦ م                                                   | المحتوس                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| موس العربي للملوم السياسية<br>حاعيل مقلد                                                         |                                  |
| فعد محمود ربيع                                                                                   | مراجعة : ٤                       |
| ل الجامعية :                                                                                     | دليل الرسائا                     |
| مد محمود المرسي .<br>ر والبرامج الإخبارية التلفزيونية ( دراسـة تحليلية لعينـة من نشرات الأخبــار |                                  |
| خبارية التلفزيونية المعروضة على القناة الأولى بالتلفزيون المصري ) ٣٨٢٠.                          | والبرامج الإ-<br>٢ ) تأليف : ناد |
| الصورة الوالدية على الزوج وعلاقتها بالتوافق الزواجي واختيار القرين ٢٨٦                           | مدى انطباق                       |
| :                                                                                                | ملخصات                           |

## حولت بجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي

#### فأدية محمد مصطفى قسم العلوم السياسية \_ جامعة القاهرة

#### مقدمية:

يبرز من تحليل بعض الاتجاهات الحديثة في المنظور الغربي لـدواسة العـلاقات الـدوليـ خلال ما يعرف وبمرحلة ما بعد السلوكية(١)، سؤال هام متعدد الأبعاد يطرح نفسه بقـوة ــ وأ. بصـورة غير مباشرة. وهو يتلخص كالآتي:

ما هي أبعاد العلاقات بين السياسيات وبين الاقتصاديات (٢<sup>٥٠)</sup> أيها بحدد الأخر؟ وأيه. الاكثر تأثيراً على تطور النظام الدولي المعاصر؟.

ويمكس هذا السؤال المتفرع تجدداً في الاهتهام بالاقتصاد السياسي الدولي. فإن التفكي في موضوع العلاقات بين السياسة والاقتصاد ليس جديداً ولكنه قديم<sup>(٦)</sup>. فقد تناولت: اتجاهات ومدارس فكرية ختلفة منذ القرن ١٧ وحتى بداية القبرن العشرين في وقت لم يكز قد تطور فيه بعد كل من علمي الاقتصاد والسياسة على نحو مفصل كها حدث بعد ذلك حين بدأ الإهمال التدريجي لدراسة الاقتصاد السياسي الدولي ومن ثم انفصلت دراسا السياسات الدولية عن الاقتصاديات الدولية<sup>(٤)</sup>.

وكيا تحتل هذه العودة للاهتهام بالاقتصاد السياسي الدولي خلفية العديد من التحليلات حول سيات المرحلة الراهنة من مراحمل دراسة العلاقات السياسية المدولية فهي قمد برزت أيضاً في نطاق العديد من الدواسات الاقتصادية(°). وهذه الاهتهامات المتجددة سواء من جانب متخصصي العلوم السياسية أو العلوم الاهتهامات التجددة سواء من جانب متخصصي العلوم السياسات العلياء وبين الاقتصادية إغا تتحدى عملية التمييز التقليدية بين ما يسمى «السياسات العلياء وبين والسياسات الدنياه (٢٠٠٠). كما تتحدى الانفصال بين علمي الاقتصاد والسياسة والذي ترتب على تطورهما على نحو مستقل في فاكات الحلود واهية بينها منذ البداية .. كما هي غير قاطمة وحاسمة بين العديد من العلوم الإجتهاعية (٢٠٠) فإنه من الفروري الاعتراف القوي بالتضاعل المستمر بين القوى والعوامل والأحداث السياسية والاقتصادية على نحو يصعب معه الفصل بينها عند دراسة تطور النظام المدولي (حيث هذا هو عدور اهتهام المدراسة) وعند فهم طبيعة وأسباب التحولات الهيكلية الهامة التي تطرأ عليه .

وهذه الدراسة تعكس اهتمام أحد دارسي العلاقات الدولية بعدة أمور:

أولاً : كيفية التفكر والبحث في أسباب اتساع نطاق مضمون دراسات العلاقات الدولية المعاصرة لتتضمن موضوعات اقتصادية لم تكن تقم في صميم الاهتمام التقليدي لهذا الفرع من العلوم السياسية، وعمل نحو يفرض تخطي الحدود الرسمية بين علمي السياسة والاقتصاد.

ثانياً : وصف وتفسير هيكل وديناميكية الإقتصاد السياسي الدولي ومن ثم البحث في ماهية وكيفية تأثير التفاعل التبادل بين الاقتصاديات والسياسيات الدولية على تحول النظم الدولية بصفة خاصة. في شكل هذا التفاعل؟ وهل مرد هذا الاهتهام الشائع الآن بالاقتصاد السياسي الدولي، هو طبيعة المرحلة التحولية الهيكلية التي يحربها النظام الدولي المعاصر؟

ولهذا تطرح الدراسة التساؤلات التالية: ما هي دراسة الاقتصاد السياسي الدولي؟ وما هي مواقف أهم المدارس الفكرية التي تساولت هذا الموضوع؟ وما مدلول الخيرة الساريخية لتطور النظم الدولية بالنسبة لطبيعة المعلاقة بين الاقتصاديات والسياسيات الدولية؟ كيف ولماذا خبا الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي؟ (على الأقل في المنظور الغربي حيث لم ينقطع في الفكر الماركسي والاشتراكي) ثم لماذا تجدد وكيف تطور أو يمكن أن يتطور هذا المجال الدرامي على نحو يستفيد من إسهامات كل من علمي السياسة والاقتصاد؟.

ومن ثم تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء:

الأول : ينظر التعريف بالاقتصاد السيامي المنولي وتنظور الاهتمام بع من خلال استعراض - موجز ومختصر وللايللوجيات الأساسية للاقتصاد السيامي، أي

التي بحثت في العلاقة بـين الاقتصاديـات والسياسيـات حيث.تمثل هـذه العلاقـة أساس التفكير في اقتصاد سياسي للعلاقات الدولية.

الثاني : يتناول أسباب وأبعاد تجدد الإهتيام المعاصر بالاقتصاد السياسي الدولي في محاولة لفهم وتفسير التحولات الهيكلية التي تطرأ على النظام الدولي المعاصر من ناحية، ولرسم إطار مفترح لتحليل العلاقة بين السياسيات والاقتصاديات والتي تكمن وراء هذه التحولات من ناحية أخرى.

الثالث : يعرض لمدلول الخبرة التاريخية لتطور الاقتصاد السياسي الدولي. وذلك بالـتركيز ـ
بصفة خاصة ـ على التطور في ظاهرة والقيادة المهيمنة، على النظام أي على النطور
في هيكل النظام. وذلك حتى يتضح وزن وحقيقة شكل العلاقة بين الاقتصاديات
والسياسيات في الأجل القصير (عمل نظام محمد) ومدى اختلافهها عن نظائرهما
في الأجل الطويل (فترات التحول).

وهكذا فإذا كان الجزء الأول يعرض للمفاهيم السائدة عن الاقتصاد السياسي الدولي، وإذا كان الجزء الثاني يعرض لحفائق دولية معاصرة تفرض وتؤكد على أهمية النظر للملاقة بين الاقتصاديات والسياسيات على أمها علاقة تفاعلية تبادلية وليست علاقة تفوق أو أولوية طرف على آخر، فإن الجزء الثالث إنما يعد امتداداً أو تعميقاً للسياق المنطقي للدراسة حيث يهدف من استعراض مدلول الخبرة الثاريخية إلى البحث في مدى مصداقية القول بأن وزن وأهمية التفاعلات الاقتصادية يبرز بقوة في مراحل وفترات التحول الهيكلي للنظام الدولي. بعبارة أخرى فإن منطلق هذه الدراسة ليس مجرد التأكيد على أهمية العامل الاقتصادي في دراسة العلاقات الدولية (كأحد أدوات السياسة الخارجية مثلاً) واكتبا لنطق من الاعتراف بحيوية الاهتهام بالعلاقة التفاعلية التبادلية بين السياسيات والاقتصاديات لفهم طبيعة وأسباب التحولات الهيكلية التي يتعرض لها النظام الدولي مثل المرحلة المراهنة الراهنة الراهنة الماملية المالولية (كالملاقة المالولية (كالملاقة المالولية عمل المرحلة المراهنة الراهنة (كالملاقة المالولية مالدراسة (الحلقة المالولية مالدراسة (الحلقة المالولية في تعقيق هدف هذه الدراسة (الحلقة المالولية المالولية المالولية (الخلقة المالولية ال

أولًا : في معنى الاقتصاد السياسي الدولي ، وفي تطور الاهتمام به<sup>(^)</sup> .

١ – أضحى من الشائع منذ بداية السبعينات استخدام مصطلح الاقتصاد السياسي اللدولي دون أن يتحدد بوضوح ما المقصود به. ويتفق البعض(١) على أن التعريف به يمكن أن يتم دون أن يتحدد بوضوح ما المقصود به. ويتفق البعض(١)

الايديولوجيات التي تعرضت له منذ القرن ١٧ وحتى الأن: وهي الليبرالية، المـــاركنتلية والماركسية (١٠).

فالليرالية تنظر إلى السياسيات والاقتصاديات على أنها مجالان منفصلان ومستقلان نسبياً. أما الماركسية فترى أن الاقتصاديات هي التي تحدد السياسيات والهيكل السياسي. أما الماركنتيلية فإنها تنطلق من تبعية الاقتصاد لمصالح الدولة ابتداء من مصالح الرخماء الداخلي إلى مصالح الأمن الدولي.

وفيها يلي بعض التفصيل الموجز حول هذه المدارس الثلاث(١١):

دافع المذهب الماركنتيلي الكلاسيكي(١٢) خلال القرن ١٧ عن الرابطة القوية بين والقوة والـ أروة. ومن ثم نادى بضر ورة أن تنظم الدول هياكل تجارتها الـ دولية على نحو يعكس ويحقق تفوق الصادرات على الواردات كسبيل للحصول على أكبر كمية من «المعادن النفيسة» (أي اللهب والفضة) والتي تعبد مقياس قبوة الدول في ذلك البوقت. بعبارة أخرى فيان الماركنتيلية هي فلسفة وعارسة تنظيم الحكومة للحياة الاقتصادية لتحقيق زيادة قوة وأمن الدولة. ومن ثم فإن هذا المذهب ينطلق من أن السياسات (وهنا بمعنى الإجراءات التي تتخذها الحكومة) هي التي يجب أن تحدد النشاط الإقتصادي، ومن ثم أيضاً فإن هيكل العلاقات السياسية هو الذي يحدد هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية في هذه المرحلة(١٣٦).

ثم تطورت النظرية الليبرالية الكلاسيكية للتبادل المدولي التي أرساها آدم سميث ومن بعده ريكاردو في أواخر القرن ١٨ والتي جاءت كرد فعل لمذهب التجاريين أي الماركنتيلية. ولهذا فلقد دافعت عن مبدأ حرية التجارة على أساس أنها السبيل لزيادة قوة الدولة التي لا تقاس بما لديها من معادن نفيسة(١٤). وهكذا فإن آدم سميث وإن كان قد قدر أهمية والقوة، إلَّا أنه رأى أن التناقض بين التنظيم السياسي وبين الرشادة الاقتصادية (كما يتصورها أي حرية التجارة الدولية في ظل مبدأ التخصص وتقسيم العمل بين أطراف التبادل بما يحقق مصلحة كل منهم) يجب أن يحسم لصالح الأخبرة وذلك بمنع الدول من التدخل عن طبريق إجراءات سياسية(١٥٠). بعبارة أخرى رفضت النظرية الليرالية مفهوم توحمد النظامين الاقتصادي والسياسي. ولكن فصلت بينها على أساس أن محور النظام الاقتصادي هو مجموعة من العمليات الاقتصادية التي تخضع للقوانين الطبيعية (التوازن المستقر أو المزايا النسبية) ولا تحتاج إلا لتدخل سلطوي سياسي قليل. في حين أن النظام السياسي محوره مجموعة من العمليات التي لا تخضع للقوانين البطبيعية ومن ثم فبإن الحكومات ضرورية للقينام ببعض الخدمات الأساسية (الدفاع ـ القانون ـ النظام ـ . . . ) ومن ثم ترى هذه النظرية الا تتداخل السياسيات مع النظام الاقتصادي الطبيعي بل ترى أن السلام والتجانس العماليين يتحققان إذا ما بعدت السياسيات عن التدخل في الاقتصاديات لأن عمليات حرية التجارة بين الدول والتخصص وتقسيم المعل ستؤدي إلى الرخاء بل والسلام أيضاً (١٦٠).

ثم أضحت التفاعلات بين السياسيات والاقتصاديات موضوعاً للانقسام ـ خلال القرن 19 ـ بين الليبراليين الكلاسيك (مثل جون ستيوارت ميل) وبين المدرسة التاريخية الألمانية التي أكدت على السياسة كمصدر للعلاقات الاقتصادية(١٧).

أما الماركسية فلقد أقامت من التناقض بين العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية قانه نا تاريخياً. فإذا كانت الليرالية الكلاسيكية قد قالت بأن متطلبات الرشادة الاقتصادية هي التي يجب أن تحدد العلاقات السياسية فإن الموقف الماركسي هو أن نمط الإنتاج هو الذي يحدد الهيكل القومي للعلاقات السياسية، وأنه يمكن فهم التاريخ باعتباره نتاجاً لعملية ديالكتيكية للتناقض بن القوى الاقتصادية المتطورة وبين النظام الاجتماعي ـ السياسي. وبالرغم من أن ماركس وانجلز لم يكتبا إلا قليـلًا عن موضـوع الاقتصاديـات الدوليـة الا أن انجلز في إحدى كتاباته تعامل بصورة واضحة مع السؤال حول ما إذا كانت السياسيات أم الاقتصاديات هي الأساس في تحديد هيكل العلاقات الدولية. فلقد رجع إلى خبرة الوحدة الالمانية ليصل إلى أساس للهجوم على الرأى القائل بأن العلاقات السياسية تنتج من المنطق الاقتصادي للرأسيالية بدرجة أقل عا تنتج عن العوامل السياسية. ولهذا فقد دافع عن كون العوامل الاقتصادية هي التي لها الأولوية في التأثير كيا يتضح من خبرة الوحدة الإلمانية: فلقد أصبحت تلك الوحدة ضرورة اقتصادية لأن متطلبات الإنتاج الصناعي ـ الرأسالي لم يكن يلائمها وضع المانيا المجزأ سياسياً. وهكمة ا فإن كان كل من سميث وانجلز قمد رأيا أن والمدولة القومية؛ تمثل مرحلة متقدمة من تطور البشرية لأنها توسع من والحقيقة السياسية للنشاط الاقتصادي، إلا أن سميث نظر إلى الوحدات السياسية الأكبر كهدف مرغوب في حين رأى إنجلز فيها ضرورة تاريخة (١٨). كذلك فإن كلاً من الليرالية الكلاسيكية والماركسية تنباً بأن العوامل الاقتصادية ستقود إلى ضعف الحدود السياسية، ومن ثم ستقود إلى ووحدة ساسبة)(۱۹).

خلاصة القول إن رؤية الليرالية تتلخص في القول بوجود اقتصاد عالمي يتسم بالاعتماد المتبادل. وأنه ننظراً للتطور في سبل النقل والاتصال فإن هناك تـوسماً مستمراً في نمطاق

ميكانيزم السوق. ومن ثم فإن التطور الطويل الأجل يتجه نحو اندماج اقتصادي عالمي. هذا ويتحدد أساسا عمل الاقتصاد الدولي باعتبارات الكفاءة وحرية التبادل ويستمر النظام قمائها نظراً لتبادل المنفعة. أما الماركسية والماركنتيلية فيعتبران الاقتصاد العالمي الذي يتسم بالاعتباد المتبادل نظاماً امبريالياً حيث إن القـوة السائـدة هي التي تنظم التجـارة والنقد والاستشـار على النحو الذي يحقق ويخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية أساساً. وحين تخبو أو تنتهي الهيمنة الاقتصادية والسياسية لهذه القوة السائدة ينقسم النظام إلى اقتصاديات أو كتل اقليمية. وعليه فإنه إذا كان الطبيعي بالنسبة لليبرالية هو الحفاظ على تجانس السوق العالمي وضرورة أن تحدد الاقتصاديات السياسات فإن الطبيعي بالنسبة للهاركنتيلية والماركسية هو صراع المصالح(٢٠).

٢ - وخمالال النصف الأول من القرن العشرين تعرض موضوع الاقتصاد السيامي الدولي للإهمال نظراً لتطور علمي السياسة والاقتصاد على نحو مستقل متجاهل الأرضية المشتركة بينهما التي يتداخل عندها العلمان. ومن ثم انقسم الاقتصاد السياسي الدولي إلى سياسات دولية واقتصاديات دولية. وأهمل الاقتصاديون دراسة دور المتغيرات السياسية في العمليات الاقتصادية الدولية، كما اهتم الباحثون السياسيون ورجال الحركة السياسية بالموضوعات السياسية ـ العسكرية أساساً على حساب الموضوعات الاقتصادية التي اقتصر الاهتيام بها على دراسة الأبعاد الاقتصادية التي اقتصر الاهتيام بهما على دراسة الأبعاد الإقتصادية للسياسة الخارجية(٢١).

ولقد ساعدت الظروف الدولية عقب الحرب العالمية الثانية على تدعيم هذا الانفصال. فمن ناحية ساد مناخ الحرب الباردة الذي أبرز أولوية الاهتيام بالموضوعات السياسية \_ العسكرية، ومن ناحية أخرى تم الاتفاق بين الدول الغربية على مجموعة هياكل وقواعد ومؤسسات دولية لتنظيم التفاعلات الاقتصادية الدولية في إطار النظام الرأسهالي الدولي. ولقد توافرت عدة ظروف ساعدت على فعالية هذا النظام حتى بداية السبعينات وهي: عـدم وجود تحديات جادة لانفراد القوى الغربية بإدارة النظام الاقتصادي سواء من جانب البدول الاشتراكية أو دول العالم الثالث، وجـود مصالـح هامـة مشتركـة بين الـدول الغربيـة محورهـا الاعتفاد في حيوية إرساء أسس التجارة الدولية الحرة، والاعتقاد في حيوية مبدأ التعاون الاقتصادي، ووجود قوة سائدة قادرة وراغبة في القيام بــدور قيادي وهي الــولايات المتحـــدة. ومن ثم وفي هذا الإطار اتضح ضآلة مغزى الأبعاد الاقتصادية الدولية في دراسة العــلاقات الدولية حيث إن الأولى تراجعت إلى مرتبة لا تثير أزمات خطيرة أو صراعات هامة حتى بدايــة السبعينات (٢٢)، على عكس ما حدث بعد ذلك خلال السبعينات على نحو أبرز تجدد الاهتهام بالاقتصاد السياسي الدولي لأمساب مختلفة (كها سنرى) والانسطلاق من دراسته لتعميق فهم التطور في انتظام الدولي المعاصر.

وبالنظر إلى تحديد وزن المتغيرات السياسية في النظرية الاقتصادية الدولية فيشير البعض (٢٠٠)، إلى أنه ليس هناك وضاصة في إطار النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية والمدونات الدولية - تعير صريح حول تأثير هذه المتغيرات (٢٠٠) . كما أن هناك المديد من الافتراضات الاقتصادية التي تحفي أن تهمل تأثير هذه المتغيرات السياسية. كما أن الملاحظ أن الإهتام بالملاقات بين الاقتصاديات والسياسيات إنما يتركز في نطاق تحليل السياسات الداخلية (مثلاً، كيف تؤثر الاقتصاديات على العمليات السياسية والعكس (٢٠٠). في حين نظل الاباد الدولية للروابط بين المتغيرات الاقتصادية والسياسية ومالها من عواقب عمل التطور في هيكل العلاقات بين الدول خارج نطاق البحث واللرسة.

وبالنظر إلى تحديد تطور وضع الاقتصاديات في مجال دراسة الملاقات المدولية عمر المثالث الدولية عمر المزالت الدولية عمر المزالت المواقعية إلى الواقعية إلى الواقعية إلى الواقعية إلى الطوقية إلى الما بعد السلوكية تم إلى ما بعد السلوكية تم إلى ما بعد السلوكية تم إلى ما بعد السلوكية تم إلى أن هذه المنظورات تعكس درجات مختلفة من الاعتهاد ويطرق متنوعة على النظريات والعمليات الاقتصادية وذلك في نطاق اهتهامات كل منها بتحليل ما للمتغيرات الاقتصادية من تأثير على العلاقات السياسية الدولية.

والمنظورات المعاصرة الثلاثة التي لها ارتباط بتحليل التجارة المدولية هي والواقعية، « الاعتماد المتبادل الدولي » ، و « الماركسية ـ الراديكالية » ويستند كل منها على افتراضات غتلفة حول طبيعة المدول، والسلوك السياسي المدولي، والعلاقمات بين المدول. كها أن كملا منها يستمين بأبعاد غتلفة من التحليلات الاقتصادية ولفايات مختلفة وبطرق متنوعة. ولكن المملاحظ أن رجوعها أو ميلها إلى النظرية الاقتصادية لم يكن صريحاً دائهاً وإن ظلت هناك رابطة بين هذه النظرية وبين كل من هذه المنظورات بدرجات مختلفة. بالنسبة للمنظورين الأول والثاني: فإن الأول أي الواقعية الذي ساد منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية الستينات، يحتل الجدل بينه وبين الثاني (الذي يحاول تحقيق مرتبة المنظور السائد الآن) محور اهتهام الرؤية الغربية في مرحلة ما بعد السلوكية وعلى نحو يبرز تجدد اهتهام الرؤية الغربية بالاقتصاد السياسي اللولي(٢٩). فالمنظور الأول أي السواقعية يقوم على أولوية السياسيات على الاقتصاديات. ولقد أشار مورجنتا (أحد رواد الواقعية) إلى رؤيت للعلاقات بين السياسيات والاقتصاديات على النحو التالي وباختصار شديد ويجب التمييز بين السياسيات الاقتصادية التي تؤخذ في الاعتبار لذاتها وبين السياسات الاقتصادية التي تعد أدوات للسياسة الخارجية ١٤(٣٠) . بعبارة أخرى فإن الواقعية تعطى الأولىوية للقوة العسكرية للدولة وللأهداف السياسية والأمنية في صراعها مع الدول الأخرى واستخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق هذه الأهداف وخاصة القوة ومن ثم فإن محورها هو ٥ سياسات القوى ، ويتفق مع هذا الاتجاه الواقعي ما يسمى بالماركتتيلية الجديدة التي تـرى ـ في تحليلها للعـلاقات بـين العوامـل. الاقتصادية والسياسية في التأثير على هيكل العلاقات الدولية ـ ترى أن القيم السياسية والمصالح الأجنبية هي التي تعد محددات حاسمة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، أي أن السياسيات هي التي تحدد إطار النشاط الاقتصادي وتوجهه نحو ما يحقق الأهداف السياسية للجماعات والتنظيمات السياسية السائدة والمسيطرة على الساحة الدولية . فإن التاريخ يشير إلى أن القوى السائدة المتتالية في السيطرة على النظام الدولي قد نظمت الحقيقة الاقتصادية الدولية بما يتفق ومصالحها وأهدافها (٣) . (كما سنرى) .

أما بالنسبة للتطور الشاني «الاعتباد التبدادل الدولي» فلقد برز في مرحلة وما بعد السلوكية». وهي المرحلة التي أعطت على عكس المرحلة السلوكية - اهتباماً أكبر بالمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على العلاقات الدولية . فلقد برز هذا المنظور كمحاولة لفهم طبيعة الإطار الذي تعمل في ظله الدول، ومن ثم ركز على عاولة فهم الضغوط التي يتعرض لها السلوك الدولي والنابعة من الاعتباد المبادل الدولي، كذلك ركز على المتناج التي تخلق قواعد لتنظيم التفاعل في بعض المجالات وحول بعض القضايا وخياصة الاقتصادية الدولية منها (أي أن الباحثين الذين يدرسون الاقتصادة السياسي الدولي هم الذين تزايد اهتبامهم بالبحث عن الباحثين الذين يدرسون الاقتصادة الدولية ، يمنى القواعد والمؤسسات والعمليات المعالمة الدولية منا التي نظم الذين يتحون بتطور وعمل النظام الاقتصادي الدولي كمبيل لتعميق فهم العلاقات أي هم الذين يتحون بتطور وعمل النظام الاقتصادي الدولي كسبيل لتعميق فهم العلاقات الدولية )

والحساسية (٢٦)، والعرضة أو القابلية للتأثير (٢٦) والتي تعبد من قبيل المؤشرات الاقتصادية عن العلاقات السياسية بين الدول. إلا أنه لم يقدم دراسة متكاملة تبوضح القوة النظرية للصلات بين المتغيرات السياسية والاقتصادية أي بين والسياسات العلياه ووالسياسات الدنياه (٣٢)، ولهذا يرى البعض (٣٤) إنه بالرغم من دعوة اتجاهات حديثة في مجال دراسة العلاقات الدولية إلى الاهترام بالمشاكل والقضايا الاقتصادية العالمية بدرجة أكبر مما توجهه اليها الاتجاهات الواقعية ولغايات أخرى، الا أن بعض هذه الاتجاهات الحديثة لم ينكبر أنه مما زال لعوامل القوة المسكرية والأمن تأثير أساسي في تحديد هيكل النظام العالمي أكب من تأثير القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتفاعلات الدولية المتزايدة الأهمية من حولها. أي أن هذه الانجاهات فشلت ـ بصفة عامة ـ في توضيح كيف أن آشار التفاعلات الاقتصادية الدولية تنعكس على المجالات السياسية والأمنية، فإن كل ما أكدت عليه هو تزايد وغو وأهمية هذه التفاعلات من ناحية، والتحذير من خطأ إهمـال دراستها من جـانب المنتمين إلى منـظور السياسات الدولية التقليدية المذي لم يعد يتلاءم والتطورات المدولية المعاصرة، التي أبرزت أهمية الأبعاد الاقتصادية الدولية في نطاق التفاعلات بين انماط متعددة من الفاعلين الدوليين من غير الدول، وفي ظل علاقات الاعتباد المتبادل الدولي، الأمر الذي يـدفع إلى الحــاجة إلى منظور جديد للملاقات الدولية. هذا ونجد بالفعل أن بعض رواد هذه التحليلات الحديثة(٣٥) يشيرون إلى أن درجة الاعتباد المتبادل وآثاره إنما تتوقف بدرجة كبيرة على قرارات واتفاقات سياسية على مستويات عليا، وإن المناهج التقليدية لـدراسة السياسات الـدولية أي التي ركزت على والسياسيات العليا، وعلى هيكل القوة الكلية يجب أن تشارك في تقديم تفسير مناسب وملاثم للاقتراب من فهم النظام الدولي المعاصر.

خلاصة القول إن بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة العلاقات الدولية لم تصل في تأثير الاقتصاديات على تأثير الاقتصاديات على تأثير السياسيات على النظرة الجديدة للابعاد الإقتصادية إلى حد القول بتفوق تأثير الاقتصاديات على تأثير السياسيات على تطور النظام الدولي، كما ترفض العكس أيضاً ومن هنا يمكن أن نفهم سبب تصنيف البعض (٢٦٠ لمجموعة من هذه الاتجاهات تحت ما يسمى بالنموذج والواقعي الليبرلي، (٢٧٠) على أساس أنها تجمع بين أبعاد من التحليل الواقعي وأبعاد من التحليل الواقعي وأبعاد من التحليل الليباسيات والاقتصاديات الدولية. الليباسيات والاقتصاديات الدولية. ولهذا فإنه يمكن القول أن هذه الاتجاهات تقول بوجود نوع من التفاعل والاندماج بينها.

أما المنظور الثالث: والذي يعكس اهتهاماً آخر بالاقتصاد السياسي الىدولي فهو الـذي

يجد جذوره في الاقتصاديات الماركسية، ولقد تبلور منذ الستينات في أدب ومدرسة التبعية، وتحليل العلاقات بين المركز والهامش. وهذا المنظور يركز على دراسة «المبادلات الامتكافئة» على أنها أداة للسيطرة. أي يركز عبل الطبيعة الاستغلالية للعلاقات السياسية والاقتصادية (٢٨). ومن ثم فإن هذا المنظور ـ على عكس منظور الاعتباد المتبادل الدولي ـ يمشل الإطار الأكثر ملاءمة لمدراسة الاقتصاد السياسي المدولي والعلاقيات ووضع العيالم الثالث في النظام الدولي(٢٩). حيث إن هذه المدرسة هي الأكثر ملاءمة لفهم ظاهرة الـترتيب الطبقي الدولي وعدم المساواة أو اللاتكافؤ بين الدول المتقدمة ودول العالم الشالث، وعلى نحبو يمرز في تحليلها التفاعل ـ بين الاقتصاديات والسياسيات على مختلف المستويات: القومية، القومية ـ الفرعية، العالمية، حيث إن المهتمين بظاهرة التبعية والتنظير حولها يتخطون الحدود الجامدة بين النظم الدراسية ويؤكلون على العلاقات الوطيدة بين التفاعلات السياسية والاقتصادية والأجتماعية والتاريخ عند تفسيرهم لظاهرة اللاتكافؤ بين الدول المتبوعة والدول التابعة(٤٠).

## ثانياً: تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي:

وهكذا يمكن القول على ضوء العرض السابق \_ إنه تجسد منبذ منتصف السبعينيات تطور أكاديمي لملء الفراغ الناجم عن الفجوة بين دراسة السياسيات المدولية والاقتصاديات الدولية، حيث تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي كأحد مجالات علم السياسة (كها وضح من الإشارة إلى الإسهامات المختلفة للمنظورين الثاني والثالث بصفة خاصة) وذلك في ظل تغير في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية التي دعمت من قبل الانفصال بين دراسة الاقتصاديات الدولية والسياسيات الدولية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشمة \_ كيا رأينا \_.

وبالنسبة لهذا التغير في الأوضاع الدولية(٤١)، نجد أنه مع بداية السبعينات بدأ انهيار ذلمك الاتفاق الكبير ـ الذي أرساه نظام بـريتون وودز ـ حـول القـواعـد والإجـراءات التي حكمت العلاقات الاقتصادية الـدولية، وذلـك تحت ثقل وضغط قـوي جديدة هامـة ، مثل : الصحوة الاقتصادية لاوربا الغربية واليابان، مشكل ميزان المدفوعات الأمريكي، مطالب العالم الثالث بإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، اتجاه دول الكتلة الشرقية للبحث عن قدر أكبر من المشاركة في الاقتصاد العالمي. بعبارة جامعة بسرزت تحديـات من داخل ومن خــارج الكتلة الغربية الممرت في مجموعها ضعف الدور القيادي الأمريكي وخماصة في ظل انهيار الاتفاق السابق بين الدول الغربية على مزايـا ليبراليـة التبادل الـدولي، وعلى ضرورة ومـزايا

التعاون الاقتصادي، وذلك تحت. ضغط قوي الاعتباد المتبادل الدولي. ومن ثم دخل الاقتصاد الرأسالي العالمي مرحلة الأزمة. في نفس الوقت الذي أدى فيه استرخاء التوترات السياسية .. العسكرية (مع تراجع مناخ الحرب الباردة أمام مناخ الانفراج) إلى تدعيم التحديات للقيادة الأمريكية للعالم الغربي. فإن الإنفراج الدولي والانخفاض النسبي للشعور بتهديــد الأمن نال من المبررات التي دفعت من قبل التعاون الاقتصادي الغربي من ناحية وقبول القيادة الأمريكية من ناحية أخرى . ولهذا برزت أهمية والحاح الموضوعات والقضايا الاقتصادية في العلاقات الدولية سواء على صعيد العلاقات بين الدول الغربية ، أو على صعيد العلاقات بين الشرق والغرب ، أو على صعيد العلاقات بين الشمال والجنوب.

وهكذا دفع هذا الإطار إلى تجدد الاهتام بالاقتصاد السياسي الدولي فمن ناحية: ظهرت موضوعات إطارات نظرية لتحليل وسياسيات العلاقة الاقتصادية المدولية، وذلك مع اتجاه الباحثين الاقتصاديين لإدخال متغيرات سياسية في تحليلاتهم. فإن اضطرابات الاقتصاد العالمي منذ بداية السبعينيات أبرزت البعد السياسي للعلاقات الاقتصادية الدولية. حيث إن موضوعات مثل أزمة الدولار أو أزمة النقد العالمي ، التضخم والانكماش ، إحياء العلاقات التجارية بين الشرق والغرب، مشاكل التجارة النولية بين الدول المتقدمة الصناعية، مطالب العمالم الثالث لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي . جميع هذه الموضوعات وغيرهما ليست موضوعات فنية فقط ولكن موضوعات تتداخل أبعادها السياسية والاقتصادية وتؤثر عملى مسار العلاقات الدولية وعلى مستقبل تطور النظام بوضوح كاف لدرجة دفعت دارسي الاقتصاد والسياسة لإعادة النظر في الافتراضات التي تفصل بين العلمين(٢١).

ولهذا أيضاً من ناحية أخرى ـ وإلى جانب الاهتمام بالبحث عن كيفيـة تأثـير متغيرات سياسية على العلاقات الاقتصادية الدولية .. برزت اتجاهات حديثة في دراسة العلاقات السياسية الدولية التي تنطلق من الأهتهام بدور فاعلين من غير الدول. وبأنماط التفاعلات عبر الحدود القومية وخاصة في المجالات الاقتصادية، ومن ثم برزت التحليلات التي لا تركز على الاهتهامات الأمنية العسكرية فقط التي سبق وسيطرت عبلى دراسة السياسات المدولية طوال الخمسينات والستينات، ولكن التي تهتم بموضوعات وقضايا جديدة تفجرت على نحو يمثل تحدياً للمجتمع الدولي المعاصر مثل «الانفجار السكاني، البيشة، الموارد الـطبيعية، استغلال البحار والمحيطات والفضاء الخارجي، أزمة الغذاء العالمي، التجارة الدولية، النقد، المعونات(٤٣). ولقد أضحى فَهْم جميع هــله القضايــا وما تشــيره من مشــاكــل ضرورة أســاســة لفهم المــلاقات الدولية المعاصرة وما يمر به النظام الدولي من تطورات أو تحولات في هــيكـل عـلاقات القوى الدولية تحت تأثير حقائق ومتغيرات اقتصادية جديدة.

أي أن أحد الخصائص الأساسية الميزة للنظام اللدولي المعاصر - كيا تدركها عديد من الاتجاهات الحديثة في دراسة الملاقبات الدولية - هي التعقيد والتحديد في نفس الدوقت واللذان أفصحا عن نفسيها في تـ طور واتساع نطاق الموضوعات التي تمشل عتوى العـلاقات الدولية المعاصرة بحيث لا يقتصر على الموضوعات العسكرية - السياسية فقط ولكن يتسع ليضم موضوعات وقضايا اقتصادية يمثل عوراً أساسياً في عتوى السياسات الدولية منبذ بداية السبعينيات. ومن ثم فإن دراسة الموضوعات التي تبرز في نطاق التصاون أو الصراع بين الفاعلين الدولين - على غتلف المستويات - في السعي نحو تحقيق أهداف والرخاء والثروة، قد تبدد غير سائدة لذى الدارسين الذي اعتادوا التركيز على سياسات القرى التقليدية ومشاكل الحرب والسلام، ولكن تؤكد الاتجاهات الحديثة على أن الفشل في فهم هذه الموضوعات وما وراءها من قوى وضغوط سياسية في عالم الضعفاء والأقوياء سيؤدي إلى الفشل في فهم حقيقة أهداها الدولية الماصرة ألما على ضرورة لتعمين فهم تطور النظام الدولي ذلك على ضرورة لتعمين فهم تطور النظام الدولي ذلك على ضروء التضاعل بسين القرى والاحداث الاقتصادية والسياسية الى أضحى من الصحب الفصل بينها (عالم) .

ولم يكن المنظور الواقعي التقليدي يقدم الإطار المناسب لتحقيق هذا الفهم وإن اعترف بأهمية المشاكل الاقتصادية العالمية إلا أنه كان يركز على كيفية الحفاظ على السلام في مواجهة الصراعات بين الدول حول القوة والأمن أساساً، ولم يكن ينظر الا إلى الأبعاد الاقتصادية للسياسة الخارجية أو لما للموضوعات والقوى الاقتصادية من مدلولات بالنسبة لتطور التنافس السياسي - المسكري بين الدول الأساسية في النظام الدولي(2).

خلاصة القول إنه في ظل الأوضاع الدولية المتطورة انتقل اهتمام الباحثين السياسيين بدراسة المتغيرات الاقتصادية من بجرد الاهتمام بها كمأحد عناصر قوة الدولة أو أحمد أدوات السياسية الخارجية إلى الاهتمام بها على مستوى آخر (٢٠٠٠). وهو المستوى الذي تعكسه بعض الانجماهات الحديثة في دراسة العلاقات الدولية أي مستوى النظر إلى القوى والأحداث الاقتصادية كمصادر تحول تمارس تأثيرها على تطور النظام الدولي المعاصر (٤٠٨).

بعبارة آخرى(٤٩) إذا كانت بعض القضايا والمشاكل الاقتصادية الهامة التي برزت خلال

السبعينيات - تمكس تغيرات هامة لما تأثيراتها الخطيرة على العسلاقات السياسية بين الدول، فإن التحولات في علاقات القوى الاقتصادية العالمية هي التي شاركت في تنبيه وحضز التحولات في هيكل النظام السياسي الدولي (التحول من القطبية الشائية المحاكمة إلى القطبية الثائية المفككة، والحديث عن التنافسية التعلمية حول موضوعات اقتصادية ذات طابع ماركيتيل جديد برزت كالمجال الأساسي للتوتر في الاقتصاد السياسي العالمي للملاقحات فيا بين الدول المتقدمة، وبينها وبين دول العالم الثالث). أمام هذا كله فإن تجدد بروز مصطلح الإقتصاد السياسي الدولي إتحا يشير فعلما واكاديبا للا الاهتهام بنعط العلاقات بين الإقتصاديات والسياسيات التي شهدت روابط قوية متزايدة في ظل أوضاع المجتمع العالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي وبين الدل المتقدمة أو التبعية بين العالم الثالث وبين الدول المتقدمة.

ويبقى التساؤل التالي مطروحاً: كيف يكن دراسة تلك العلاقة بين القوى الاقتصادية والسياسية، بين التطور في هيكل النظام السياسي اللدولي وبين الشطور في هيكل الشظام الاقتصادي؟ هل ينطلق من القول بتأثير السياسات على الاقتصاديات أم العكس؟

ولكن الا يمكن تطوير منهاج بحث سياسي \_ إقتصادي دولي لفهم ودراسة التطور أو التحول في النظام الدولي ينطلق من الإعتراف بوجود علاقة تفاعلية تبادلية بين الإقتصاد والساسة وليسر تفوق أحدهما على الآخر؟

ولقد قدمت إحدى الدراسات الجادة (") على ضوه تقييم وزن المتغيرات السياسية في النظرية الاقتصادية ، ووزن المتغيرات الاقتصادية في نظرية العلاقات الدولية المعاهرة ، تصوراً لمنهاج اقتصاد سياسي دولي ، ينطلق هذا التصور من أن اسهامات المنظورات السابق الإشارة اليها لا تكفي بمفردها . كما ينطلق هذا التصور من أن اسهامات المنطورات السابق الإشارة التجارة الدولية وميزان الملافوعات (بصفة خاصة) من ناحية أخرى - لا يقدمان - كل بمفرده المنابأ والمناز كافياً لوصف وتحليل العلاقات بين الدول في العالم الذي يتسم بدرجة كبيرة من الاعتماد المبادل بين الاقتصاديات والسياسيات عيث إن فهم أسباب وعواقب الأبعاد الاقتصادية الماهاة التي برزت خلال السبعينات والتي عكست تغييرات هامة كان لها تأثيراتها على العلاقات السياسية الدولية لا يمكن أن يتحقق من خلال إسهامات النظرية الاقتصادية فقط أو نظريات الملاقات المدولية فقط ولكن يجب أن يتطور منظور للتغير في النظام السدولي ينبع من المعامات علمي السياسة والاقتصاد، أي يجب تطوير منهاج صياسي - اقتصادي لمدراسة التغير المهامات علمي السياسة والاقتصاد، أي يجب تطوير منهاج صياسي - اقتصادي لمدراسة التغير

### وتتلخص عناصر هذا الإطار التحليلي المتكامل كالآتي(٥٣):

- ١ دراسة أغاط التجارة (الصادرات والواردات) وكيف تتحدد بتغيرات داخلية وكيف تضغط عليها عواصل سياسية وتتضمن أيضاً تأثيرات دولية (الالتزاصات التحالفية مثلً ... ).
- ٢ دراسة وضع المدفوعات الدولية وكيف يتأثر بالسياسات الاقتصادية وبالأوضاع السياسية الداخلية، وكيف يتأثر أيضاً بالمتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية.
- حراسة الفدرة السياسية على السيطرة أو الهيمنة الدولية التي تتأثر بأغماط التجارة ومينزان المدفرهات، كما تتأثر بمتغيرات سياسية وعسكرية دولية أيضاً.
- ٤ دراسة السلوك السياسي الدولي (التعاوني أو الصراعي) وكيف يتحدد بالقدرة السياسية
   للدولة وبالتراماتهما التحالفية، ويما يضرضه ميزان المدفوعات وغط الميادلات من قيود

#### وضغوط. وكيف يتأثر أيضاً بمتغيرات داخلية سياسية واقتصادية.

وتتضح من هذا الإطار التحليلي حقيقتان هامتان توضحان تصوراً لما يجب أن يكون عليه فهم الملاقات بين السياسيات والاقتصاديات اللولية. فمن ناحية: يتحدد هيكل النظام اللدولي بقدرات وخصائص أعضائه التي يترتب عليها تميز هميريكية لمحلاقات القـوى. ومن ناحية أخرى: فإن التغيرات في القدرات يتبج عنها تغيرات في الهياكل.

كذلك يتضح لنا من هذا الإطار التحليلي كيف أنه يدعو لللاهتيام بالتغيرات الدولية على ضوء دراسة تأثير تفاعلات على مستويات متصددة: داخلية، دولية، عبر قبومية، وفبوق قبومية، وأن المتحدد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد والسياسية والتي اعتبرت تقليدياً والسياسية، ومن ثم الجمع بين التفاعلات الاقتصادية والسياسية والتي اعتبرت تقليدياً عالات منفصلة. بعبارة أخرى فإن هذا الإطار التحليل للمتعدد المستويات المذي يجمع بين التأثيرات السياسية والاقتصادية على الساوك القومي إنما يجمل بؤرة البحث والتحليل هي الدول القومية ولكن مع اعتراف بوجود تأثير قوي داخلية وخارجية سياسية واقتصادية على مسلوك هذه الدول.

وخلاصة القول إن هذا الإطار التحليل(٢٠٠ يتضمن عناصر متكاملة ومستويات متعددة ومتداخلة من التفاعلات السياسية والاقتصادية اللازمة لفهم تطور النظم الدولية. وكل من التحليلات الاقتصادية أو السياسية بمفردها لا تستطيم تقسير التغير أو التحول في

حيث إن السياسيات تمشل الإطار المؤسس المبذي تقع في ظله منظاهس السلوك الاقتصادي، كما أن الاقتصاديات تمثل أسس التبادل التي يتم التعبير عنها في نبطاق السلوك السيامي.

## ثالثاً : مدلول الخبرة التاريخية لتطور الاقتصاد السياسي الدولي :

عند التعرض للاقتصاد السياسي الدولي (كمنهاج أو كأحد بجالات علم السياسة) يجمدر التمييز بوضوح بين عدة أمور يترتب على فهمها فهم بعض أبعاد الاختلافات بين المدارس أو الاتجاهات المختلفة ـ السابق الإشارة إليها ـ حول العلاقات بين السياسيات والاقتصاديات.

فمن ناحية: يجدر التمييز بين مستوى دراسة الاقتصاد السياسي لدولة واحدة في مرحلة

عددة أو عبر فترة زمنية ممتدة، وبين مستوى دراسة الاقتصاد السياسي لعدة مشكلات أو قضايا دولية هامة تفرض تحدياتها السياسية أو الاقتصادية (سياسات المشكلات أو العملاقات الإقتصادية الدولية، اقتصاديات المشكلات أو العلاقات السياسية الدولية)، وأخيراً بين مستوى دراسة الاقتصاد السياسي للنظام الدولي خلال مرحلة محددة (وهنا تبرز لنا أهمية ملاحظة شكل وغط العلاقة بين الهيكل السيامي والتفاعلات الاقتصادية) أو خلال مرحلة تحول من نمط إلى آخر (وهنا يمبرز وزن القوى والإحداث الاقتصادية ـ بين غيرها من المتغيرات ـ باعتبارها عركاً أو باعثاً لتحول النظام أو مجرد تطوره).

ومن ناحية أخرى: يجدر التمييز بين تأثير النظام الاقتصادي الدولي في مرحلة ما، وبين كيف أن شكل أو غط هيكل النظام السيامي في هذه المرحلة يكون نتاجاً لعوامل وقبوى اقتصادية (إلى جانب عوامل أخرى بالطبع). كيا أن ما يتعرض له من تطورات قد يجرز إما تعليلاً في الهيكل القائم أو هيكلاً جديدا. كيا أن هذه التطورات أو التحولات تكون بدورها تناجأ للتطور في هذه العوامل والقوى الاقتصادية. ثم يعود النمط الجديد للهيكل السيامي ـ بعد استقراره ـ للتأثير من جديد ـ ولو على تحو مختلف ـ على النظام الاقتصادي الدولي الذي يكون هيكله بدوره قد تطور أو تحول.

إذن يمكن القنول إن هناك حلقة متشابكة من العمليات التي تبرز على الصعيد الدولي - التأثير التبادلي بين السياسيات والاقتصاديات على مستويات مختلفة: جزئية وكلية، وعبر مراحل مختلفة من عمل أو تحول النظام.

ولذا لا يمكن إطلاق القول إن السياسيات دائياً تتفوق في الأهمية على الاقتصاديات، وأنها هي التي تحددها. كها لا يمكن أيضاً إطلاق القول المضاد دائياً. حيث إن التسطورات الاقتصادية في أوضاع أعضاء النظام اللولي في مرحلة ما تبرز هيكلاً ما للنظام يعمل لفترة ما على نحو يؤثر على غط التفاعلات الاقتصادية الدولية. حتى تبدأ قوى اقتصادية جديدة تمارس تأثيرها على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى عدة دول ثم على المستويات الاقليمية والعالمية فتقود أو تحرك التطور أو التحول هيكل النظام الدولي إلى مرحلة جديدة وهكذا. . . ومن هذا يتضح مغزى النظر إلى الاقتصاديات أو على أنه . في مرحلة أخرى . قد يعكس أولوية أولوبة السياسيات على الاقتصاديات أو على أنه . في مرحلة أخرى . قد يعكس أولوية مرحلة . . . وهكذا . هذا وتساعد الملاحظات السابقة على محاولة انجاد علاقة بين كل من الاتجاهات الفكرية السباق الإشارة إليهما حول العسلاقات بين السياسيات والاقتصاديات وبين طبيعة المرحلة التاريخية التي سادت خلافًا كل منها.

ولهذا فإن الرجوع إلى التاريخ ودراسته كعملية تطورية ذات حلقات متنالية يساعد على تين هذه الديناميات للاقتصاد السيامي المدولي (على مستوى النظام الدولي) بعد فبرة زمنية عندة، أي يساعد على توظيف بعض التحليل السابق (الأبعاد النظرية منه) لفهم وتفسير التحولات من ناحية، والربط بين النظورات المختلفة وبين حقائق المرحلة التي ساد خلالها كل منها.

بعبارة أخرى إذا كان منطلق هذه الدراسة - كيا أشرنا في المقدمة - هو تجدد الاهتيام بالاقتصاد السياسي اللوفي في ظل سيات المرحلة الراهنة لدراسة العلاقيات الدولية (وخاصة بالنسبة للدراسات على مستوى النظام الدولي)، وإذا كان بعض الصفحات السابقة من هذه المدراسة قد عرضت - ولمو باختصار - لبعض أهم التطورات الفكرية والنظرية حول هذا الموضوع، إذن قد يمكن أن يتحقق فهم أفضل لأسباب تجدد الاهتيام الراهن بهذا الموضوع من ناحية، كيا قد يمكن أن يتحقق فهم أفضل للسباب الاختلافات بين الاتجاهات والمدارس المختلفة التي طرحت الموضوع للتحليل: قد يتحقق هذا كله بالرجوع إلى مدلول الحيرة التاريخية حول تطور العلاقة بين هيكل وعمل النظام السياسي المدولي وبين عصل وهيكل النظام السياسي المدولي وبين عصل وهيكل النظام السياسي المدولي وبين عمل وهيكل النظام المتيانة المرتبرة أمرين:

أولاً : تأثير والتعلور اللامتساوي، في ظل الرأسيالية على الملاقات الدولية. فإن التاريخ الاقتصادي الحديث للعالم يوضح كيف تفاوتت بمدرجة كبيرة - في المراحل المختلفة - معدلات النمو الاقتصادي للمدول الرأسيالية المختلفة، وهو الأمر المذي ترب عليه إعادة توزيع السلطة السياسية والاقتصادية والمسكرية في العالم. وهي عملية لا تتم تلقائياً و يطويقة سلمية ولكن من خلال الحوب(٥٠٠).

ولقد قال الاقتصادي الفرنسي الشهير فرانسوا بيرو في هذا إن الاقتصاد الصالمي لم يتطور نتيجة المنافسة بين شركـاء متساوين ولكن نتيجة ظهور ونفـوذ اقتصـاديـات قـوميـة عـظمى احتلت ــ على النوالي مكانة القوة السائدة(۵۰).

ثانياً : لا يقتصر «التطور اللامتساوي» على نطاق الدول الـرأسهاليـة المسيطرة فقط ولكن

يمند أيضاً إلى الدول التابعة أي دول العالم الشالث. ولقد تصرضت هذه الـدول للاستفلال بأكثر من طريقة في مراحل التطور المتعاقبة ابتداء من الاستعار المباشر إلى الاستعار الجلديد بعد الاستقلال(٥٠٠).

بعبارة أخرى سيرز لنا من التحليل التالي كيف يؤثر هيكل النظام السياسي الدولي على النظاعلات الاقتصادية، وكيف أن هذا الهيكل في حدد ذاته يكون - في مرحلة ما منتجة لموضع من أوضاع والنطور اللامتساوي، وسيتضح هذا من خلال عرض التطور في بروز ثم آفول القوى السائدة والمهيمنة على النظام الدولي (هنذ مرحلة السلام الريطاني وأفوله ثم مرحلة السلام الأمريكي وبداية أفوله) ولكن يبقى التساؤل التالي مطروحاً في حاجة لإجابة تقضي مزيداً من التعمق في الإنجازات الفكرية والإسهامات النظرية في كل مرحلة من المراحل التي ستعرض لها فيها يلي: والتساؤل هو: هل هناك رابطة بين طبيعة كل مرحلة من حيث المساسات الاقتصادية وبين الاتجاهات أو المدارس الفكرية التي اتبعت خلالها وخاصة من حيث معالجتها لنفس الموضوع أي العلاقات بين السياسات والاقتصاديات المناع على المراحلة بين السياسات والاقتصاديات نظرياً م وينية وأبعاد هذا الاهتهام به -

والمرحلة الأولى التي نعرض لها تمتد من القرن ١٥ وحتى نهاية القرن ١٨ ، والثانية تمتد خسلال القرن التماسع عشر، والشالثة تمتد من نهاية القرن ١٩ حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة ما بين الحربين العالميتين، ثم مرحلة ما بعد الحرب العالمة الثانية وحتى بداية السيمينيات ثم أخيراً المرحلة الراهنة.

وبالطبع تختلف مسميات هذه المراحل باختلاف الناظر اليها: عالماً ميساسياً أم التصادياً. كذلك قد لا ينطبق التقسيم المرحلي السابق مع تقسيهات أخرى لتبطور النظام السيامي أو الاقتصادي الدولي. ولكن هذا التقسيم يعمر لمدى البعض(<sup>09)</sup>. عن خطوط ومؤشرات عامة تربط بصفة خاصة . بين التطورات الاقتصادية والتطورات السياسية الدولية أي تحلل الرابطة بين الهيكل السياسية الدولية أي تحلل الرابطة بين الهيكل السياسي الدولي وبين الهيكل الاقتصادي الدولي.

خلال المرحلة الأولى (مرحلة المراكنتيلية أو مرحلة توازن القوى المتعددة) فلقد شكلت التفاعلات الاقتصادية سمتين سياسيتين هما:

أولًا : بداية نمو وتطور دول - قومية أي ظهور وحدات سياسية مركزية هدفها الأساسي هو تدعيم القوة داخلياً وخارجياً.

ثانيا: التنافس بن هذه الدول اتخذ سمة خاصة نظراً لتكافؤ قواها تقيياً. فنظراً لهذا التكافؤ كان يمكن أي تغيير ضئيل أن يؤثر بدرجة هامة على الوضع الكيل لقوة الدولة بالمقارنة بغيرها. ونظراً لما كان يقع على المنافسة بين الدول من حدود وقيود كثيرة (مثل الاتفاق على شرعية النظم الملكية، ومحدودية قدرات الـدول عسكريــأ وسياسياً ، ضيقت من نطاق الأهداف السياسية والعسكرية فلقد أضحت التفاعلات الاقتصادية هي المجال الأساسي للصراع السياسي نظراً لاستغلال الدول الكبرى لقواها العسكرية لتحقيق مزايا ومكاسب تجارية فيرا وراء البحار وذلك خلال أول موجة للمدّ الاستعماري وبناء الأمبراطوريات منـذ القرن ١٥. بعبارة أخرى فإن القيود التي فرضها الهيكل السياسي على المنافسة قد ترجمت نفسها في شكل اتساع نطاق المنافسة الاقتصادية وذلك أمام ضآلة فرص المنافسة السياسية العسكرية خلال هذه المرحلة. ولهذا انتظمت التفاعلات الاقتصادية للدول من أجل هدف عدد هو قوة الدولة التي افترض أنها تنبع من امتلاك الثروة القومية التي تتحقق بدورها عن طريق زيادة الصادرات على الـواردات. ومن هنا مغزى المذهب التجاري الكلاسيكي الذي اتبع في هذه الفترة (والسابق الإشارة إليه) والذي جاء تعبيراً عن خصائص وسات هذه المرحلة السياسية والاقتصادية حتى نهاية القرن الثامن عشر (١٠٠٠).

وإذا كانت هذه المرحلة قد شهدت التحول من النظام الإقطاعي إلى نظام الدول ـ
القصومة فلقد شهدت أيضاً التطور الـلامتساوي بين الدول الأوروبية الكبرى (البرتفال، أسبانيا، هولندا، بريطانيا، فرنسا) بحيث أضحت فرنسا وبريطانيا تتسازعان السيطرة خلال أسبانيا، هولندا، بريطانيا، فرنسا) بحيث أضحت فرنسا وبريطانيا تسازعان السيطرة خلال المرحلة الثانية ـ انسم هيكل القوى بالتوازن على الفارة الأوربية بين عدة قوى قارية من ناحية، وبسيادة وهيمنة القوة البريطانية فيا وراء البحار بحيث برزت بريطانيا في دور الدولة الموازنة من ناحية كما كانت محوراً للسياسة العمالية من ناحية أخرى (٢٦٠) وبسبب بروز السيطرة السياسية والعسكرية البريطانية تعرض النظام من ناحية أخرى أنساسه هو حرية التجارة الدولية التي تحقق المصالح البريطانية. وهكذا تمكنت بريطانيا من إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وعارسة تأثير كبير على الششون الدولية في ظل بريطانيا من إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وعارسة تأثير كبير على الششون الدولية في ظل مبدأ حرية التجارة الدولية وي نظل مبدأ حرية التجارة الدولية ويرزما كمركز ما لي وصناعي للاقتصاد العالمي الذي التحديد التجارة الدولية في ظل مبدأ حرية التجارة الدولية ويرزما كمركز ما لي وصناعي للاقتصاد العالمي الذي التحديد التجارة الدولية في ظل مبدأ حرية التجارة الدولية التحدية التجارة الدولية في طل مبدأ حرية التجارة الدولية التحديد للعمل يدعم من قوتها الصناعة في ظل مبدأ حرية التجارة الدولية التحديد العدول التحديد الت

وهذا مو الإطار الذي برزت في ظله النظرية اللبرالية الكلاسيكية حول التبادل الدولي (والسابق الإشارة إلها) بعد تراجع للذهب الماركتيلي الذي سائد النظام الاستمهاري لللامريالية الكلاسيكية ومن ثم أضحى نظام حرية التجارة الدولية هو الفلسفة التي تمكم المعافقات الاقتصادية الدولية في هذه الفترة من الحيمنة البريطانية(۲۰). ولذا يرى البحض(۲۰) أن التبادل الدولي القائم على مبدأ حرية التجارة خلال القرن ١٩/١٨ قد قامت به شركات أم ريكادية تساندها قوة الدولة السياسية واللبلوماسية والعسكرية. ولذا فإن دفاع آم مسيث ثم ريكادو عن حرية التجارة الدولية ليس دفاعاً عن حرية التجارة بقدر ما كان دفاعاً عن مصالح دولتها بريطانيا. كذلك فإن إصدى الدراسات بعنوان والتجارة والقوة(۲۰) تخلص من دراسة المعاهدات التجارية البريطانية - البريقائية (خلال القرن ١٧ وبدائية ١٨) إلى أن من دراسة المعادلة المعاملة التجارية البريطانية رغم اختلاف الأسباء التي تستخدمها للمارات المتادية المعاملة في قالفترات المختلفة والماركتيلة ثم اللبرائية)، فهي سياسة تقوم في كل مراحلها على القوة كوسيلة وكذاية، ومن ثم فليس ثمة اختلاف في الجوهر بين مذهب المارائين لظاهرة التبادل الدولي لا بد وأن يتضمن عنصر القوة، الذي أهملته النظرية الكسبر التاريني لظاهرة النبادل الدولي لا بد وأن يتضمن عنصر القوة، الذي أهملته النظرية الكسبر الكسبر الكسبة النجار الكرة الذي المكاملة النظرية الكسبر الكسبة النجار الكاملة النظرية الكاملية النظرية الكامليكة النطرية الكاملية النظرية الكامليكة النطرية الكاملية النظرية الكاملية النظرية الكامليكة النطرية الكاملية الكاملية الكامليكة النطرية الكاملية النطرية الكاملية النطرية الكاملية النطرية الكاملية المنظرية الكاملية النطرية الكاملية النطرية الكاملية المنظرية الكاملية الكاملية الكاملية الكيمانية المنطرية الكاملية الكاملية الكراما الدولي لا بد وأن يتضمن عنصر القوق، الذي أهملته النطرية الكاملية الكسمة الكيمانية الكسمة الكاملية المنطرية الكاملية المنطرية الكيمانية المنطرية الكاملية المنطرية الكاملية المنطرية المناسبة المناسبة الكيمانية المنطرية المناسبة الكيمانية المنطرية المناسبة ا

كذلك قبال البعض الأخر (٢٠٠٧). إن الاقتصاد العالمي القبائم على حرية التجارة ليس وضعاً طبيعياً أو لا مفر منه ، ولكنه في الواقع يعكس المصالح السياسية والاقتصادية للقرة السائدة (وهي بريطانيا في القرن التباسع عشر) حيث إن النيظام قام واستمر بواسطة القرة الاقتصادية والمسكرية البريطانية . وحين برزت قوى منافسة ومعادية للمصالح البريطانية مع نهاية القرن التاسع عشر تضاملت تدريجياً درجة وضوح قيام النيظام الاقتصادي العالمي على حرية التجارة . وهو الأمر الذي تأكّد بقوة عقب الحرب العالمية الأولى. ولكن يجيد جذوره في المرحلة التي تمتد من ١٩٦١ و

وبدأ مع هذه المرحلة التغير في هيكل النظام السياسي المدولي على نحو يشير إلى بداية تراجع بريطانيا عن مركز القوة السائدة، وبداية ضعف المدور الاوربي بصفة عامة في السياسات الدولية، وتأكد استمرار هذا التغير خلال مرحلة ما بين الحربين حتى أفصح النظام الدولي عن هيكل جديد عقب الحرب العالمية الثانية يتسم بالقطيبة الثنائية. وهذا الميكل الجديد وإن بدا واضحاً. مسلم به منذ ١٩٤٥ إلا أن جذورة تعود إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر حين بدأت أوربا والعالم تشهد تغيرات جذرية شورية طبحت الدلاقات المدولية بطابع جديد تماماً بميزها عما سبقها من علاقات بين الدول(٢٨).

ولقد صاحب هذه التغيرات في الهيكل السياسي تغيرات في العلاقات الاقتصادية الدولية. وكان مرجع هذه التغيرات هو قوى اقتصادية هامة مارست عواقبها تـأثيرات هـامة على تطور الهيكل السيامي الدولي. فلقد كانت الثورة الصناعية وتضادي امتدادها ـ زمنياً إلى الدول الأوربية وغير الأوربية الكبرى هي المحور الأساسي الذي دارت حوله الأحداث الدولية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. فلقد كانت بحثابة المحرك للمدّ الاستماري الجديد والذي كان العامل الرئيسي وراء تغير ميزان القوى الدولي في هذه الفترة وما تلاها ١٩٠٨.

فلقد بدأ ضعف الهيمنة البريطانية نتيجة بروز قبوى جديدة منافسة اقتصادياً ومن ثم سياسياً وعسكرياً وخاصة المانيا والمولايات المتحدة واليابان. هكذا بدأ نظام دولي تنافسي بدرجة كبيرة تراجع في ظله الدور البريطاني السائد والمذي سبق وساعد على استقرار النظام طوال القرن التاسم عشر(٣٠٠).

ولهذا نزايد الصراع السيامي الدولي بين القوى الاستعارية والتي أضحت المستعمرات بالنسبة لهم رمزاً للقوة القومية. وانعكس هذا التنافس الاستعاري الجديد رفي آسيا وأفريقيا أساساً، عمل ميزان القموى الأوربي والـدولي حتى انتهى الأمر بـانـدلاع الحرب الصالمية الأولى(٧١٠).

ولقد ترتب على السيطرة السياسية على آسيا وأفريقا سيطرة واستغلال اقتصادي. حيث أدمجت المستعمرات في النظام الاقتصادي الدولي اللبي كان صدف إلى خدمة اقتصاديات الدول الاستمارية المتنافسة، وأدى ذلك إلى إقرار هياكـل تبعية اقتصادية استمرت لأجل طويل بعد ذلك حتى بعد انتهاء السيطرة السياسية(٢٠٪).

أما مرحلة ما بين الحرين العالميتين فلقد كانت مرحلة انتقالية بين نظام ما قبل الحرب الافراء ويكن أن توصف بالتصدية التنافسية أو بحرحلة القومية الاقتصادية الشديدة. وذلك نظراً لوجود قوة مهيمنة قادرة على قيادة النظام الدولي. ومن ثم شهد النظام - تحت عواقب تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى وفي ظل قشل نظام الشميان الجهاعي - توترات سياسية حادة بين الدول الكبرى وخاصة تحت ضغط التحدي الالماني والياباني، وفي ظل تارجح وتذبذب سياسيات المحالفات الدولية ٢٧٧٠.

كذلك شهدت العلاقات الاقتصادية الدولية مرحلة عدم استقرار شديدة بعد أن

عصفت الحرب الأولى ونتائجها الاقتصادية والسياسية بالنظام الذي تمتع من قبل بدرجة عالية من الستقرار. وفي نفس الوقت لم تكن تلك التغيرات الناجمة عن الحرب كمافية لنشل العالم إلى ترتيب جديد للأوضاع يجوز قبول كل الأطراف. ولذا بماءت كل محاولات استحادة استقرار النظام الاقتصادي بالفشل. وانبعثت حرب اقتصادية بين أعضاء النظام بحيث أضحى يعاني ـ بالرغم من فترة الانتعاش للصطنعة (١٩٢٤-١٩٢٩) - من أعراض أزمة اقتصادية حادة تتوجت بالأزمة الاقتصادية العالمية التي أندلعت في نهاية العشرينات واستمرت تنفل بعواقبها على العلاقات الدولية حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية(٢٠٠).

ويقدر ما جسدت هذه الأزمة حالة وضع العلاقات الاقتصادية الدولية في هداه الفترة بقدر ما كان لها أيضاً من أثار سياسية مباشرة وغير مباشرة على العلاقات الدولية. لعمل أهمها أتها مهدت ـ في ظل تأثر أوضاع المانيا بعواقبها ـ لوصول النازية إلى الحكم في المانيا والذي كان بداية التحدي الحقيقي للنظام الأوربي والعالمي والذي قاد إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية(۲۰).

ولعل خبرة الشلائينات هـله ـ والتي تجسدت في عـلم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتي قادت إلى مأساة اقتصادية ثم سياسية مع اندلاع الحرب ـ هي التي كانت حاضرة في أنمان المسئولين الغربيين عقب هذه الحرب. فلقد اعتبر ـ كيا يقـول البعض(٢٧) ـ أن فشل القيادة الأمريكية وانسحابها إلى عزلتها عقب الحرب الولى يعـد من العوامل الأساسية في انهياد النظام الاقتصادي وفي انهيار السلام. وهكذا يتضح ملى الرابطة ـ لدى هذه المرقية ـ بين حالة النظام الاقتصادي وبين إمكانيات دفع السلام العـالمي . أي أن الاستقرار بين حالة النظام السيامي مرتبطان بالاتفاق على التعاون لتنظيم اقتصاد ليرالي دولي.

وهكذا نصل إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي يكن أن نميز خلالها بين مرحلت فرعيتين وخاصة بالنسبة لما من مدلول بالنسبة للعلاقة بين هيكل النظام السياسي الدولي وهيكل النظام الإقتصادي الدولي، وبالنسبة لوزن قوى ودوافع اقتصادية في التأثير على التطور في الهيكل السياسي الدولي. ولقد صبقت الإشارة في موضعين سابقين من هذه الدواسة إلى الأوضاع السياسية الدولية التي أثرت على مسار العلاقات الاقتصادية الدولية، وكيف تطورت هذه الأوضاع على نحو أثر على هذا المسار منذ بداية السبعينات وحتى الآن. على نحو ساهم في تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي كأحد مجالات علم السياسة الملازم أخذها في الاعتبار للتوصل إلى فهم أعمق للتطور في النظام الدولي واحتيالاته المستبلية وذلك بالاستعانة وإسهامات كل من التحليلات الاقتصادية والسياسية في إطار

متكامل مندمج متعدد المستويات والأبعاد ـ كما سبق أن رأينا.

### الخلاصة :

ولعل مدلول الخبرة التاريخية السابق عرضها - وصولاً بها إلى المرحلة المراهنة من تعطور النظام المدولي - تكون قد أوضحت كيف أن هذا الإطار المتكامل المندمج ضرورة لتحليل المنافي وفهم الحاضر وتقدير احتيالات المستقبل. وذلك انطلاقاً ليس من تعطيق مضاهيم واسهامات كل من الاقتصاديات الدولية والسياسات الدولية بمفردها على بعض الموضوعات والمقضايا الدولية المختارة ولكن انطلاقاً من الاعتراف بالتفاعل المستمر بين القوى والمحوامل السياسية والاقتصادية على نحو يفرض دراسة هذا التفاعل في إطار منهاج اقتصاد سياسي دولي متكامل.

ولمل مدلول الخبرة التاريخية يكون قد أوضح أيضاً وذلك على ضوء السمات والأبعاد المقترعة لمباج اقتصاد سياسي دولي - كيف أن الأبعاد الاقتصادية لنسق القوة الدولية (بعد فترة زمية عمدة) قد تأتي أحياناً على قمة هذا النسق، وقد تأتي أحياناً أخرى - الأبعاد السياسية - المسكرية على هذه القمة. في حين قد تكون العلاقة تبادلية بينها في أحيان ثالثة. وذلك وفقاً لطبيعة الظروف التاريخية لكل مرحلة: هل هي فترة استقرار في علاقات القوى الدولية أم فترة إعادة هيكلة لها. ومن الخبرة التاريخية بكن ملاحظة كيف يتباشر الاقتصاد الدولي وتفاعلاته بالهيكل السياسي الدولي بعد أن يتحدد ممطة خلال مرحلة عصدة (وقعت تأثير قوى ودوافع اقتصادية): مثلاً مرحلة الماركتيلية، مرحلة الأميريائية البريطانية (القرن ١٩) مرحلة هيمنة السلام الأمريكي (ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات). كذلك يمكن الدولية. ملاحظة كيف أن وزن الاقتصاد كفوى تحولية بيرز في فترات إصادة تشكيل هيكسل الملاقبات الدولية. مثلاً: مرحلة الأمينيان بالملاقبات عشر وحتى الحرب الأولى، وفترة ما بين الحريين والمرحلة الراهنة منذ بداية السبعينات. فهل كان بمقدور الاقتصاد العالمي الدي يتسم بالاعتباد المبادل السياسي الدولي المتغير منذ بداية السبعينات وحتى الأن وما بعد ذلك؟ أم سنفرض تأثيره على هذا الإطار؟

وبالنظر إلى تطور الاقتصاد السياسي الدولي منذ بداية السبعينات واقتداء بأبعداد المهاج الاقتصادي ـ السياسي السدولي السابق طرحه، فيانه يمكن أن نميز بين خسة مجالات أو مستويات ننظمية بمحتية يتحقق من تحليل كمل منها من ناحية(٢٧) والربط بينها من ناحية اخرى، مع إرجاعها إلى جذورها التاريخية من ناحية ثالثة ـ يتحقق فهم أعمق للحالة الراهنة للنظام الدولي واحتهالاته المستقبلية(<sup>۷۸</sup>) وهذه المستويات الخمسة هي:

الاقتصاد السياسي اللعولي للعلاقات الشرقية ـ الشرقية . الاقتصاد السياسي اللعولي للعلاقات الغربية . الغربية . الاقتصاد السياسي اللولي للعلاقات بين الشرق والغرب . الاقتصاد السياسي اللولي للعلاقات بين الشيال والجنوب . الاقتصاد السياسي اللولي للعلاقات بين الشيال والجنوب . الاقتصاد السياسي اللولي للعلاقات بين الجنوب والجنوب .

وجمع المراقف والمشاكل التفاوضية المرتبطة بهذه المستويات الحمسة لبست مجرد قضايا 
فنية واكتبا ذات أبعاد سياسية واضمحة الأنها محاولات الإعادة فحص معنى ومصادر القوة 
اللدولية في الخلث الأخير من هذا الفرن. أي أن موضوعات مثل: اتفاقات التجارة الدولية، 
الإصلاح النقدي العالمي، المعونة، المديونية الخارجية، نقل التكنولوجيا... وغيرها هي في 
جوهرها فضايا سياسية تخفي وراه إطارات فنية (٢٩١ كل هذا يعني بروز أهمية التفاعلات 
الاقتصادية على الساحة الدولية على نحو أدى إلى وتسييس العلاقات الاقتصادية الدولية، وإلى 
تأثير الملاقات السياسية الدولية بالمشاكل الاقتصادية العالمية. وهنا كنان تزايد الارتباط بين 
دراسة العلاقات السياسية الدولية والمتغيرات والمشاكل الاقتصادية التي أضحت ليويتها 
تثير الاهتها مثلها مثل المشاكل السياسية والاستراتيجية بىل وتثير كىل موضوع العلاقة بين 
السياسيات والاقتصاديات على المستوى الدولي، أي تجدد الأهتهام بالاقتصاد السياسي. 
الدولي.

## الحوامش:

(١) حول هذه الإتجاهات التي تتهم بدوزن المنزرات الاقتصادية من زوايا مختلفة أنظر: د. نادية محمود مصطفى: وونظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد، في السياسة المدولية. العدد ٨٦ أكند، ١٩٥٨ ص. ٢٥-٣٥.

Politics, Economics. (Y)

Joan Edelman Spero: The Potitics of International Economic Relations. St. Martin's Press, New York (Y) 1981, (2' edition). P.1.

Robert Gilbin; The Politics of Transnarional Economic Relations. (in) R. Maghrouri, B. Ramberg (£) (eds); Gibalism Versus Realism. Westview Press, U.S.A. 1982. P 174

Richard Cooper: The economics of Inter depeendence. Mc. Graw : انظر على سبيل المثال وليس الحصر: (٥) انظر على سبيل المثال وليس الحصر: Hill, New York 1968.

Charles P. Kindieberger: Power and Money: The Economics on International Politics and the Politis
of International Economics, Basic books, New York, 1970.

- Bruce Russet: Economic Theories of International Politics. Mark Ham Publishing Conpagny, 1968.
- C. Fred Bergsten, Lawrence Krause (eds) World Politics and International Economics. Brookings Institution, Washington, D.C. 1975.

(٦) High Politics and Low Potitics
والمتصدود بالأولى: المرضوعات التي تحتل الأولموية في اهتهامات صائع القرار وهي الموضوعات السياسية
والمسكرية، والمقصود بالثانية الموضوعات الأقل أهمية التي يوكل بها إلى المستويات الأدن في السلطة وهي
المضعات الاقتصادية والإجتاعية.

Bruce Russet. Op. Cit. PP1-4 (V)

Robert Gilbin: U.S Power and Multinational coor-Poration. PP 21-33. (A)

W. Ladd Hollist, James A Caporaso: International Political Economy Research: Waht is It and Where (4) do we turn for concepts and Theory? (ii) W.L. Hollist, F. Lamond tullis (eds): An International Political Economy, Westivice Press, 1985, P. 97.3-5.

(١٠) ستركز الدراسة على مواقف هذه المدارس من العلاقة بين السياسات والاقتصاديات الدولية فقط دون

التطرق إلى تحليلاتها العميقة لابصاد هذه الصلاقة عمل المستوى القمومي (علاقمات الإنتاج، الشوذيع، العلاقات بين عمليات الدولة وعمليات الطبقة وتأثرها بنشاطات إنتاج الاقتصاد وباتحاط التبادل ) .

(۱۱) حول مقارنة سريعة وصوجزة بين مواقف همله المدارس من الموضوعات التالية: طبيعة المدالامات الاقتصادية، طبيعة المفاعلين الموليين، هدف النشاطات الاقتصادية، المعالامة بين السياسيات والاقتصاديات انظ:
R. Gibhin: on. dt. PP 26-33

J.E. Spero: op. cit P S

(۱۲)

Classical Marcantilist doctring.

(۱۳) والمأركتيلية هي التجارية.

(۱۳) والماركتبلية هي التجارية.
Classical Mercantilist doctrine.
(۱٤) د. جودة عبد الحالق: الاقتصاد الدولي (من المزايا النسبية إلى التبادل اللامتكاني» دار النهضة العربية»

القاهرة، ۱۹۸۰ من ۱۹۸۰ م ۳۷–۵۰ (۱۰) R. Gilbin: qp. ci. P 173

J.E. Spero: qp. ci. PP 1-3

R. Gilbin: op. ci. P 173 (1V)

Ibid: PP 173-174 (1A)

(14)

R. Gibbin: U.S Power: ...op. cit: PP 33-34 (7+)
1.E. Spero: op. cit, PP 3-8 (71)

Ibid: PP 23-26 (YY)
Nazli Chouccri: International Political Economy: A Theoretical Pers Pective (in); Olc R. Holsti; R. Si-

verson; A. George (eds): Change in the Internation System. West view, Press, 1980. PP 103-106.

1 bid: PP 111-113.

(٢٤)
 انظر نقدا بهذا المعنى \_ لهذه النظرية \_ أي حول إغفال الأبعاد السياسية في: د. جودة عبد الخالق: مرجع

سابق: ص ٧٤–٧٥.

Nathaniel Stone Preston: Politics, Economics, Alkiower (1968) (Y1)

- Josa. Oppen heimer: Small steps Forward for Political Economy, World Politics, october 1980, PP

121-151

Charles Kegley, E. Wittkop: World Politics: Trend and Trans-Pormation. St. Martin's Press, New (YV) York. 1982. PP 5-25

## ٤٠ مجلة العلوم الاجتماعية

سابق.

| Name Colonicals op. Lit. 12 113-113                                                                                                                                                                                               | (T+)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| R. Gilbin: op. cit, P 176.                                                                                                                                                                                                        | . ,     |
| «Sensitivity»                                                                                                                                                                                                                     | (11)    |
| Vulnerability.                                                                                                                                                                                                                    | (177)   |
| Naxli Chouccri; op. cit. P 115.                                                                                                                                                                                                   | (77)    |
| Ronald Yalem: Transnational Politics Versus International Politics Year Book of world Affairs, 1978.                                                                                                                              | (37)    |
| PP 67/218.                                                                                                                                                                                                                        | , ,     |
| Robert Keohane, Joseph Nye. Power and Interdependence: world Politics in Transition. Little                                                                                                                                       | (10)    |
| Brown. Co, Boslon, 1977. P 42,                                                                                                                                                                                                    | , ,     |
| James O'Leary: Envisioning Interde Pendence: Perspectives on Future World Orders. Orbis, Fall                                                                                                                                     | (1"1)   |
| 1978.                                                                                                                                                                                                                             |         |
| «Liberal- Realist Model».                                                                                                                                                                                                         | (TV)    |
| أهم الإنجاهات المعبرة عن هذا النموذج ورؤيتها للفاعلين الدوليين، والعمليات الدولية، ونطاق مضمون                                                                                                                                    |         |
| ت الدولية انظر: د. نادية محمود مصطفى: مرجع سابق.                                                                                                                                                                                  | العلاقا |
| Naxii Chouccri: op. cit. PP 115-116.                                                                                                                                                                                              | (TA)    |
| فمن أهم الانتقادات التي تعرض لها منظور الاعتباد المتبادل هو مدى شموليته لينطبق على العسلاقات بين                                                                                                                                  | (44)    |
| غنلف أعضاء النظام الدُّولي وخاصة بين الدول المتقدمة والمتخلفة. ويجري الآن إعداد دراسة مقارنـة من                                                                                                                                  |         |
| وضع دراسات العالم الثالث بين منظري الاعتباد ومنظري التبعية .                                                                                                                                                                      |         |
| حول أهم الافتراضات التي تنطلق منها هذه المدرسة انظر تلخيصاً مركزاً جامعاً في:                                                                                                                                                     | (13)    |
| Bahgat Korany, Ali E. Hillal Dessouki; The global system and Arab Foreign Policies: The Primacy of Constraints. (in) B. Korany, a.E.H. Dessouki (eds): The Foreign Policies of Arab States. Westview Press. Auco. 1984. PP 23-26. |         |
| Munoz وحول العديد من المدراسات الأساسية في هذا المجال انظر:                                                                                                                                                                       |         |
| He aldo Munoz (eds): From dependen cy. to developement. Westview Press, 1981.                                                                                                                                                     |         |
| - Ronald Chilcote: Theories of development and underdeve lopment. Westview Press. 1984.                                                                                                                                           |         |
| J.B. Spero; op. Cit. PP 26-29,                                                                                                                                                                                                    | (13)    |
| Ibid: PP 5-7.                                                                                                                                                                                                                     | (Y3)    |
| R. Maghicori: Major Debates in International Relations (sin) R.Maghroori, B. Ramberg (eds) op. cit. PP 17-18                                                                                                                      | (14)    |
| - G.L. Gooduin, A. Linktar: Changing concepts of structure and order (in) G. Goodwin, A. Linktar                                                                                                                                  |         |
| (eds): New dimensions of world Politics. Groon Helm, London, 1975. PP 3-4                                                                                                                                                         |         |
| Donald Puchala, Sturat Fagan: International Politics in 1970's: The search for pevspective. (in) R.                                                                                                                               | (11)    |
| Maghroori, B. Ramberg (eds) op. cit. PP 49-53.                                                                                                                                                                                    |         |
| Susan Strange: The study of Transnational Pelations. International Affairst. V: 53 (3) 1976. P 337.                                                                                                                               | (80)    |
| حول مزيد من التفاصيل حول موقف المنظور الـواقعي من نطاق محتـوى العلاقــات الدوليــة , انظر: د.                                                                                                                                     | (13)    |
| نادية محمود مصطفى: مرجع سابق.                                                                                                                                                                                                     |         |
| J.E. Spero: op. cit. PP 5-7                                                                                                                                                                                                       | (£V)    |
| R. Keohane, J. Nye: op cit, PP 24-36                                                                                                                                                                                              | (£A)    |
| Charles W. Kegloy; Eugene R. Wittkopf: op. cit. PP 396-397.                                                                                                                                                                       | (89)    |
| Naxli Chouceri: op. cit. PP 103-130.                                                                                                                                                                                              | (01)    |
| حول تحليل آخر لمدى إسهام علمي السياسة والاقتصاد في دراسات الاقتصاد السياسي الدول، وحول                                                                                                                                            | 41135   |
| عول حيل احر على إمهام طلقي السيامة والا فقال ي فراست الا صابد السياسي العربي، و-دون                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |         |

(۲۸) (۲۸) منا هو محور دراسة سابقة تأتي هذه الدراسة كحلقة مكملة لها: انظر: د. نادية محمود مصطفى: موجع (۲۹) مذا هو محور دراسة سابقة تأتي هذه الدراسة كحلقة مكملة لها: انظر: د. نادية محمود مصطفى: موجع

Nazli Chouccri; Op. cit. PP 113-115.

## نادية محمد مصطفى ٤١

| ردهم هذه الدراسات انظر: -Susan stange: inrer                         | دور دراسات التاريخ الاقتصادي واقتصاديات التنمية وفي دفع و  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| national political Economy. The Story so Far a                       | nd The Way Ahead (in) W.L. Hollist, F.L. Tullis (eds); Op. |
| cit. PP 16-21                                                        |                                                            |
| Ibid: PP 116-119                                                     | (01)                                                       |
| Interconnection.                                                     | (01)                                                       |
| Bid: PP 119-120,                                                     | (04)                                                       |
| Domestic, Inter-Stake, Transnational, Supra-Na                       | ational Influences. (٥٤)<br>أنظر أيضاً (٥٥)                |
| R. Gilpin: Us. Power: op. cit. PP 33-34.                             | (۵۰) انظر ایلی                                             |
| W.L. Hollist, J. Caboraso: Op. Cit. PP 33-34.                        |                                                            |
|                                                                      | (٥٦) د. جودة عبد الحالق: مرجع سابق. ص ٦-٥.                 |
| R. Gilbin: op. cit. P 173                                            | (٧٥) نقلا عن:                                              |
|                                                                      | (۵۸) د. جودة عبد الخالق: مرجع سابق: ص ٦-٧.                 |
| J.E. Spero: op. cit. PP 2-5, PP 23-30.                               | (09)                                                       |
| - R. Gilbin: op. cit. PP 177-183.                                    |                                                            |
| - C. Kegley, B. Wittkopf; op. cit. PP 67-73.                         |                                                            |
| العالمية الأولى انظر د. جودة عبد الخالق: مرجع                        | وحول أهم التطورات في النظام الاقتصادي العالمي منذ الحرب    |
|                                                                      | سابق: ص ۱۹۳-۲۱۸.                                           |
| ١٩٤٠ وحتى بىداية الشمانينات. انـظر على سبيـل                         | وحول أهم التطورات المؤثرة على النظام السياسي السدولي منذ ٨ |
| William Coplin; an Iroduction to International I                     | No. A.                                                     |
| Prontice Halt, NewJersey, 1980 (3:edition PP.                        |                                                            |
| J.E. Spero: op. cit. PP 5-6                                          | (3.5)                                                      |
| and operation of the state of                                        | (۱۱) د. جودة عبد الخالق: مرجع سابق. ص ٧.                   |
| له الدولسة في القرن العشرين والحيوم الأول                            | (٦٢) د. سمعان بطرس فسرج الله: العلاقسات السياسي            |
|                                                                      | ١٩٨٠-١٩١٤) مكتبة الأنجلو للصرية ١٩٨٠ (الطبعة               |
| - Steven Rosen, Walter Jones: The Logic of                           | International Relations. Winthrop Publis hers (1980)       |
| 3th. edition.                                                        |                                                            |
| J.E. Spero: op. cit. PP 6-7.                                         | (77)                                                       |
| <ul> <li>R. Gilbin: op. cit. PP 178-179.</li> </ul>                  |                                                            |
| C. Kegley, E. wittkop: op. cit. p 68.                                | (37)                                                       |
|                                                                      | (٦٥) د. جودة عبد الخالق: مرجع صابق: ص ٧٤.                  |
| S. Sideri: Trade and Power: Informal Colonizat<br>sity Press, 1970). | tion in aglo-Portugeese Relations (Rotter dam Univer- (٦٦) |
| any riess, 1970).                                                    | نقلًا عن مرجم سابق: ص ٧٥.                                  |
| R.Gifbin; op. cit. P 177                                             | (١٧) نقلًا عن:                                             |
|                                                                      | (۱۸) د. سمعان بطرس فرج الله: مرجع سابق. ص ٤-٨.             |
|                                                                      | (۱۹) مرجم سابق: ص ۱۲–۲۰.<br>(۱۹) مرجم سابق: ص ۱۲–۲۰.       |
| R, Gilbin; op. cit. p 178.                                           | (۲۰) دیے ہیں۔ علی ۱۰                                       |
| en committe de pare                                                  | (۲۰)<br>(۲۱) د. سمعان بطرس: مرجع سابق: ص ۲۰.               |
| C. V. der, F. HENDER, et al. 1920                                    |                                                            |
| C. Kegley, E. Wittkopf: op cit. P 70.                                | (YY)                                                       |

#### ٤٢ مجلة العلوم الاجتماعية

(Y3)

- (٧٣) د. سمعان بطرس فوج الله: العلاقات السياسية الدولية في فترة ما بين الحربين العالميتين. مذكرات غمير منشورة. كالية الاقتصاد والعلمو السياسية ـ جامعة القاهرة .
  - (٧٤) د. جودة عبد الحالق: مرجع سابق. ص ١٩٤-١٩٥
    - (٧٥) د. سمحان بطرس فرج الله: مرجع سابق.

- J.E. Spero; op. cit. PP 24-27.
- R. Bilbin: op. cit, PP 181-182
  - P 181-182 (۷۷) وذلك في دراسة مستقلة: فليس هنا موضع التفصيل حول هذه المستويات الخمسة.
- (٧٨) حول ثلاثة سيناريوهات لاحتيالات المستقبل والتي تمثل كل منها واحدة من المدارس الفكرية التي تناولت
   الاقتصاد السياسي (المايمالية، الماركسية، سالماركتديلية) انظر:
- R. Gilbin: Three Models of the Future (in) F. Begsten and L. Krause (eds): op. cit. PP 36-60.

  Wolfram F. Hamrieder: Dissolving International Politics. American Political Science Review. W: 4, (Y4)
  1978. P 1980.

# الجسَّاهَات السَّنسُةُ السّسَيَاسُية والأجْمَاعيَّة في المَجْمَع الأردني: درَّاسَة ميَّدَانيَة لمنظمة سشمَال الأردن

## أحمد جمال ظاهر دائرة العلوم السياسية ـ جامعة اليرموك

لا تقوم عملية الننشئة الاجتماعية إلاّ في وسط اجتماعي ، والوسط الاجتماعي عبارة عن جملة الأنظمة الاجتماعية وأهمها عبلاقة الأفواد القائمة سواء تميزت هذه العبلاقة بالصراع أو بالانسجام، وسواء وجدت العلاقة داخل تنظيرات صغيرة أو كبيرة، مستقيرة أو غير مستقرة. في المواقع إن المذي يميز الشظام الاجتماعي همو شموله على الحشد الكبير من المتناقضات التي تعمل على أساس عدم استقرار النظام ومن ثم تعمل عواصل عدم الاستقرار على تغيير النظام ونقله إلى شكل أخر. ففي دراسة العائلة مثلًا فإن الباحث يهتم بعلاقات الصراع والانسجام القائم بين أفراد العائلة على حد سواء وذلك من أجل دراسة العوامل التي تؤدى إلى تغيير شكل العائلة والذي بدوره يؤدي إلى تغير المجتمع والذي يمكن أن يتخذ الصراع فيه أشكالًا عديدة كالصراع الطبقي أوالطائفي أو غيره. وعلى ذلك يمكن تعريف عملية التنشئة الاجتماعية بأنها (الطريقة الذي يتعلم بـواسطتهـا الأفراد انضـمامهم إلى مجاميــع المجتمع كالمنظمة والأسرة والمدرسة والجمعيات الثقافية والعلمية والرياضية وغبرها) وتبدأ هذه العملية في مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر حتى موت الفرد. ويتعلم الصغار في مختلف مراحل التنشئة اكتساب قيم اجتماعية وسياسية واقتصادية وتبراثية، ومهمة التنشئة أيضاً تتركز حول اكتساب الانسان لذاته وتنمية قدراته العقلية وتهذيب سلوكه واكتساب هويته من خلال احتكاكه بالآخرين ويحقق نشاطه العملي والفعلي. والتنشئة في جملتها عبارة عن نقل الـتراث الاجتهاعي من جيل إلى جيل من ناحية وبناء شخصية الفرد من ناحية أخرى. ومن مهمة التنشئة أيضاً بناء المواطن والأمة والدولة وهنا يجد الباحث التقاء الاجتماع بالسياسة. فإذا كان مفهوم التنشئة مفهوماً اجتهاعياً فإن بناء المواطن والأمة والدولة مفاهيم وسياسية، صرفة. ومفهوم المواطن مفهوم سياسي لا مختلف عن مفهوم الرفيق ذي الدلالة التورية. فكلا المفهومين ثوريان يتبناهما السياسيون والاقتصاديون والاجتماعيون الباحثون عن التغير من أجل تحقيق مفاهيم الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية وغبرها من المفاهيم المناقضة للدكتاته رية والتسلطية والاستبداد وحكم الطغاة.

ظهر مفهوم المواطن والمواطنة قديمًا لدى اليونان مع ظهور دولة المدينة الأثينية. وقد كان الأثينيون على وعي كبير بالأمر وفخورين به. ويكون الهونانيون بذلك قد فصلوا بين كونهم أنـاساً أحـراراً متساوين وبـين الأخرين من الـرعايـا أو التـابعـين لملوك الفـرس أو المصريـين القدماء، وقد فرق الأثينيون أيضاً بين المواطن الذي يعي الحرية والديمقـراطية والمساواة وبين التابع أو بالأحرى العبد الذي لا يعرف هذه المفاهيم(١).

وقد صبغت فكرة المواطنة بصبغة أخرى على يد توماس الأكويني في العصور الـوسطى عندما فرق بين مواطن بالاطلاق وآخر بالتحديد. ويثميز النوع الأول بتمتعه الكامل بحقيوق وواجبات المواطن ولمه دور كبير في الحياة السياسية، بينها لا يتمتم النوع الشاني بـذلـك. والمواطن بالتحديد هو الذي يعتبر مقيراً (Resident) في بلد ما(٢).

ويمكن للمرء أن يجمع بين كونه مواطناً وتابعاً أو مقيهاً في نفس الموقت كيا هـ الحال في كثير من الدول الحديثة، ولا يخل هذا بالمعنى العام لمفهوم المواطنية بقدر ما يدل على شكل الحكم القائم. فعلى أثر قيام الثورة الانجليزية سنة ١٦٨٩ وانتصار الدستور على آل ستيــوات لم يكن هناك شعور بين الناس لمفهوم المواطن بالمعنى اليوناني القديم، أي وقوف الأفراد جميعاً على قدم المساواة أحراراً في مشاركتهم للحياة السياسية.

المواطن اليوناني أو بالأحرى المواطن الارسطى (أي كيا يسراه ارسطو في السياسة) هـ الفرد القادر على أن يحكم ويحكم . فهو حاكم مرة ومحكوم مرة أخرى . وهذا مما تقره طبيعة الدولة الدستورية عند ارسطو والتي تتشكل من مـواطنين أحـرار ومتسـاوين ، ليس بينهم خلاف أواختلافات (Homogenieous) ولديهم القدرة على تسيير الحياة السياسية (٣). وينظر روسو نظرة مشابهة للنظرة الأرسطية. ويميؤ روسو بين الفرد الحاكم (المواطن) وبين الفرد المحكوم (التابع). ويتضمن مفهوم المواطن عند روسـو مشاركـة الشعب في السيادة السيـاسية أما التابع فيتميز في تقبله وانصياعه للقواعد والقوانين التي تسنها الدولة (أي المواطنون)(٤٠).

ويبقى السؤال: كيف يتعلم الأفراد أن لهم حقوقاً؟ أخبرنا افلاطون في محاورت المساة بالقوانين (Laws) إن هدف التعليم إنما هو توجيه الشباب إلى معرفة القوانين الصحيحة. وهو يعني بذلك أن للقوانين دوراً في تشكيل أخلاق المواطن وسلوكه. وتوضع القوانين دائياً بواسطة الدولة. ويرى افلاطون أن الحكماء والفلاسفة هم الوحيدون القادرون على القيام بمهمة وضع القوانين. ويجد الفلاسفة الآخرون وغيره الذين اهتموا ببناء الأمة واللولة كاسينوزا وغيره أن على الدولة أن تنمي الحرية والذكاء لذى الأفراد من أجل الصالح العام، ويتعلم الأفراد أيضاً أن في حالة صراع بين للصالح الخاصة والعامة على الأفراد تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. ففي مثل هذا الوضع، كما يقول جون ستبوارت مل ويصبح الفرد مواطناً حراً».

إن قضية تعليم المواطن أن يكون مواطناً تتضمن مشكلة أخلاقية صرفة تتعلق بعلاقة الانسان (أو سمه إن شتت الانسان الجيد)، والانسان المواطن؟ بعبارة أخرى إلى أي حد يمكن أن يكون هنباك تطابق بين الإنسان الجيد والإنسان المواطن؟ بعرى ارسطو أن الاثنين متطابقان فها يشكلان وجهين لعملة واحدة، وهما قادران على أن يحكما كأتساس أحرار، ومتساوين. والواقع فإن وجهات نظر الفلاسفة مختلفة حول هذا الموضوع الأخلاقي. أحراء ومتساوين. والواقع فإن وجهات نظر الفلاسفة مختلفة حول هذا الموضوع الأخلاقي. جون لوك وجون ستيوارت مل في نظرتها لعلاقة المواطن باللولة. فالقدماء خالباً ما كانوا ينظرون إلى قانون أعم وأشمل من قوانين اللولة. وقد يكون موقف سقراط وتجرعه للسم مثلاً جيداً على ذلك. أما المواقبون وماركوس اورولوس فقد استمدوا للتنازل عن القانون المسام في سبيل الأخوة العالمية الإنسانية التي ترتبط بدولة واحدة. أما مسيحيو المصور الوسطى فقد آمنوا أن مدينة الله أفضل بكثير من مدينة الانسان، وهم لا يانمون بأن ينتمي الفرد لكوانين اللهاء في حالة وجود تناقض بين الفود ني الدولة. المؤمن، على حد قولهم، لا خيار له، إذا حصل صراع إلا ويتناز الموانين اللوانين اللواني، يجب أن لا تطاع».

قضية ارتباط الفرد بالمجتمع وارتباطه بالدولة من الأسور الفروضة على الانسسان بغض النظر عن تعارض هذا الارتباط بقوانين خارجة عن نطاق الواقع الذي يعيشه، وعلى السرغم من اختلاف وجهات النظر الفلسفية عن علاقة الفرد بالمجتمع من جهة وعلاقته بالدولة من جهة أخرى فإن الذي لاشك فيه أن الإنسان لا يقوى إلا أن يرتبط مع المجتمع والدولة إلا إذا كان، على حد قول ارسطو، الما أو حيواناً، ان جوهر قضية الارتباط إنما هي قضية الولاء أو الانتهاء ذي العلاقة الوطيدة بالتنشئة الاجتماعية والسياسية . ويعني مفهوم الولاء شعور الفرد بالارتباط الشديد بموضوع آخر كأن تكون علاقة فرد بآخر أو بمجموعة من المجموعات الدينية أو الحزبية أو الطبقية أو العائلية أو القبلية أو شعبور ارتباطه مفكرة من اوفكار أو يوطن من الأوطان أو بدولة من الدول وهكذا. ويعسر الفرد عن ولائه بالقول والعمل معاً لتثبيت علاقته. وقد ينمو ولاء الانسان تجاه موضوع ما بحيث يجعله متعصباً ومتزمناً يخرجه بذلك عن صميم الواقع. ويدعم الولاء عن طريق وسائل التنششة كالعائلة والمدرسة والمدرس ووسائل الإعلام

وحتى يتسنى للباحث دراسة التنشئة الاجتماعية والسياسية حديثاً فلا بـد من النظر في فكرة التنشئة الاجتهاعية والسياسية في الاسلام وتطبيقاتها العملية في عصور لاحقة، ويمكن النظر أيضاً إلى بعض العادات التي ما زالت قائمة حتى الآن في دول العالم الاسلامي «بشكل عام، ووالعالم العرب، بشكل خاص والتي تضرب جلورها في الأعماق لتصل إلى الفترة التي سقت ظهور الاسلام.

إذا كانت عجتمعات شبه الجزيرة العربية قائمة على العصبية القبلية فقد دعا الاسلام إلى مجتمع غير قائم على العرق أوالقومية أوعلاقة الدم أو غير ذلك. ولم يحمل الاسلام اسم مؤسس له. لقد أتى الاسلام ليذيب العصبية ويلغى الحدود ويساوي بين الناس. وللمجتمع الاسلامي خصائص معينة يمتازبها كوحدة المجتمع وتبطبيق العدالة. والأسرة مركنز المجتمع الاسلامي. وقد حددت الشريعة الاسلامية علاقة الآباء والأبناء. فلكل منهم حقوق وعليهم واجبات ولا ضرر من أحدهما على الأخـر. فمن واجب الآباء تنشئة ابنائهم تنشئة صالحـة وللأبناء حقوق كحقهم في الحياة وحقهم في المساواة.

وإذا كانت العادات والتقاليد والدين تنص على ضرورة الأبناء لأبائهم وحصل تعارض بين الآباء والأبناء بسبب العقيدة والذين، فلا بدّمن التمسك بالعقيدة وليس بطاعة الوالدين. ويشير القرآن الكريم إلى مفهوم الاحسان الذي يتضمن الحق والخمير والجمال. ويؤدي تـطبيق مفهوم الاحسان في الحياة العملية إلى احترام الأبناء لأباثهم والصلاة على أرواحهم وتقديم النصح والمشورة لهم إذا اقتضى الأمر.

وتقوم الحياة الاجتهاعية في المجتمع الاسلامي على قواعد ثابتة من أجل تـأمين السعـادة والاستقرار والتقدم وازدهار الفرد والجهاعة على السواء ولا يموجد مكان للطبقية أو سيطرة جماعة معينة أو فرد معين على الآخرين في المجتمع الاسلامي، بـل تأكيـد على أن النـاس قد خلقوا من ذكر وأنثى ليتعارفوا وإن اكرمهم عند الله انتقاهم، وإنهم جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد حث الاسلام على ضرورة العمل شريطة أن لا يكون غلاً بالشرع. وأكد الاسلام على ضرورة احترام الملكية الخاصة بغير التدخل من أحمد سواء كانت الدولة أم غيرها. وفي مقابل ذلك عمل المسلم أن يقوم بـواجباتـه الدينيـة والاجتهاعيـة كدفم الزكاة مثلاً وله الحياية الكاملة من الدولة.

ولا تقتصر الحياة السياسية في الاسلام على فرد دون آخر أو طبقة دون أخرى وهي ليست دولة العيال كيا إنها ليست دولة الرأسياليين، والقرآن هو دستور الدولة الاسلامية، وتكون السيادة لله وحده فهي ليست للحاكم أو الشعب، وهدف الدولة الاسلامية إقامة المعدل للمواطنين بغض النظر عن أشكالهم وألوائهم وأنسبائهم وأطوالهم وألوائهم، وتسبئهم وأطوالهم وأرزائهم، وعليه فلا تخضم الدولة الاسلامية لحزب معين سوى حزب الله، ولا تخضم لقوة اجنية ويكون الولاء فيها لله منفذ لقوانين الله ويستمد سلطته من طاعته لقوانين الله. فالمقد الاجتماعي السيامي لا يكون بين الحاكم والمحكوم في الدولة الاسلامية وإنما يكون بين الحاكم والمحكوم من جهة وطاعتهم لقوانين الله وتطبيقها من جهة أخرى.

هذه هي القواعد النظرية في الاسلام، أما تطبيقها العملي فشيء فيه اختلاف كبير. ترتبط السياسة بالدين ارتباطاً وثيقاً، وتصح كتب التاريخ الاسلامي بموصف فترات وعصور ذهبية ظهرت فيها الدولة الاسلامية واتسع نشاطها وأخرى تميزت بالمضعف والتشت، فقد تميز العصر الاسلامي الذهبي بميلاد دولة المدينة. وتميز العصر الأموي بظهور الملكية والاعلاء من الجنس العربي على حساب الأجناس الأخرى وإن كانوا جميعاً سلمين. وامتاز العصر العباسي الأول بمبادىء أمة جديدة قائمة على المساواة، وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت أحداث الصراع على الخلافة وحروب المسلمين ماثلة في ضمير المسلمين.

ومع ذلك فقد نظروا إلى العصر الذهبي الاسلامي كمثل يمتذى به ولا بدّ من العمل على إعادته وتطبيقه بحذافيره. ولكن الزمن يتغير والاجتهادات تتزايد والآراء تتضخم وقد اثبت التاريخ أن المجتمعات في تغير مستمسر. والمجتمع الاسسلامي من ضمن هشفه المجتمعات، فقد دخلت الفلسفة اليونانية وآراء المتصوفة وآراء الشيعة إلى حظيرةالمناقشات اللمينية الاسلامية، فدخل فن المتطق وبعض مفاهيم الميتافزيقا عن الفلسفة اليونانية ودخلت المدينة الاسلامية، فدخل فن المتطوفين سواء كان ذلك من بلاد فارس أو الهند وهمو المذهب

الذي يربط بين الخالق والحلق وحاجة كل منها للأخر. وأوجد الشيعة نظام الأمامـة الذي لا بدّ من أن يكون متصلاً بال البيت.

أما على الصعيد الاجتاعي فقد بدأت الصادات والتقاليد التي سادت قبل ظهور الاسلام بالتغلفل في جسم المجتمع الاسلامي عما أدى إلى محاولات ترفيقية بين الشرع الاسلامي من جهة وبين العادات والتقاليد من جهة أخرى. ومع ذلك فقد بقي التمسك بالشرع الاسلامي. وقد استمر الحال حتى القرن الناسم الميلادي عندما بدأت الوحدة السياسية الاسلامية في التفكك وأصبح للفرس أولاً ثم للاتراك ثانياً من السلطة والنفوذ درجة كانوا يخلمون الحليفة ويعينون بدلاً منه. وظهرت سلطة الأسر في الاقالم واستقلالها اللذاتي على الرغم من اعترافها بسيادة الحليفة العيامي، ثم ظهرت الشيعة في ثوب حركة الاسياعيلية لتتحدى شرعية الحليفة وأما الماوري شارحاً خليقة الحلاقة وأسبابا(°).

أما القرن الثالث عشر الميلادي فقد شهد انقساماً في السلطة وزعت بين الخليفة والأمير الدكري، وعلى أشر تدمير بغداد على يد المغول سنة ١٢٨٥ أصبح الحليفة بهلا وزن عملى الاطلاق. وقد انتقلت السلطة من الحليفة إلى غيره من سلاطين المهاليك في مصر. وعلى ذلك فقد اختلف نظام الحكم أيضاً. فقد أصبحت السلطة السياسية في يد العسكريين من المهاليك أو الاتراك أو الأكراد وغيرهم وقد تحولت الشرائع والقوانين المدينية إلى أوامر صهادرة عن السلطان واصبحت مهمة السلطان الحفاظ على سلطانه بشتى الطرق بغض النظر عن مصلحة الامة. أما الحليفة فقد أضحى عجرد موظف في بعلاط السلطان يستعمل لأغراض شرعية الحكم وطاعة المواطنين وكان ضهاناً للمقبدة السنة ضد المقيدة الشيعة.

وقد تلت تلك الفترة فترة أخرى تحول فيها الفكر السياسي الاسلامي من مناقشة قضية مصدر سلطة الحاكم إلى قضية مناقشة كيفية وجودها العلمي. وأخدا فلاسفة المسلمين في عاولة التوفيق بين الفلسفة واللدين وعاولة الاجبابة عن السؤال ماذا على الحاكم المسلم أن يممل وأسفر الجدل عن ضرورة أن يتميز الحاكم بالحكمة على غرار ما جاء في جمهورية افلاطون وإن مهمة الحاكم أن يقيم المدل في المجتمع. واحتد الجدل بين مؤيدي النظرة الفائلة بأن على الحاكم أن يتمين الحاكم على ضوئها وبين اولئك اللين يقولون بأن الفائلة بأن على الحاكم أن يتمف بالحكمة ويحكم على ضوئها وبين اولئك اللين يقولون بأن مؤسس الدولة الاسلامية كان رسولاً فمن يحكم النبي أم الفيلسوف؟ والواقع فقد تحاض الفلاسفة المسلمون الأمر في القرن العاشر المبلادي فقد كتب الفاراي آراء أهل المدينة تتصف

بالتامل الحالص للفيلسوف الحكيم الذي يصل للمعرفة الحقيقية عن طريق التأمل الحالص. ويـرى الفارابي أن جمع الحصلتين في الحاكم، إن توفـرنا، يكـون أفضل. وهـو يؤكـد عـل أن الدولة الفاضلة إنما هي تلك التي يتعاون أفرادها للوصول إلى الخير العام(٢).

على الرغم من التمديلات والجدال الذي دخل على قضية النبرة والحلافة والأمامة على يد ابن سينا في القرن الحادي عشر وابن تيمية في القرن الرابع عشر إلا أن الفلاسفة والفقهاء لم يستطيعوا التمييز بين حكم الحلفاء الأوائل في الدولة الاسلامية وحكم السلاطين القائم. وقد بقي حكم الحلفاء يمشل فترة ذهبية ينادي بتطبيقها الفقهاء والفلاسفة بغض النظر عن اختلاف الزمان والمكان إن مثل هذا الشعور ما زال قائماً حتى الأن<sup>(7)</sup>.

الدولة الاسلامية دولة تجمع بين الشرع والحكم، فقد جمت فترة الرسول وخلفائه بين الدين والدولة تماماً كها كمان الحال في عهد الأمويين والمباسيين وغيرهم، وما يقال عن الفترة التي سادت فيها الدولة العثمانية. وقد الفترات الاسلامية السابقة بمكن أن يقال عن الفترة التي سادت فيها الدولة العثمانية. وقد كان الحكم ورائياً لآل عثبان. ومع تطور الزمن أخلت قوى جديدة في الظهور نتيجة منح السلطان لها امتيازات الحكم في الأقاليم البعيدة مقابل الخدمة المسكرية والولاء للسلطان المثياني. وعلى الرغم من أن الجهاد كان أحد أسباب التوسع والفتوحات إلا أنه لم يكن العالم الحاسم في سياسة الدولة العثمانية. وقد تحالفت وتحاربت مع اوروبا المسيحية كها تحربه مباشر من الدولة العثمانية إلى تطبيق تحاربت مع الصدورين الشيحة. ولم يكن هناك توجه مباشر من الدولة العثمانية إلى تطبيق المصد اللمعي الاسلامي بل على العكس فقد كانت ترعى مداوس خاصة لتلقين العقيدة السنية وتشجيع فرق صوفية وتحيطها باجلال كبير. فقد جعلت من قبر جلال الدين المرومي وقير ابن عربي مراكز روحية مجيع إليها الزائرون(^).

قسم المجتمع العثماني إلى طبقة الحكام أوالطبقة للعضاة من الضرائب وصلى رأسها السلطان، ولم يكن السلطان العثماني خليفة على الرغم من أنه كان أقدوى المدافعين عن أهل السنة والجاعة. ولم يكن هناك عاولات لجعله كذلك حتى القرن الشامن عشر، ولكنه كان يجمع في يديه السلطنين الدينية والدنيوية وكان من مهمة هذه الطبقة تنظيم ألجيش والإدارة والقصاء. ويتبع هذه الطبقة القضاء والمدرسون والأطباء وأثمة الجموامع والمؤذنون والكتبة والخاود والفادة الصحريون.

أما الطبقة الثانية فهي التي كانت تشكل السواد الأعظم من الناس وهي الطبقة المطالبة بدخم الضرائب. وكان المجتمع العثياني مقسماً إلى مناطق إدارية وكمل منها مقسم إلى جماعات دينية يرأسهـا رئيس ديني تابـع لمركـنز المنطقـة الإداري. وكان لغـير المسلمين أيضـاً تجمعاتهم الدينية كالروم الأرثوذكس والأرمن واليهود والقبط وغيرهم.

لم تكن الدولة العشانية تشمل على جماعة واحدة متجانسة بل جماعات غير متجانسة ولاؤهما الأول لنفسها كجماعة حسب اقليمها أو دينها أو مهنتها وولاؤهما الشائي للسلطة المركزية. وقد استمر الوضع حتى بدء التصدع بتغليب سلطة أهل الأقاليم على سلطة المدولة للمركزية منذ القرن السابع عشر كها حلث في شهال افريقيا. وبانتهاء الدولة العثمانية في القرن العشرين تقاسم الغرب المنطقة العربية ومن ثم ظهرت الدولة العربية التي نالت استقلالها في فترات متقطعة والتي اختلت في بناء فلسفتها التربوية الخاصة بها كما يتطلب ذلك امنها واستقدادها.

#### - 4-

خضعت قضية التنشئة الاجتهاعية والسياسية في العالم العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى تيارات نحتلفة في الشكل والمضمون بل ومتصارعة مع بعضهما البعض في كثير من الأحيان وإن كانت نبدو على السطح وكأنها تهدف إلى بناء أمة عربية جديدة. وقد سرت هذه الثيارات في فترات تقدم فيها تيار على آخر أو سارت جيماً معاً. ويمكن تقسيم هذه الفترات إلى : - 1) منذ أواخر الفرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى، ٢) ـ فترة ما بين الحرين، ٣) حتى سنة ١٩٦٧ و ٤) ـ أخيراً حتى الوقت الحاضر ويلاحظ أن هذهالفترات قد تميزت بظهور التيارات الدينية والقومية والاقليمية والأسرية.

وقست البلاد العربية تحت الحكم العثاني منذ القرن السادس حشر وكان نتيجة ذلك أن فقد العرب استشلالهم السياسي وتجمدت ثقافتهم نتيجة لعزلتهم عن العالم الحارجي. واستمرت هذه العزلة حتى الغزو الفرنسي لمصر سنة ١٧٩٨. وكان نتيجة هذا الغزوان واجه المصريون الحضارة العربية. ولم يلغر الغزو الفرنسي لمصر طويلاً وقد استخل عمد علي باشا ضعف الامبراطورية العربية. وتا يسلم مقاليد الحكم في مصر في أوائل القرن التاسع عشر. واستطاع عمد علي باشا أن عد نفوذه إلى بلاد الشام والسودان وشبه الجزيرة العربية وكان يطمح في بناء امبراطوريته الحاصة إلا أن الملامه تحقمت في اربعينات القرن التاسع عشر بسبب التدخل الغربي الذي وجد في أطباع محمد علي خطراً على مصالحه في المنطقة. واستطاع عمد علي أن يقي حكم مصر في يده ويد أبنائه وأحضاده حتى قيام الشورة المصرية واستطاع عمد على أن يقي حكم مصر في يده ويد أبنائه وأحضاده حتى قيام الشورة المصرية المذالك يكون محمد على قد تحول عن سياسة العزلية القريت المدونة العثرانية. وقد شجعت

سياسة محمد علي هذه فتح الأبواب أمام الارساليات الغربية وفتح المدارس في مصر وبـالاد الشـام بما كـان لها الأثـر في تطور الشعـور القومي العـربي. وظهر هـذا الشعور في الكتـابات الأدبية والتاريخيـة والجمعيات السيـاسية السريـة والعلنية التي ظهـرت في المنطقـة (مصر وبلاد الشـام) في الفترة ١٨٧٠ ـ ١٩١٤.

لم تسفر مساعدة العرب للخرب ضد العشاتيين في الحرب العالمية الأولى عن تحقيق آمالهم في بناء دولة عربية متحدة وهو الوعد الذي قطعته الدول الغربية (بريطانيا على وجمه الخصوص) للشريف حسين. أضف إلى ذلك أن المنطقة قد قسمت إلى مناطق تابعة للدول الغربية وبدأ معها ظهور القوميات العربية المحلية وتشجيع الدول الغربية لذلك.

أما التيارات اللينية فقد ظهرت بادىء ذي بدء مع ضعف الدولة العثيانية في القرن الثامن عشر ثم الحركة الجزائرية الثامن عشر ثم الحركة الجزائرية في الاثينات القرن التامع عشر ثم الحركة السنوسية في ليبيا في أوائل القرن العشرين لمقاومة الوجود الإيطالي وقد تميزت هذه الحركات جمعاً وبالمقاومة والرجعة إلى الأصول الدينية (؟). ولم تستطع هذه الحركات تميل حضارة من تقارعهم من الخربيين بل عبل العكس من ذلك فقد أكلت على ضرورة الوقوف ضد الحضارة الخربية أو تمثيلها.

أما الحركات الاصلاحية الدينية التي قام بها جمال الدين الأفغاني وعمد عبده وعبد الرحن الكواكبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد اتسمت بسمة التوفيق بين الفكر الاسلامي والحضارة الغربية. فالديقراطية تعني الشورى، والرأي المام يعني الاجماع وتعني الفريبة الزكاة. ولكن مثل هذه المحاولات لم تؤد إلى كسر الحاجز بين الحضارة الضربية والعرب على الرغم من دعوة المفكرين المذكورين إلى قضية أن الاسلام لا يتنافى مع قضابا التقدم والتحديث والحضارة الغربية.

أما التيار الثالث فهر بناء التحديث والعلمإنية، وفحوى هذا التيار الإعتباد على القومية، كما تمثلت في تعاليم الثورة الفونسية منهجاً له. وقد تكون الجمعيات السريـة والعلنية في بـلاد الشام عمثلة لهذا الاتجاه.

ويالنسبة للحركات الدينية فقد ظهرت في معظم الدول الاسلامية في الوقت الراهن. وقد اخذت هذه الحركات بعض الأشكال كالجماعات والأحزاب السياسية كها هو الحال في تركيا والباكستان واندونيسيا أو على شكل مجموعات سرية كها هو الحال في سوريا ومصر والسودان. وكانت ايران الدولة الوحيدة التي استطاعت حركة دينية فيها السيطرة على السلطة السياسية. ومن الحركات الدينية الأن حركة الأخوان المسلمين والتي حددت أهدافها منذ انشائها على يد حسن البنا في خلق مجتمع اسلامي قوي لتحقيق المبادىء التي نادى بها الاسلام.

أما القوميون السوريون فيمتقدون أن السوريين كأمة يختلفون عن بقية العرب ويقصد بسوريا الهسلال الخصيب (سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق) والتي لا بد من اتحاد هذه المناطق في دولة واحدة يغيب فيها الأقطاع والرأسيالية والقبلية ويفصل فيها المدين عن الدولة. وينص برناصج الحزب القومي السوري الاشتراكي على الاستقمالال وتحقيق الهوية القومية في سوريا الكبرى، ولكن آراء هذا لحزب خبت بعد سنة ١٩٤٥ ولم ترق هذه الأفكار لأهل المنطقة الذين وجدوافي وحدة العالم العربي طريقة أفضل من وحدة سوريا الكبرى.

أما حزب البعث العربي الاشتراي كما عرضه مشيل عفلق فقد اعتمد بـادىء ذي بده
على زكي الأرسوزي (من لواء الاسكندورنة) واضع البلرة الأولى لحزب البعث والمدي طرح
فكراً قومياً حاول فيه أن يتخطى المطائفة والعشيرة والطبقة وضمنها جميعاً في وحدة قومية
واحمدة. وقد اعتمد الأرسوزي على تحليل اللغة العربية لاقامة البرهان على وحمدة الأمة
العربية. ففي جموعة من الكتيبات الصغيرة التي نشرها أثناء الحرب العالمية الثانية عرض
فيها لنظرية الأصالة العربية. وكان يهدف الأرسوزي من وراء ذلك إلى اكتشاف هوية العربي
من خلال اللغة والفاظها. وقد حاول الارسوزي أن يطبق الفكر الجدلي المدي نهجه هيجل

وذلك من خلال تأكيده على أن التاريخ العربي إنما هو تاريخ يتجـاوز نفسه بـاستمرار. وعـل الرغم من أن التاريخ العربي جزء من التاريخ العالمي وإن العقل العربي أيضاً جزء من العقـل المطلق، إلاّ أن تجاوز التاريخ العربي والمعلل العربي لا يتم إلاّ عن طريق الرجوع إلى الأصــل أوالأصول التاريخية العربية(١٠).

وقد تأثر عفلق بذا التيار الفلسفي الجديد وزاد على ذلك بتأثره البالغ بالفسلفة الرومانسية الفرنسية كما عرضها اندريه جيد والفلسفة الصوفية عنىد هنري برجسون والمذي اعتره عفلق فيلسوفاً فوق العادة.

أما عبد الناصر والناصريون فقد ربطوا بين التجرية العملية والفكر النظري. وإذا اعتمد التاريخ العربي عند عفلق على مبادئ أقرب إلى الخيال وأبعد عن الواقع الاجتهاعي بما احتواه من مفاهيم عن «الرسالة التاريخية الواحدة» وقدر الأمة العربية في حمل هذه الرسالة وفإن التاريخ عند عبد الناصر أقرب إلى تفاعل الأفراد في بوققة اجتماعية وسياسية واقتصادية واحدة. وقد بني عبد الناصر فكرة القومية العربية على اللغة صانعة الفكر وصلى الأمار صانع المستقبل وفي ذلك يقول:

يكفي أن الأمة العربية تملك وحدة اللغة التي تصنع وحدة الفكر والمقبل. ويكفي أن الأمة العربية تملك وحدة الأمل التي تصنع وحدة المستقبل والمصمر ١٧٠).

خلافاً لمشيل عفلق الذي جعل القومية تدور في فلك الإرادة الالهية، فقد انرلها عبد الناصر إلى صميم الوجود الاجتماعي بعد وضع النظرية في عمك التطبيق العملي بتوجيه من الله، ولكن الدور الأساسي لها مصنوع من قبل أفراد المجتمع والشعوب العربية، على حد قول عبد الناصر هي التي ستعيد تتابة تاريخها ٢٠١٥.

أما القوميون العرب فقد ظهرت حركتهم في الجامعة الأمريكية في يعروت سنة ١٩٥٤ كاحتجاج من قبل الطلبة والملوسين على الأوضاع العربية العامة وخاصة ما نتيج عن نكبة فلسطين سنة ١٩٤٨. وقد اكلت الحمركة ضرورة قيام الوحدة العربية ووقفت ضد صراع الطبقات والشيوعية. وقد أتت الحركة سنة ١٩٦١، وعلى أثر الانفصال بين سوريا ومصر، تحت الحركة الناصرية إلى درجة أنها كانت تحت تأثير الاتحاد الاشتراكي العربي وهو الحزب المحاكم في مصر آنذاك، وفي سنة ١٩٦٥ انشقت الحركة إلى قسمين: الأول تحت قيادة عسن ابراهيم والذي طالب بالاندماج في الحركة الناصرية، والثاني بقيادة جورج حبش الذي حاول أن يبقى الحركة مستقلة بطابعها القومي خلافاً لمحسن ابراهيم الذي كان يطمع ، من خلال المداجه في الناصرية ، أن بجول الشاصرين إلى جماعة أكثر شورية وتغييراً داخل المجتمعات العربية ، وقد ثبت بالفعل أن الانلمام في الاتحاد الإشتراكي العربي لم يكن مجلياً . وبالفعل فقد انسحب عسن ابراهيم وفته بعد انتقادهم للناصرية كما ظهر ذلك واضحاً من خلال مجلتهم الأسبوعية دالحرية على أما بعد هرقه 1877 فقد تحول ثوريو الحلوكة إلى ماركسيين خاصة الجلهية الشعبية الديقراطية بقيادة نايف حوائة. وقد ذهب عسن ابراهيم لتأسيس منظمة والاشتراكيون اللبنانيون ع، وراس جورج حيش الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويدأت هذه المنظات المختلفة تطعن بعضها البعض بحجة أن كل فئة قد انحازت إلى الجانب الهيميني من وجهة نظر كل منهم . وهكذا فقد انتهت حركةالقوميين العرب ولكنها لم تنته قبل ولادة عشر فتات وجاعبات غتلفة الأراء على الأقل. وقتل منها فتات ثلاث وجهة النظر الكركسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية كالجبهة المعقوراطية والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية البراء على الأشتراكي ومنظمة والشمية الميان خدلال الفترة والاستراكيون اللبنانيون فقد لديت أدواراً هامة في أحداث لبنان خدلال الفترة والاء 1902 المراء على 1910 المات في أحداث لبنان خدلال الفترة والإداء على 1910 المات في أحداث لبنان خدلال الفترة الإستراكيون اللبنانيون، فقد لعب أدواراً هامة في أحداث لبنان خدلال الفترة (1908 عليه) 1904 - 1908 الم

أما المتظرات الفلسطينية فقد حاولت أن يكون قرارها مستقلاً عن غيرها من الأحزاب والجراحات في الدول العربية المتصارعة. وقد وقفت منظمة فتح ضد منظمة الشقيري، التي ظهرت إلى حيز الوجود على أثر مؤتمر القمة العربي الأول سنة ١٩٦٤. وقد ساهمت صوامل عديدة في أن تكون فتح مستقلة في فترة من الفترات. وقضم تحت جوانحها المنظرات الأخرى. وقد كانت هزيمة العرب سنة ١٩٦٧ إحدى العوامل التي ساهمت في ظهور فتح إلى القمة. إلا أن انخراطها في سياسات اللول العربية واعتبادها على الدول المربية من ناحية أخرى افقدها حرية الحركة وحرية صنع القرار. وصارعت من أجل البقاه في كثير من الدول العربية. ودخلت في حرب أهلية في لبنان استنفدت قواها حتى سنة ١٩٨٧ عندما اجبرت على الحروج من بروت وأخيراً اجبرت على الحروج من طرابلس، آخر معقل لها وتشتت أمرادها في المروبة من العرب الاسرائيلي منتصراً في الشواط سوى اسرائيلي منتصراً في الشورة الأوسط سوى اسرائيل.

وعلى ذلك يمكن أن نفهم كيف يمكن لعملية التنشئة الاجتياعية والسياسية أن تكون في العالم العربي نحت تأثير التيارات الدينية والقومية والاقليمية والترائية. في المواقع فبإن الباحث يلاحظ أن الاقليمية قد اتخذت دوراً فعالاً في بناء الدول العربية كل على حدةوخاصة في الفترة مند سنة ١٩٦٧ وحتى الوقت الراهن. وعلى الرغم من محاولة كل دولة على حدة أن تكون اسلامية أولاً وعربية ثانياً واقليمية في الدرجة الثالثة إلا أن الأمر أخداً يضيق يشكل أوسع ليضم عنصراً نرائياً في الموضوع وهوالتركيز على الأسرة الواحدة. الأمر الذي يجعل التراث القديم الذي يني على عنصر العصبية يغزو العالم العربي من جديد، على الرغم من مناداة الدول المذكورة بالوحدة الاسلامية حيناً والوحدة العربية حيناً آخر.

قضية التنشئة الاجتهاعية والسياسية في العمالم العربي اذن تعاني من تناقضات التيارات الدينة والقومية والاقليمية والعصبية التراثية عا يؤدي إلى وضع استفهام كبير حدول بناء الأمة التي تهدف إليها قضية التنشئة الاجتهاعية في المحل الأول. إن جملة التيارات المتناقضة تؤثير على وسائل التنشئة وعواملها كالأمرة والمدرسة والمجتمع. حقاً إن اختلاف الأراء قد يكون من العوامل الناجحة للوصول إلى الأفضل إذا كان الجميع متفقاً على هدف معين وهو بناء الأمة. ولكن تصارع الأراء كها هوعليه الحال في العمالم العربي يؤدي لتأليب صراعات ضد بعضها البعض كها يلاحظ من حرب العرب الباردة من أجل تغليب حزب على آخر أو فكرة على أخرى. فالمجتمعات العربية تتنازعها التيارات الدينية والقومية والاقليمية والعصبية المراثية. حتى أن الأمر قد تعمق وإذاد كها يلاحظ في الخلاف الدائر بين الحزب الواحد.

مناك عدد لا بأس به من القضايا الفكرية السائدة في العالم العربي تعمل بطريقة أو
 بأخرى عمل خلق أزمات جديدة تجعل العالم العربي متعثراً في قضية التنششة الاجتماعية
 والسياسية مما قد تكون نتائجها عكسية.

ادت الأزمات الفكرية التي لا تسمح للعالم العربي بحلَّ مشاكله وأهمها المشكلة الفلسطينية إلى غياب الحوية (Identity). فالعرب بالاجال يتقصهم تعريف انفسهم ومويتهم. وتلاحظ هذه الأزمة من خلال تصرفاتهم اليومية. فالغالبية العظمى تفكر اسلامياً وتتصرف غربياً وتسطال بالاشتراكية. ويلك قسطنطين زريق الوضع العربي بين الحربين والذي مارزال سائداً حتى الآن بقوله إن الأمة العربية ومقسمة إلى عناصر متباينة بفكر بعضها تفكيراً لاتينياً. والبعض الآخر تفكيراً انجلو سكسونياً، ويحيا فريق حياة شرقية محافظة، والفريق الأخر حياة غربية مقهورة، ويسلك بعض جاعاتها سلوكاً دينياً والجاعات الأخرى سلوكاً علمانياً والجاعات الأخرى سلوكاً علمانياً والعملي. فالفكر في واد والتطبيق ألعملي. فالفكر في واد والتطبيق ألعملي. فالمفكر في واد العربية التي تؤدي إلى مزيد من التبه وفضدان الهوية. إن عدم الانتماء إحدى الأدمات العربية التي تؤدي إلى عزيد من التبه وفضدان الهوية. إن عدم الانتماء إحدى

واثقين في أي طريق يسيرون تماماً وكالرجل الذي يترك بيته في الصباح ولا يعلم ما يربد أن يفمله. فهو يرى طرقاً عديدة أمامه ويدخل أحدها ولكنه لا يعلم ماذا سينتهي به الأمر. فقد يحقق شيئاً وقد لا يحقق شيئاً على الاطلاق. وقد يالحد لذلك وقتاً قصيراً أو طويلاً وقد يجد ما يريده وقد لا يجد، بعبارة آخرى إننا نملك مدناً بغير شوارع مسهة أو بيوت موقصة، ولو كان لدينا الحصانة وبعد النظر لحظظنا شوارعنا جيداً ورقمنا بيوتنا حتى نستطيع، وقبل أن نترك منازانا في الصباح أن نعرف تماماً في أي من الشوارع سنسير لنصل إلى مبتغانا في أقرب وقت عمك.(10).

إن الهوية وأزمتها في الشرق العربي ظاهرة للعيان، وتتجل في اختيار الأفراد لمأكلهم ومشربهم ومليسهم ، فهم على عداء مع الاستعيار وفي الوقت نفسه هم تابعون له. وحتى إنهم يرفضون شراء بضائعهم المنتجة «إن كان هناك انتاج» ويفضلون شراء ما هو اجنبي، ويؤمنون بما يقوله الخبير الأجنبي ولا يتقون بما يقوله أبناء جلدتهم، وعلى الاجمال فهم مستهلكون غير منتجين. كثيرو الكلام قليلو الأفعال، على الرغم من أن امثلتهم تنص على إنه وإذا كمان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، إلا إنهم غالباً مايتبعون عكس ذلك.

ثاني الأزمات الفكرية العربية حيهم لاستيراد التكتلوجيا الفعربية وصدم اكترائهم للعهم. والعلم للعيم نوع من الترف الذي يُتباهى ويُتفاخر به. ويبدو أن طبيعتهم البدوية القبلية تمنعهم من تعلم العلم الأجله، بل الأعراض اجتهاعية عضة. فعلى الرغم من فتح المداوس والمعاهد واعداد الطلبة المتزايلة إلا أن العلم نفسه قد أفرغ من عنواه. فإذا كان المداوس والمعاهد واعداد الطلبة المتزايلة إلا أن العلم نفسه قد أفرغ من عنواه. فإذا كان هذا المدف شبه معدوم في الشرق العربي، الأمر الذي يدفعهم دائياً لاستيراد التكنلوجيا وليس الهدف شبه معدوم في الشرق العربي، الأمر الذي يدفعهم دائياً لاستيراد التكنلوجيا من أتماط حضرية جديدة لا تمت لحياتهم بصلة عما يؤدي العمل مورة بين تفكيرهم التقليدي واستعمال آلة حديثة . فالتعليم التقليدي مغلف بضلاف التحديث: التفكير شرقي والمتاهج غربية. وما يقرؤه الطالب من كتب في المدرسة (خاصة الكتب الدينية) يجد خلافاً لهافي برامج التلفزيون الأمر الذي يخلق معاناة في ذهن الطالب على المدي الطويل.

أما الأزمة الثالثة التي يعانيها الفكر العربي السياسي فهي عدم قدرته عـلى خلق المواطن المتمي للدولة. إن الدولة التي لا يتنمي المواطن للدفاع عنها ليست دولـة ، وإن الحزب الـذي لا يعربط بين أفراده في برنـامج علمي منـظم ليس حزبـاً. ويلاحظ في العـالم العـربي ضعف الرابطة بين الدولة والمواطن. حتى في الدول العربية التي اصببت بالثروة والغنى فإن الهسات الرابطة بين الدولة وإنما زادت صلة الأفراد التي أصابت المواطن عن طريق الدولة لم تخلق المواطن المتنبي للدولة وإنما زادت صلة الأفراد وتعمقهم بالأسرة والقبيلة على حساب الدولة. وقد اثبتت الدراسات أن انتهاء العربي لأسرته أكثر من انتهات للدولة(٢٠١٠). لقد اثبتت هزعة ١٩٦٧ أن الدول العربية لم تستطع إقامة منظيات علية جاذبة للمواطن أو بالأحرى خلق المواطن المنتمي للدولية. لقد فضل والمواطنون، ترك منازلهم وامتعتهم حفاظاً على وشرف، عائلاتهم. اضف إلى ذلك عدم قدرة هذه الدول على تدريب مواطنيهم على السلاح خوفاً على امنهم الداخلي.

أما الأزمة الرابعة في الفكر العربي فهي أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم من جهة وبين أفراد المجتمعات من جهة أخرى. فالتباين واضح في غتلف المجالات. ويظهر اكثر ما ينظهر في أجهزة الدولة الإدارية والمعاهد والمدارس والجامعات والمعاملات التجارية وما إلى ذلك. قالأجهزة الإدارية تعمل وكانها أجهزة سخرت للقيام بعمل واحد فقط: قهر الفرد، وذلك لغياب المشاركة السياسية ويبدو أن الفكرة الأساسية من وراء بناء جهاز إداري قوى لملدولة حتى يعرثن العلاقة بين الحاكم والمحكوم قد أخذ شكلًا مختلفاً عما يجب أن يكون عليه الحال(١٧).

أما الأزمة الخامسة فهي أزمة غياب المقلانية في البحث والتأليف والصحافة والاعلام، ولم يستطع والمفكرون، المشاركة مشاركة فعلية في بناء حضارة فكرية قادرة على مجاراة روح العصر، يقول اسحق موسى الحسيني في ذلك وإننا لا نملك المنطق القائم على الثامل والدراسة والبحث، ولم يشترك المفكرون في بناء مجتمع جديد. فنحن لا نملك معاهد تضم باحثين وعلياء كل في تخصصهم ولا نملك باحثين للنظر في قضايانا الفكرية وإيجاد الحلول لهاي (١٥٠). أو على حد قول زكي نجيب محمود ووكل ما نملكه أنما هو عبارة عن نقل لمعلومات من مصادر أخرى: (١٠).

أما الأزمة السادسة فهي أزمة عدم الاكتراث. فالضالبية العظمى من والمفكرين؛ لا يكترثون خوفاً على مصلحة معينة أو خوفاً من أن يشتّوا عن المجموعة التي يعيشون بينها والتي تتميز بفكر معين وبذلك نتعدم حرية الحركة والنقد وتسير الأمور من ميىء إلى اسوا.

- 1 -

دراسات في التنشئة عن العالم العربي :

الدراسات الميدانية للتنشئة العربية في العالم العربي تكاد تكون معدومة. والواقع فإن

هذا الموضوع من الدراسات قد بدأ متأخراً جداً وما زال متمثراً وذلك لأسباب عديدة أهمهما صعوبة جمع المعلومات من استبيانات وأسئلة متنوعة غريبة عن الفرد العربي بشكل عام. اضف إلى ذلك الضغوط السياسية والاجتماعية السائدة والتي تمنح قيام كثير من هذه الأبحاث.

وقد نشرت أبحاث وصفية حول الموضوع منها دراسة مورو بيرجر (Morroe Berger) عن لعالم العربي، ففي حديث بيرجر عن الشخصية العربية مشلاً وكيف كان تتأثير التراث العربي عليها أشار إلى أل وكساد العصور السياسية واستعمار أجناس أخرى للعرب حتم عليهم (أي العرب) أن يخفقوا في ايجاد طرق سليمة لادارة شؤونهم، ويظهر الشعور الأول عندما ولدى العرب شعورين متناقضين: شعور بالفخر وآخر باللغم، ويظهر الشعور الأول عندما يقدم العربي نفسه للآخرين من غير العرب، أما الشعور الثاني فيظهر في معاملة العربي يقدم العربي نست وعب للظهور أسام على الشعورين المتناقضات بناء على الشعورين المتناقضات بناء على الشعورين المتناقضات بناء على الشعورين المتناقضات من جهة وينصاع للعرف والعدات والقوانين المدينية والاجتاعة بسهولة ويسر من جهة ثانية، وهو بذلك لا يستطيع اتخاذ قرار مستقل بذاته بل لا بنم من العودة إلى أي مسؤول أخر (٢٠٠٠). أما السبب الرئيسي في جملة تناقضات العربي فيجدها طائفة لها ما يجزها من الصفات وليس هناك القدرة على ضم جميع الفئات المتناترة في وحدة واحدة، فإن الأمر يؤدي إلى صراع بين الجهاعات وبالتالي إلى تناقض بين الأفراد أيضاً.

وعملى الرغم من صحة أو عدم صحة نتاتج دراسة بيرجر إلا إنها السارت كثيراً من الفضايا الهامة والتي فصل بعضاً منا علي الوردي، استاذ علم الاجتهاع في جامعة بغداد، في كتابه طبيعة المجتمع العمراقي. وقد اعتمد الوردي في دراسته على أسس شبيهة بتلك التي تناولها ابن خلدون في مقلمته. وقد وصف الوردي في دراسته المجتمع العراقي بأنه مجتمع تسوده الصراعات الفردية والتنافس أصلاً الآم،

وقد نشطت الدراسات الاجتماعية والسياسية في أعقاب الحرب العربية الاسرائيلية سنة ١٩٦٧ . ففي كتابه النقد الذاتي بعد الهزيمة عمد صادق جلال العظم إلى المقارنية بين الهزيمة العربية على يد اسرائيل سنة ١٩٦٧، وهزيمة الروس على يد اليابان سنة ١٩٠٥. وقحـد وصل العظم إلى نتيجة أن الهزيمة لكلا العرب والروس كانت نتيجة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتراثية المتربية في المجتمعات المذكورة (٢٦٦). فمن العوامل الاجتماعية التي يناقشها العظم والتي أدت إلى الهزية إنما تكمن في حب العربي وولائه لأسرته والذي يفرق حبه وولاءه لوطه. وقد أيد فرض العظم هذا تلك الدراسة التي قام بها حليم بركمات وبيتر دود (Halim Barakat & Peter Dodd) عن الملاجئين الفلسطينيين حيث وجدا أن عملاقمة الفلسطيني بأسرته قوية إلى درجة إنها تفوق علاقته بأرضه. وقد لاحظت الدراسة أن كثيراً من اللاجئين الفلسطينيين قد تركوا منازلهم ومجتمعاتهم وقراهم خوفاً من اغتصاب الجنود الاسرائيلين لبناتهم وزوجاتهم (٢٤).

أما زكي نجيب محمود ، استاذ الفلسفة بجامعة القاهرة مسابقاً فقد دعا في سلسلة من المقالات والمحاضرات والتي اتبعها بمعض الابحاث إلى أنه لا بدّ من النظر في التراث العربي واتحد ما ينفع منه وترك ما لا ينفع . ويركز الأستاذ محمود في كتاباته على أهمية العلمانية والتحديث في مقابل التقليد في الفكر والحياة . وهو في الواقع تلميذ مخلص لكل من برتداند رسل وجون ديوي والفلسفة البراجانية بوجه عام(٢٠)

ولكن عفيف البوني ينكر طرق التحليل التي اتبعها المثقفون والباحثون العرب ويرى: ــ

إن الهزائم التي مرت بها الأمة العربية منذ سنة ١٩٦٧ خاصة، قد دقعت البعض المبحث عن مكان الحلل في حياتنا العربية المعاصرة ولم يكونوا مؤهلين للذلك علمياً، ولذلك كان البحث عن أسباب الهزيمة في ظلها ، متأثراً بأجوائها، بمثالية تركز على الأوهام، كيا أن عدم تحقيق الوحدة العربية وانتكاسة تجاريها وإخطاء دعائها، كل ذلك قد غلى نزعة من النقد الهدام، ومن النشاؤم، قلسمت الماضي، ولم تفقه الحاضر، وقد اغفل المستقبل. بعبارة اخرى ولد انحسار المد القومي فكراً استلابياً تشكيكياً بالساً، لعبت الصحافة دوراً كبير في نشره. وعا خفف من وطائمة أنه فكر دفخية لا فكر جماهير، لأن الجياهير بالرغم من معاناتها ما غيرت يوماً من قناحاتها وطموحاتها نحو الوحدة والتصرو، وحتى في ظل المنوية المرة ولم يأس لأن يأس الجياهير معناه توقف التاريخ وهو أمر مستحيل ... (٢٠٠).

ويؤكد البوني أيضاً وأن الانسان العربي الذي عـرف بالبـذل والعطاء ليس مسؤولًا عن الهـزيمة أو التخلف أوالتبعيـة، ولكن المسؤول الأول والأخير عن ذلـك إنما هــو والاصــريــاليــة العالمية وتحالفاتها المحلمية . . . . . التي منعت الانسان العربي أن يصبح مواطناً عربياً متحرراً محرزاً على حقوقه المدنية والسياسية والثقافية متعايشاً مع العصر في اطار من خصــوصية الهــوية القومية(۲۲).

ويرى كوانت (Quandt) في دراسته القيمة عن الجزائر أن للتراث دوراً كبيراً في ابقاء المعراع بين القادة الجزائريين، ويمتد الأمر ليشمل كافة أفراد المجتمع(١٢٨٠)، الأمر الذي يجعل من أمر التنشئة الاجتهاعية والسياسية عامل هدم أكثر من كونه عامل بناء.

ومن الدراسات الميدانية التي اهتمت بالأمر تلك التي قام بها ياسوماسو كورودا (Yasu- ومد المجثون masa Kuroda) من المحبئون المسولين على السؤال: كيف ينشأ الملاجئون الفلسطينيون ويعرفون انفسهم بدون أن يكون لهم دولة يرتبطون بها؟ وقد استمد معلوماته نتيجة استبيان وزع على عدد من الطلبة في مدارس مختلفة في الأردن. وكانت نتيجة دراسة كورودا النوصل إلى أنه على الرغم من عدم وجود دولة فلسطينية وعلى الرغم من أن غالبية الفلسطينيين لم يروا فلسطين إلا أتم يعرفون أنفسهم ويربطون هويتهم بها(٢٩).

وقام الباحث بدراسة مشابهة لتلك التي قام بها كورودا في ربيع سنة ١٩٧٦ على الطلبة الفلسطينيين في بضداد. وقد حاولت الدراسة الاجابة على نـوعية التنفيـير الذي حصـل في التراث العربي الفلسطيني بعد ظهور المقاومة الفلسطينية(٣٠).

واشترك الباحث مع زميله الدكتور فيصل السالم في دراسة ميدانية للتنششة الاجتهاعية والسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة عمان التي تعذر جم المعلومات منها. وكانت الدراسة قد تناولت مواضيع الولاء والهوية والمواطنة ودور التراث في التنشئة الاجتهاعية والسياسية(٣٠).

أما الدكتور توفيق فرح فقد جمع دراسات في التنششة السياسية والاجتهاعية في العالم الحربي، راسياً صدورة جذابة لأهمية المدراسات الميدانية في جمالات التنششة الاجتماعية والسياسية. وإذا كمانت أبحاث الكتباب مفتصرة عمل بعض المدول العربية إلاّ أنه يمكن التعميم إلى حد كبير لتشمل نتائج الأبحاث مناطق أخرى من العالم العربي(٢٣). هـ لمه بعض الدراسات التي اهتمت بقضايا التنشئة الاجتهاعية والسياسية في العالم العربي، وإن كان الكثير منها قد تعرض لـ لأمر عرضا بغير مناقشة قضايا التنشئة كقضايا مستقلة بذائها ، ولكن هذه الدراسة ستعرض لمناقشة قضية التنشئة الاجتماعية والسياسية في منطقة شمال الأردن .

#### \_ 0 \_

## منهج الدراسة وعينة البحث

تقوم هذه الدراسة عبل عينة من طلبة وطالبات مدارس منطقة شهال الأردن. وقد تألفت العينة من المتغرات الرئيسية ونسبها المثوية كالتالي:

- ١ السن: وقد شكل صفار السن (أقل من ١٥ سنة) نسبة ٥٣٪ بينيا شكلت نسبة كبار السر، (أكثر من ١٥ سنة) نسبة ٨٤٪.
  - ٢ الجنس: وقد بلغت نسبة الذكور ٤٨٪ ونسبة الاناث ٢٥٪.
  - ٣ عدد أفراد الأسرة : أقل من ٨ أفراد ٤٢٪، أكثر من ٨ أفراد ٨٥٪.
    - ٤ ـ الدين: مسلم ٩٢٪، مسيحي ٨٪.
- مهنة رب الأسرة: عامل ٣١٪، تاجر ١٣٪، مهني ٩٪، موظف ١٢٪، عسكري ٧٪،
   متقاعد ٢١٪.
- ٢ ـ الفترة الدراسية: انهى الابتدائية ١٢٪، انهى المتوسطة ٥٠٪، انهى الثانوية ١٩٪، انهى المعهد ١٩٪.
  - ٧- نوع المدرسة: وكالة الغوث ٢٥٪، حكومية ٤٥٪، خاصة ٣٠٪.

وقد شكلت المتغيرات التابعة ٢٩ سؤالًا موزعة على خسة أقسام كالتالي: \_

١ ـ دراسة الهوية ٥ اسئلة

٢ ـ دراسة مصادر المعلومات ٥ اسئلة

٣- بناء الدولة ٢ اسئلة

٤ ـ الولاء للأرض

٥ ـ تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٣ اسئلة

وقد استعمل الحاسب الآلي في تحليل البيانات وذلك للحصول على مربع كاي ومعاملي

الارتباط والانحدار. وسوف اتناول متغيراً رئيسياً واحداً فقط لدراسة العلاقمات بينه وبمين المتغيرات الأخرى وهو متغير نوع المدرسة. (وكالة، حكومية، خاص).

ففي العلاقة بين منغير نوع المدرسة ومنغيرات الهوية ربطت غالبية أفراد العينة انفسها مع العائلة أولاً، الدين ثانياً، القومية ثالثاً، الدولة رابعاً. وهناك نسبة مرتفعة عـرفت نفسها بذكر الاسم. وعمل جدول رقم (1) النسب المثوية لاجابات العينة.

جدول رقم (١) علاقة عينة البحث بالسؤال الأول من أسئلة الهوية

| مدارس خاصة | مدارس حكومية | مدارس وكالة |                   |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
| 7.9        | 7,4          | χ\A         | الارتباط بالاسم   |
| 7.44       | 7.44         | 7.11        | الارتباط بالعائلة |
| 37.7       | 7.70         | 7.10        | الارتباط بالدين   |
| 7.10       | 7.80         | 7.4.        | الارتباط بالقومية |
| 7.0        | 7,0          | AY.Y        | الارتباط بالدولة  |

أما معرفتهم لأنفسهم فقد تركزت حول القومية والدين والعائلة كيا هو مبين في جدول رقم (٢).

جدول رقم (٢) علاقة عينة البحث بالسؤال الثاني من اسئلة الهوية

| مدارس خاصة | مدارس حكومية | مدارس وكالة |         |
|------------|--------------|-------------|---------|
| 7/84       | 7.87         | %1.         | القومية |
| 7.44       | 7.19         | 7.20        | الدين   |
| 7.9        | //YA         | XX          | العائلة |

وهم يعرفون بلدهم بأنها الدولة القوية أولاً ثم الدولة الرأسيالية في الدرجة الشانية كها يشير إلى ذلك جدول رقم (٣).

جدول رقم (٣) علاقة عينة البحث بالسؤال الثالث من اسئلة الهوية

| مدارس خاصة | مدارس حكومية | مدارس وكالة |                   |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
| 7.8 4      | %o.k         | 7.EA        | الدولة الفوية     |
| 7.77       | 31.5         | 7.v         | الدولة الرأسيالية |

وقد أجمع أفراد العينة على أن السبب المذي أدى بالدول العربية أن تكون عمل الشكل الذي همي عليه هو طبيعة الأنظمة السياسية وأشكالها المختلفة. وكذلك فقد اعتقد أفراد العينة أن الأمة العربية تشكل أمة واحدة بسبب اللغة العربية.

أما مصادر معلوماتهم السياسية فتأتي معظمها من وسنائل الاعلام أولاً، والأصدقاء ثانياً، ثم من رجال الدين كيا هو مين في جدول وقم (٤).

جدول رقم (٤) علاقة عينة البحث بمصادر المعلومات السياسية

|               | مدارس وكالة | مدارس حكومية | مدارس خاصة  |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| وسائل الاعلام | 7/14        | 7.0 4        | 7.20        |
| الأصدقاء      | 21%         | 31%          | 31%         |
| رجال الدين    | XIV         | 7.14         | X\ <b>۳</b> |

وعن مصادر معلوماتهم العامة فيحصل الفاليية العظمى من العينة عليها من العائلة وبنسب ٧٥٪، ٢٦٪، ٥٩٪ على التوالي. وكذلك فهم يجصلون على النصيحة من العائلة أيضاً وبنسب ٥٠٪، ٧٧٪، ٥٩٪ لكافة الفعات. وأما الشخص الذي يقدونه ويحترمونه أكثر من غيره فهو الأب. وقد بلغت نسب أفراد العينة للثلاث فتات كالتالي: \_ ٧٠٪، ٧٧٪، ٧٠٪، و ٢٧٪، وترى ٥٠٪ من الفئة الأولى و ٣٤٪ من الفئة الثانية و ٣٣٪ من الفئة الشائلة، أن حلمها الدائم إنحا هو كيفية الدفاع عن الدين، وترى نسبة ٤٠٪ فقط من كافة العينة أن أما عن بناه الأمم وكيفية تطورها فترى الغنالية العظمى من أفراد العينة أن الدول تتقدم بطرق عملة أهمها مساعدة الله أولاً وتبطييق نظام الكفاءة في العمل ثمانياً وأخيراً عن طريق العمل الجاد. وتجد ٦٣٪ من عينة البحث أن الاحتكاك بشعوب أخرى شيء نمافع ومفيد وترى ٧١٪ منهم أن تعلم لفات أخرى إلى جانب اللغة العربية شيء نمافع ومفيد. والبطل في رأيهم هو رجل الدين والعلم (لا يفوقون كثيراً بعين رجل الدين ورجل العلم) ثم رجل الدولة.

أما بالنسبة لولائهم للأرض فيكاد الاجماع حول هذه القضية يكون متشابهاً لذى أفسراد العينة وفتانها الثلاث:

> فهم يفضلون أن يفقدوا الأرض ولا يفقدوا العائلة . ويفقدوا الأرض ولا يفقدوا أحد أعضاء أجسامهم .

ويفقدوا الأرض ولا يفقدوا نقودهم . ولكنهم يفضلون أن يفقدوا الوالدين ولا يفقدوا الأرضى .

ويفقدوا الدين ولا يفقدوا الأرض.

وهنا يلاحظ الباحث عدم قدرة أفراد عينة البحث على اتخاذ موقف معين من قضية المولام للأرض. 35٪ من كافة أفراد العينة فقط فضلوا اختيار الانضهام إلى الجيش مقابل الرحلات المجانية أوالممل التجاري وكنان اقلهم رفضاً للجيش طلبة المدارس الخاصة في المدرجة الأولى ثم الحكومية في المدرجة الثانية وأبدى طلبة مدارس الوكالة تحمساً زائداً للموضوع، وتحمس الجميع للدفاع والتضحية من أجل العائلة أولاً والحرية ثانياً والقومية العربية بشكل متفاوت وينسب بسيطة جداً.

ثلث العينة أو ما يزيد أكدت على انها تدخر نقودها، وأقـل من الثلث أكدت عـلى انها تشتري كنباً وبجلات. و ٤٥٪ من أفراد العينة أكدوا أنهم يقرأون في أوقـات فراغهم، و ٢٠٪ يراقبون التلفاز، وحوالى ٢٠٪ يتسكمون في الشوارع.

أما عن أهم القضايا السياسية والاجتهاعية والاقتصادية فهم يؤكدون على أن قضية حقوق الانسان هي القضية الاجتهاعية ألهامة في الثهانينات وقضية الـطاقـةعـل الصعيـد الاقتصادي، وقضية التدخل الغربي على الصعيد السياسي. أما القضايا الأخرى كقضايا الانصهار الاجتهاعي والمساواة والبطالة والتضخم الاقتصادي والركود الاقتصادي أو الحرب الباردة العربية أو الصراع العربي الاسرائيلي أو الحرب المراقبة الايرانية فلم تأخذ أبعاداً عندهم.

#### -1-

إذا اتفق أحد على أن هدف التنشئة الاجتماعية والسياسية إنما هو بناء الأمة والدولة الوحدوية المتياسكة فإن هذا التعريف لا ينطبق على المجتمعات العربية. أن تحليلنا الاحصائي في هذه الدراسة يشير وبشكل واضح إلى أن وسائل التنشئة تؤدي مهمة عكسية تماساً. فهي (التنشئة ووسائلها) لا تخلق انتهاء ولا شعوراً بالمواطنة، بمعنى آخر فهي لا تقوم بيناه شخصية الفرد وبالتالي فهي عاجزة عن بناء الأمة أو الدولة. فالمفهوم اليوناني القديم لمنى المواطنة كيا عرفناه سابقاً بمعنى كون المواطنة حل المعربة. وبالمواطنة بعنى كون المواطنة حرا وليس تابعاً يخفق في التطبيق العملي في المجتمعات العربية. وبالمواطنة في هذه المجتمعات يمكن أن يطلق عليه لفظ التابع وليس الحر. وكذلك يمكن أن يطلق لفظ التابع وليس الحر. وكذلك تقسيمه للمواطنة بحيث جعل هناك نوعين من المواطنة: مواطنة باطلاق وأخرى بالتفييد، ولكن يمكن القول، ولو جزافاً، إن بالمواطن العربي، يجمع بين كونه مواطناً وتابعاً في الموقت نفسه كها هو الحال في كثم من الدول الحديثة والحال لا يخل بالمعنى العام المههوم المواطنة نفسه كها هو الحال في كثم من الدول الحديثة والحال لا يخل بالمعنى العام المههوم المواطنة بالمدي، بمعنى النابع المذي لخبات عن روسو كونه مغاركاً في تقبل قوانين الدولة.

إذا كان مفهوم الولاء لا يزيد عن كونه شعور الفرد بارتباطه بضرد آخر أو مجموعة من المجموعات الدينية أو الاجتاعية أو بالموطن أو باللدولة، ويعبر الفرد عن ولائه وانتهائه بالقول والعمل معاً. فإن هناك تعدداً في الولاءات العربية وازدواجاً فيها، فالولاء العالي والقبلي أقواها وتتعدد الولاءات الأخرى لضهان المصالح الفردية التي يطمع الفرد إلى تحقيقها من خلال الولاءات اللينية والحزبية أو اعطاء الولاء الكامل للدولة. فالواقع فإن تعدد الولاءات لا يعني ضعفاً في المفهوم ولا في الأفواد إذا كان الهدف من الولاء الفردي أو المتعدد لخمة الصالح العام وهو بناء الأمة ، أما ما عدا ذلك فإن تضارب الولاءات يؤدي في الغالب إلى عدم تحقيق هذا الهدف . ويبدو في العالم العربي أن تعدد الولاءات لا يسير إلى تحقيق الهدف وهو بناء الأمة ، وتحود أسباب تعدد الولاءات لا يسير إلى تحقيق الهدف الموامل التراثية والتزيية التي تحدث صلبي إلى العوامل التراثية الزينجة التي تحدث سلبي إلى العوامل التراثية والتزيية التي تحدثنا عنها صابقاً .

إذا اتفق أحد مع الباحث أنه لا بدّ من أن يوازن الفرد بين ولائه لعائلته وولائه لموطنه في العالم العربي فلا بدّ من تحويل جزء من ولاء الفرد شبه المطلق للصائلة وتوجيهـ إلى الوطن والأمة والدولة. ولكن كيف يتم ذلك؟ أن اقتراح الباحث في عملية التحويـل لا يتم إلّا عن طريق العمل الخلاق. والمقصود بالعمل ذلك الذي يشمل عملية تحوير وتشكيل عناصر طبيعية لخدمة المجتمع وما يتبع ذلك من تقسيم للعمل يجمع الأفراد في وحدة واحدة .

من مميزات العمل أنه موجه نحو أهداف معينة، فهمو وسيلة وليس غاية، أضف إلى ذلك أنه منتج للحاجيات الضرورية الني تدعم وجود الانسان واستمرار وجوده وتربطه بأفراد مجتمعه وتقوى علاقته بالأرض التي يعيش عليها والدولة التي يخضع لقوانينها. وإن الدولة والمجتمع المدنى لا يتشكلان ولا يتطوران إلا عن طريق العمل وتقسيمه، فالعائلة الغنية المنعزلة، فيهايقول ارسطو لا تقوى على تأمين حاجبات أفرادهما بمغزل عن الأحرين. بينما تستطيع القبيلة أو القرية التي تتنوع بها الأعمال تأمين احتياجات معظم أفرادها واكتفائهم الذاتي، الأمر الذي يتيح أيضاً لمجموعة من الأفراد تكريس وقتها في البحث والتنقيب العلمي والسياسي بما يؤدي إلى تطور المجتمع وخلق الحضارة.

إن العمل وتقسيمه واضح الأثر أيضاً على الأوضاع الاجتماعية. ويلاحظ من خلال التطور التاريخي للمجتمعات أن الناس ينقسمون إلى جماعات وطبقات اجتماعية بناء على نسوع العمل الذي تقوم به كل مجموعة على حدة. ولا يكترث بعض المفكرين لهذا النوع من التقسيم الطبقي الاجتهاعي ولا يعتبرونه أساساً للبناء والتقدم. فبالماركسية مثلًا تـرفض هذا النوع من التقسيم وتعتقد إنه يؤدي لا محالة إلى الصراع الطبقي والذي عنه يتم الموصول إلى المجتمع الماركسي المنشود. أما آدم سمث فيرى أن العمل وتقسيمه يؤدي إلى التقدم والبناء. والباحث ينظر نظرة متشابهة لتلك التي يراها آدم سمث واميل دوركايم وماكس فيبر في نظرتهم للعمل وتقسيمه. ففي كتابه تقسيم العمل (The Divison of Labon in Society) يؤكد اميل دوكايم أن هدف العمل ليس انتاج الحضارة بل هـو جمع أفـراد المجتمع في بـوتقة واحدة متاسكة (١١).

في الواقع لقد حاول الانسان منذ القدم وما زال الحفياظ على وجبوده كعضو في جماعة من خلال تنظيمه الاجتماعي عن طريق العادات والتقاليد ونقل التراث من عهـد إلى آخر عن طريق التنشئة الاجتماعية. ففي مصر القديمة مثلًا كان نقـل العمل يتم عن طريق تبني الابن لعمل والده لأن ذلك امر ديني بجب الحفاظ عليه. وفي الهند، وحتى الآن، فإن بعض الأعمال محصورة على فئة معينة من فثات المجتمع . أما الطريقة الأخرى التي عمد إليها الانسان فهي استعمال السلطة المركزية، فبناء الامرامات المصرية وما بذل فيها من جهد وعمل لم يكن على أساس إرادة شعبية عامة أو عن طريق تمهدات انشائية تجارية بل قامت بـواسطة السلطة العليا وفرضها للأمر. ولم تكن للخطة الحمسية السوفيتية سبيل بدون وجود السلطة المركزية القوية التي نفذها ستالين. وعلى ذلك فإن للسلطة والقوة، وإن كانت منافية أحياناً لحرية الأفراد، دوراً فعالاً في جمع الأفراد على بواحدة متهاسكة عن طريق العمل.

إن الباحث هنا يعتبر العمل المنتج المسؤول الوحيد عن قيام نظام اجتياعي عقملاني بواصطة إرادة الانسان الحرة حتى وإن اكتنف ذلك نقائص أو متناقضات إلا إنها مهدف في عليه المطاف إلى بناء المجتمع المتياسك. ونحن نرى أن هناك عوامل طبيعية وخصائص مميزة للدى الانسان تجعله يتطور إذا استطاع أن يموجد البيئة الصالحة لتنمية عوامله الطبيعية وخصائصه المميزة وتسخيرها لصالح العمل المنتج.

حتى تتساوى معادلة الولاء في المجتمعات العربية فلا بدّ من التركيز على العمل المنتج ،
فمن طريقه (العمل) يرتبط الأفراد بالمكان. فالمزارع والعامل والتاجر والموظف والمهني وكل
من له حرفة يعمل بها يستطيع أن يشكل معطيات الطبيعة للانتاج ويسيطر على انتاجه ويطوره
فإن ولاءه وارتباطه بالمكان يكون على درجة قرية جداً. وأما الذي لا يشعر بأنه يستطيع
السيطرة على مكونات الطبيعة في الانتاج فإن عمله لا يؤدي إلى العلاقة المتينة ولا بدّ لعملاقته
من أن تكون فجهة أخرى وهي العائلة على وجه التحديد.

إذا كانت العائلة مصدر الأمن والاستقرار الفردي في المجتمعات العربية فيان العمل كفيل بأن يجول مصدر الأمن والاستقرار إلى جهة أخرى، وبذلك يستطيع الفرد أن يكبون، إلى حد كبير، مستقلاً في قراراته وأفعاله . وبالتالي فإن الحرية الشخصية تنمو وتتطور وتتاح الفرصة لتشجيع العلم والعلماء وظهور النظريات العلمية والتي تؤدي إلى اختراع التكنلوجيا الطبيعية عوضاً عن استبرادها ذي التنافج السيشة . وإن العالم العربي بحاجة إلى تكنلوجيا سلوكية وليس بحاجة إلى تكنلوجيا طبيعية ليحقق النقلة الحضارية.

وينطوي مفهوم العمل المنتج على مفاهيم اجتهاعية واقتصادية وسياسية كمفاهيم الحرية والعدالة والانتاج والديمفراطية وغيرها. والمفهوم نفسه خاضع لعملية التغيير الاجتهاعي أيضاً تماماً كالانسان الذي يعتبر مؤثراً في البيئة ويتأثر بها في الوقت نفسه. فقد هدف العمل اليونائي القديم إلى خدمة المدينة اليونائية من خلال التركيز على وحملة الجهاعة وتماسكها بينها هدف العمل في العصر الروماني إلى الإعلام من شأن الدولة وبناء القوة العسكوية حتى وإن كان ذلك على حساب الفرد. أما العصور المسيحية الدينية الوسطى فقد وجهت العمل للكنيسة والبابا عمل ظل الله على الأرض. ويلاحظ الباحث من خلال الفترات التاريخية المذكورة أنه لازم العمل اليوناني وعي ذاتي وحرية اجراء عن ويقراطية سياسية بينا لازم العمل الروساني والسيحي وعي جماعي هدف إلى الاعلام من شأن الدولة الرومانية والكنيسة الكاثوليكية. وعلى الرغم من وجود الوعي الذاتي في الفترين الأعيرين، إلا أن ذلك كان أقل بكثير بما كان عليه الحال في الفترة الأولى. أما دكتاتورية وتسلط الكنيسة في نهاية العصور الوسطى فقد نتىج عنه التقليل من شأن الحرية الفردية وعلم الاكتراث بالعمل ومن ثم غياب الموعي الفردي والجماعي عما أدى إلى انهيار النظام المديني وظهور عصور النهضة والاصلاح ودعوات الحركة الرومانسية ومفكريا(٤).

قد لا يبالغ الباحث إن قال إنه بالعمل بخلق الإنسان ذاته ووعيه ويكتشف جوهر وجوده وولاته وانتياته . بالعمل وحده يؤكد الإنسان على إنسانيته ويبعد عن حياة الضيق وعدم الانتياء اللذي غالباً ما ينتج عن عدم العمل المتج . ويلعب العمل دوراً في إزالة الصراع بين الأفراد بل على العكس من ذلك يؤدي إلى وحدتهم وتحاسكهم ، وينقلهم من حالة كونهم مستهلكين إلى حالة كونهم منتجين ومدخرين ويمكنهم من بنامتراث حضاري منظم قائم على وعي جاعي يشكله قانون عادل. ويواسطة العمل يبني الانسان الدولة التي تنحصر مهمتها الرئيسية في يشكله قانون عادل. ويواسطة العمل يبني الانسان الدولة التي تنحصر مهمتها الرئيسية في والوطن والدولة على السواء . وقد يتسامل المرء من أين نبداً في المجتمعات المربية؟ ، وأقمول نبداً من تعليم انفسنا كيف نبعل شوارعنا نظيفة .

## هو امشي

Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, (London: Simon and Schuster, 1972)

Thomas Aquines, Selections from the Writings of Thomas Aquines, edited by Vernon Bourke (New (Y) York: Washington Square Press, 1966)

Aristotic, The Nicomachean Ethics, Book 1, Chapter 2, Translated by H. Apostle (Buston: D. Ried (\*) Publishing Co., 1975

Jean-Jacques Rousseau, Social Contract, Translated by Maurice Cranston (New York: Penguin Books, (‡) 1968, PP. 88-96.

<sup>(</sup>٥) الماوردي، الأحكام السلطانية. تحقيق أبويعلي. (القاهرة: مكتبة مصطفى الحلمي، ١٩٦٦)، ص ٥٤.

<sup>(</sup>١) الغارابي، آراء أهل المدينة الفــاضلة تحقيق عَلي عبــد الواحــد وافي. (القاهــرة: عالم الكتب، ١٩٧٣) ص

19681.

(٧) ابن تبمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والسرعية (القاهرة: دار الكتباب العربي، ١٩٦٩) وانتظر
 أيظاً في البرت حوران، الفكر العربي في عصر المهضة ترجمة كريم عزقول. (بيروت: دار النهار، ١٩٧٧)

(A) حوارين
 المجم السابق، ص ٤٢

(٩) عمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي (الكويت: عالم المعرفة، ١٩٨٠)

(١٠) المرجع السابق، ص ٢٥

(١١) زكي الارسوزي، العبقرية العربية (دمشق: دار الشبيبة، ١٩٧٧)، ٥ أجزاء.

(١٣) جمالُ عبد الناصر، مشروع الميثاق الوطني. القاهرة، ١٩٦١.

(۱۳) جمال عبد الناصر، خطاب ۹ يوليو سنة ١٩٦٠.

(١٤) قسطنطين زريق، الوعي اللقومي: نظرات في الحياة المقومية (بيروت، ١٩٣٩) ص ٧٧.
 (١٥) اسحق موسى الحسين، أرمة الفكر العربي (بيروت: دار بيروت، ١٩٥٤)، حر، ١٠-٣٤.

Halim Barakat and Peter Dodd, River Without Bridges, (Beirut: Institute for Palestine Studies, (17)

. (۱۷) أحمد ظاهر، البيروقراطية في الحاليج (الكويت: ذات السلاسل، ١٩٨٤).

(۱۸) اسحق موسى الحسيق، سبق ذكره. (۱۸)

رد..) السين حمود، مجتمع جديد أو الهاوية (ببروت: دار الشروق، ١٩٧٩).

Morrog Berger, Arab World Today, (New York: Doubleday, 1962).

(۲۱) المرجع السابق.

(٢٢) على الوردي، طبيعة للمجتمع العراقي (بغداد، جامعة بعداد، ١٩٦٦)

(٢٣) صادق جلال العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة (بدوت: دار الطليعة، ١٩٦٨) ص. ١٧.

Barakut and Dodd, Mentioned earlier. (YE)

(٢٥) زكى نجيب عمود، ومظاهر الحياة العربية، مواقف، مجلد ١، عدد ١. (القاهرة: ١٩٦٨) ص ٧-١٣٠.

(٢٦) عفيف البوني، وفي الهداية القومية العربية المستقبل العمري (بيروت) عمدد ٥٧، نوفمبر سنة ١٩٨٣ ص٣٣.

(٢٧) المرجع السابق.

\$ (AY)

William Quandt, recolution and political Leadership: algeria 1954-1968, (Berkely: University of California Press, 1969).

Yasuntasa Kurula, «Young Palestinian Commandos in Political Socialization perspective, «The (YA) Middle East Journal, Vol. 37, No. 2 (June, 1972), P. 253.

Ahmad Dhaher, «Changing Cultural prespectives of the Palestinians,» Journal of South Asian and (\*\*)

Middle Eastern Studies, Vol. 4, No. 3, Philadelphia, (Spring, 1981). (۳۱) فيصل السالم، أسياسيات التنشئة السياسية (الكويت: جامعة الكويت، ١٩٨٢).

Tawfic Farah, (ed.), Political Behavior in the Arab States, (Boulder: Westview Press, 1983). (\*\*Y)

## استبيان

يقوم بعض طلبة دائرة العلوم الإنسانية بجامعة اليوموك ببحث عن التنشئة الاجتماعية لطلبة المـدارس في الأردن ، نأمل مساعدتنا في ملء الإجابات التي تروتها مناسبة ولكم الشكر .

## القسم الأول

١ - المسن ٢ - الجنس ٣ - عدد أفراد الأسرة ٤ - وظيفة رب الأسرة
 ٥ - الديانة ٢ - المدوسة ٧ - نوع المدوسة

## القسم الثاني: الهوية

أجب على الأسئلة التالية باختيار ها تراه مناسياً:-

١ - من أنت؟؟

عربي ب - مسلم/مسيحي جد - اسمي كذا أشياء أخرى

٢ - اعرَف نفسي عن طريق:

أ - ابن عائلة كذا ب - هربي جـ - مسلم/مسيحي د - ابن عبلة كذا هـ - انتمى لدولة... و - أشياه أخرى.

٣ - أعرَّف بلدي على أساس أنها:

٠ - احرى بندي عن سعان اب. أ - بلد الحرية والشجاعة ب - الدولة القرية جـ - الدولة الفتية د - حامية الدين هـ - حامية الحروية و - الدولة الرأسيالية

رُ - بلد النظام والقانون ح - أشياء أخرى.

١٤ - الأسباب التي جعلت الدول العربية على الوضع الحالي هي: \_\_

أ - طبيعة الأنظمة العربية المختلفة ب ب - طبيعة الشعوب العربية.

جـ العلاقات الفردية الواحدة د الدين هـ الثقافة والتراث و - أسباب أخرى.

## القسم الثالث: مصادر المعلومات

١ -- احصل على معلوماتي السياسية من:\_

أ - العائلة ب - وسائل الإعلام جـ - الثقافة

د ي رجال الدين هـ - المجموعات السياسية و - أشياء احرى

| جـــــ المدرسين<br>و – أشياه أخرى       | ب - وسائل الإعلام<br>هـ- الأصدقاء                              | <ul> <li>۲ - احصل على معلومات تسا</li> <li>أ - الماثلة</li> <li>د - رجال الدين</li> <li>٣ - عندما اواجه مشكلة فأنق</li> </ul> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جـ - المدرسة<br>و - أشياء أخرى          | ب - وسائل الإعلام<br>هـ - الأصدقاء                             | ا – انعائلة<br>د – رجال الدين                                                                                                 |
| جد~ رجال الدين<br>و – رجل العلم         | رمه دائياً هو: ـ<br>ب – الاستا <b>ذ</b><br>هـ – القائد العسكري | <ul> <li>إ - الشخص الذي أحبه واحة</li> <li>أ - الأب</li> <li>د - زعيم الدولة</li> <li>ز - أشياء أخرى</li> </ul>               |
| جـ - نشر الديموقراطية<br>و - أشياء أخرى | ب- الزواج<br>هـ- حماية الغومية العربية                         | <ul> <li>محلمي الوحيد في الحياة : ـ .</li> <li>أ – المال</li> <li>د – نشر الدين</li> </ul>                                    |
| لدولة                                   | القسم الرابع: بناء ا                                           |                                                                                                                               |
| جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ب - الروابط الدينية                                            | <ul> <li>الشيء الذي يوصل أعلى ال</li> <li>الروابط العائلية</li> <li>د - الشعبية المميزة</li> </ul>                            |
| جـ- مساعدة الله                         | ں:۔<br>ب – الكفاءة والجدارة<br>هـ – أشياء أخرى                 | <ul> <li>٢ - ثبني الأمة والدولة من خلاا</li> <li>أ - العمل الجاد</li> <li>د - التغيير الثوري</li> </ul>                       |
| نع ومفيد:_<br>جـ- لا اعلم               | ين المعرب وغيرهم من الأمم شيء ناه<br>ب – لا أوافق              | ٣ - دعم العلاقات الإجتاعية ي<br>أ - أوافق                                                                                     |
| ن:<br>جد- لا أعلم                       | ب تعلم الثلغة العربية شيء نافع ومفية<br>ب – لا أوافق           | أ - أوافق                                                                                                                     |
| جـ – عائلتي<br>و – مدرستي وأساتذتي      | ب – ديني<br>هـ – القومية العربية<br>ح – أشياء أخرى             | o - أهم شيء في حياتي هو:<br>أ - بلدي<br>د - مدينتي/ قريتي<br>ز - التغيير الثوري                                               |
| جـ- الزعيم السيامي<br>و - أشياه أخرى    | ب – رجل الملين<br>هـ – رجل العلم                               | ٦ - البطل في رأيي هو: ـ<br>أ - الأب<br>د - الفائد المسكري                                                                     |

د - أشياء أخرى

# القسم الخامس: العلاقة بالأرض

|                        | لمياء التالية فأبهم تختار:             | ١ - إذا خيرت بين أن تفقد أحد الأن          |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                        | ب – العائلة                            | أ - الوطن                                  |
|                        | ب – الثقافة واأ                        | ٢ - أ - الوطن                              |
|                        | ب ~ الوالدين                           | ٣ - أ - الوطن                              |
| باء جسدك               | ب - احد اعض                            | ٤ أ الوطن                                  |
|                        | ب - الدين                              | ه - أ - الوطن                              |
|                        | ب - المال                              | ٦ – أ – الوطن                              |
|                        | التالية :-                             | ٧ - ماذا تختار لو خيرت بين الأشياء         |
| أر الشاة.              | بح قائداً في السلاح البري أو الحوي     | <ul> <li>الأنضام إلى الجيش لتصب</li> </ul> |
| نا.                    | يّ دولة أوروبية من أجل التعليم مجا     | ب - أن تقضي خس سنوات إ                     |
|                        | متنقلًا ومرتحلًا في دول العالم مجاناً. | جـ - أن تقضي خس سنوات ه                    |
|                        | غنيا.                                  | د - أ تعمل في تجارة وتصبح                  |
|                        | . أجل: -                               | ٨ ~ أنا مستعد للتضحية والقتال من           |
| جـ - وطني              | ب- ديني                                | أ – عائلتي                                 |
| و - أشياء أخرى.        | هـ - لا شيء عا مبق                     | د – کل ما سبق                              |
|                        |                                        | ٩ - أنا أصرف أموالي على: ـ                 |
| جـ – المتسلية والنرفيه | ب ~ شراء الملابس                       | أ - شراء الكتب                             |
| و – أشياء أخرى.        | هـــ أدخر للمستقبل                     | د - أتبرع للجمعيات الخيرية                 |
|                        |                                        | ١٠ - استغل أوقات فراغي في:_                |
| جـ - أشاهد التلفاز.    | ب – العمل في البيت وحوله.              | أ - القراءة                                |

## الصناعات وللنستَجَات الثَقافية: الواقع العسري والتصورات المستقبلية

زكريا عبدالحميد باشا قسم الانتصاد - جامعة الكويت حسين حمدي الطويجي كلية التربية - جامعة الكويت

ازدادت أهمية دراسة علم الاتصال كأحد مجالات الدراسات الإنسانية بعد الحرب المالمية الثانية، وتمددت مجالات البحث والدراسة في هذا المجال الحيوي. وشملت الدراسة وسائل الاتصال الجماهيرية ( مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينيا) وآثارها في سلوك الأفراد والجماعات والشعوب وتأثيرها في اتجاهاتهم وخاصة في المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية بالإضافة إلى مجالات تسويق المسلم التجارية والنوعية .

ولم يطرح موضوع الصناعات الثقافية في ذلك الحين للمناقشة والدراسة كموضوع مستقل بذاته له أهميته بالدرجة والكيفية التي بدأ الحديث عنها فيها بعد. فقد استنكر بعضهم الحديث عن هذه الموسائل على أنها سلع أو متنجات صناعية لاعتقادهم أن الحديث عنها كصناعات ثقافية قد يؤدي إلى نمو النظرة التجارية الملدية في المجالات الثقافية المختلفة. فالعمل الثقافي - كما يرون - هو عمل إيداعي بالدرجة الأولى وإنتاج فكري يؤكد ذاتية الفرد. ومن ثم فإن تحويل هذا العمل إلى صناعة جماهيرية تخضع لرغبات الجياهير قد يفقده هذه الصفة ويوقعه تحت ضغوط كثيرة تتحكم في هذه القدرة الإبداعية الخلاقة وتضع عليه قيوداً وتمد عربة الإبداعية الخلاقة وتضع عليه قيوداً

وقد كان لتطور تكنولوجيا الاتصال وأصاليب الإنتاج الصناعي أثر كبير في ظهور مفهوم الثقافة كصناعة جماهيرية مثل تـطور تكنولـوجيا طباعة الكتب والصحف والمجـلات وإنتاج الصور والرسومات بأعداد كبيرة، وتكنولوجيا إنتاج الأسطوانات والأشرطة المسموعة والتصوير الفوتوغرافي والسينائي وإنتاج أشرطة الفيديو وأسطوانات الفيديو، وأخيـراً تطور تكنولوجيـا الميكر والكترونيات واستخدامها في الحاسبات الآلية والكمبيوتر، وتكنولوجيا اتصالات الفضاء وغير ذلك من نواتج التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أصبح سمة العصر. لـذا لم يعد في الأمكان التفكير في الثقافة بمسؤل عن التكنولوجيا وما تقدمه من وسائل تساعد على حفظ التراث الثقافي ونشره.

كيا لا يمكن دراسة النقافة بمعزل عن المؤسسات الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية التي غدد ملامح هذا المجتمع وبالتالي تأثر على مسار الثقافة مثل نظام الحكم والنظام الاقتصادي للدولة وطبيعة القيم والملاقات الاجتهاعية السائدة. وتنيجة لإدراك هذه الديناميكية التي غكم العلاقة بين هذه المناصر ظهرت أهمية النظرة الشمولية للثقافة داخل إطار بجمع بين الصناعة والثقافة كوجهي عملة واحدة، ومن ثم بدأ الحديث عن الصناعات الثقافية ومتجاتها، ومحاولة دراسة أوجه الشبه والاختلاف بين هذه المتنجات وغيرها من منتجات الصناعات الاقتصادية الأخرى.

فإذا نظرنـا إلى الثقـافـة في بعض جـوانـهـا كمنتجـات وسلع ثقـافيـة، نجـد أنـه من الضـروري دراسة نفس العوامل التي أثرت في مثيلاتها من المنتجات الصناعية الأخرى وأهمهـا رأس المال والنظم الاقتصادية والسياسية.

ولا يرجع اعتبار الثقافة صناعات مثل الصناعات الأخرى لمجرد استخدام رأس المال، وإنما يرجح ذلك إلى عوامل كشيرة مثل تنوع طرق الإنتاج والتطور التكنولوجي المستمر بالإضافة إلى الاخذ بالاسلوب العلمي في مجال التسويق ودراسة احتياجات المجتمع.

والحقيقة أن هذه النظرة الاقتصادية لبعض المتتجات الثقافية أدت إلى تحويلها من إنتاج فردي إلى إنتاج جماهيري واسع الانتشار، أو بعبارة "خرى يمكن القول بأن الثقافة نتيجة لهذا الاتجاه الاقتصادي تحولت من ثقافة فردية إلى ثقافة جماهيرية. ومثال ذلك تحويل الإعيال الفنية مثل اللوحات الخاصة بمشاهير الفنانين من إنتاج عدود إلى إنتاج واسع الانتشار عن طويق تكنولوجيا الطباعة واستنساخ أعداد كبيرة من هذه الأعيال، مما جعل هذا النوع من الإبداع الثقائي في متناول الكثيرين.

ومع أهمية المميزات التي تقدمها تكنولوجيا الإنتاج الصناعي للثقافة إلا أن تطبيقها يرافقه تخوف من احتيال خضوع الثقافة لبعض المعابير الملاية التي تحكم إنتاج السلع الصناعية الاخرى وتسويفها مثل حافز الربح المادي. فمن المحتمل أن يؤدي السعى إلى تحقيق أقصى ربح مادي ممكن إلى انخفاض بعض مستويات. الإبداع الفني وخضوع الإنتاج الثقــافي لسيطرة أصحاب رأس المال وأشكال ملكية وسائل الإنتاج.

وعا يثير القلق أن العديد من المنتجات الثقافية (الفيديو ــ التلفزيون ــ السينها) تعتبر منتجات بديلة بدرجة كبيرة، فتطور إحداها قد يؤثر بدرجة ملحوظة عمل النشاط الإنتاجي والاستهلاكي للمنتجات الأخرى وبدرجات متفاوته. فلا شك أن تطور الإرمسال التلفزيوني وابتكار الفيديو أدى إلى انخفاض معدلات غو استهلاك الكتب والمنتجات الثقافية المطبوعة.

ومع ذلك يمكن القول أن هذا الشكل من أشكال المنافسة بين المتجات الثقافية المختلفة يمكن أن يؤدي في المدى البعيد إلى الارتقاء النوعي بمنتجات الصناعة الثقافية بوجه عام وتطورها.

والحقيقة أن موضوع الصناعات الثقافية يثير كثيراً من الجدل حول بعض الجوانب الفكرية والثقافية والسياسية والإجتباعية. فمن المتفق عليه أن الصناعات الثقافية لا تخضع فقط للشروط والعوامل الاقتصادية والمادية البحتة، ولكنها تخضع أيضاً، وبـدرجة أكـبر، لظروف وعوامل انسانية تتعلق بجوانب الفكر والتعبير والإبداع.

وهذه الطبيعة التي تتسم بها الصناعات الثقافية تتطلب المزيد من الحرص والحدفر عند تناولها بالدراسة والتحليل. لذلك نود أن تؤكد على ضرورة الأخذ بمالنظرة الشميولية السابقة عند تصورنا لاستراتيجية عربية لتنمية وقطوير الصناعات الثقافية في الوطن العربي.

## أولاً: تعريف الصناعات الثقافية:

يختلف مفهوم الصناعات الثقافية وفلسفتها وأهدافها من مجتمع الأحر وفقاً لظروفه السياسية والاقتصادية والاجتهاعية ، ففي الوقت الذي نرى أن بعض الدول حققت تمرأ وتطوراً ملحوظاً في مجالات إنتاج الصناعات الثقافية واستهلاكها نجد أن بعضها الآخر اقتصر نشاطه \_ إلى حد كبير - على الجانب الاستهلاكي فقط، عا تسبب فيها يمكن تسميته بنظاهرة والتبعية الثقافية ». وقد ترتب على هذا النوع من النبعية الثقافية هلمن معالم والموية الثقافية على معالم والموية الثقافية على معالم والموية الثقافية ، التبعية الثقافية على مع الكثير من المباديء والقهم الدينية والاجتهاعية .

وهناك اختلاف حول الأنشطة التي يمكن أن تشملها هذه الصناعات، فهـل تقتصر على

ما يعرف بالرسالة التقافية Cultural Message المقرومة والمسموعة والمرثية (Phace على ما يعرف بالرسالة التسجيل والأسطوانات والأفلام)، أم تشمل الأجهزة والمعدات (Fract) التي تستخدم لإنتاج هذه الرسالة ونشرها (مثل كاميرات التصوير السينهائي والتلفزيوني والفسوئي وأجهزة الاستقبال الإذاعي والتلفزيوني والفيديو والمسجلات الصوتية). وهل تتضمن هذه الصناعات أيضاً الأعهال الإبداعية الفنية التي تعتمد على العمل الفردي أو الجاعي مثل المسرحيات والباليه وعروض الأوبوا ورسومات مشاهير الفنانين؟

ومن أهم محددات وجود صناعة ثقافية في مجتمع معين ما يلي:

أولاً : إنتـاج هذا المجتمـع لسلع ثقـافيـة Cultural Goods، وهي السلع التي تتصــل بجميع المجالات الفنية والأدبية وغيرها من المجالات الثقافية الأخرى.

ثانياً: الحجم النسبي لهذا الإنتاج والطرق التبعة في تخزينه وحفظه وأساليب تسويقه . ثالثاً: مدى تطبق الطرق التكنولوجية الحديثة في الأنشطة الانتاجية للصناعات الثقافية .

رابعاً: وجود استراتيجية واضحة تحكم عمليات إنتاج السلع الثقافية وتحدد أولوياتها ومدى اتباع أسلوب التخطيط لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها في المدى المتوسط والبعيد.

## ثانياً : أوجه الشبه والاختلاف بين الصناحات الثقافية والاقتصادية :

يمكن إيجاز أوجه الشبه والاختلاف بين الصناعات الثقافية والاقتصادية فيها يلي:

- (١) تختلف الصناعات الثقافية عن الصناعات الاقتصادية الاخترى ـ كالصناعات الاقتصادية الاخترى ـ كالصناعات الغذائية أو البتروكياوية ـ في أن الأخيرة تهتم بتنمية قطاع اقتصادي معين كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي . ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للصناعات الثقافية حيث أنها ببوجه عام تهتم بتنمية القطاع الثقافي بما يتضمنه من أنشطة إبداعية خلاقة . بالإضافة إلى ذلك فقد استخدمت بعض السلح الثقافية في تنمية بعض قطاعات الخدمات مثل الصحة والتربية والتعليم والتعليم والتعليم والتعليم والتعليم والتعليم البصرية؟").
- (٢) تهتم الصناعات الاقتصادية بالدرجة الأولى بتحقيق الاستغلال الأمشل للموارد الطبيعية للحدورة لتحقيق الرغبات والحاجات الإنسانية غير المحدورة. أما الصناعات الثقافية فإن محور نشاطها يتركز في تحقيق أقصى فائدة ممكنة من المواهب البشرية ومقدرتها على الخلق

- والإبداع في جميع الحالات التي يعتبر الفكر الإنساني أهم عوامل إنتاجها.
- (٣) تسعى الصناعات الاقتصادية إلى المحافظة على مصادر الثروة وتنميتها، بينها تهدف الصناعات الثقافية إلى الحفاظ على التراث الثقافي وإحيائه بما يحقق للفرد أكبر قدر ممكن من والأمن الثقافي، الذي ينبثق من شعوره بالانتهاء لموطن هذا التراث.
- (٤) وإذا كانت الصناعات غير الثقافية تعمل على ابتكار مبلع ومتنجات جديدة، فإن الصناعات الثقافية تعمل في نفس الاتجاه. فقد أمكن تدويع السلع الثقافية للمنتجات الواحدة، فمشلاً يمكن إخراج القصة في صورة كتاب يقرأ أو برنامج إذاعي أو فيلم يمكن مشاهدته عن طريق السينا أو التليفزيون.
- (٥) تعتمد بعض الصناعات الثقافية على الأعمال الإبداعية الفردية الخلاهة المتمثلة في مهارة أو حرفة إيداعية يبتميز بها هذا الفرد. ومن ثم يتم إنتاج هذا العمل الفردي على نطاق واسع بالاستمانة بالآلات والأجهيزة والمصدات المناسبة. ومن أمثلة ذلك إنساج الكتب واللوحات الفنية والاسطوانات. فللادة الأساسية لهذه السلع هي إنتاج فكر إو إبداع فردي (كالمؤلف أو الرسام). ويتمثل دور الأجهزة والمعدات في القيام بالعمليات الآلية كالطباعة والنسخ التي ساعدت على توفير هذه السلعة الثقافية لأكبر عدد محكن من المستهلكين.
- (٦) وتعتمد صناعات ثقافية أخرى \_ كالسينيا والتليفزيون \_ في جميح مراحل إنتاجها على التماون والتفاعل المنظم بين عدد كبير من الطاقات البشرية مع زيادة أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الفنية والتكنولوجية المتطورة. أي أن الأهمية النسبية لدور الإبداع الفردي تقل كثيراً في هذه الصناعات عنها في الصناعات الثقافية السابقة (الكتب واللوحات الفنية). فالأجهزة والمعدات تؤثر في الصورة النهائية لشكل هذا العمل وتكاليف إنتاجه التي تتأثير أيضاً بأنظمة الإدارة والتسويق وغير ذلك من العوامل التي توضح بجلاء أثر التطور التكنولوجي والاقتصادي على أساليب الإنتاج في الصناعات الثقافية.

وتشير بعض الإحصائيات والجداول المنشورة (٢٠ إلى عشرة بجالات لأنشيطة الصناعات الثقافية وهي: الكتب والصحف والمجلات، والاسطوانات، الإذاعة، والتليفزيون، السينها، منتجات وخدمات الوسائل السمعية والبصرية، التصوير الفوتوغرافي، الأعمال الفنية، الإعلان.

ويمكن إضافة بعض المجالات الحديثة نتيجة للتقدم العلمي والتكنولـوجي مثل صنـاعة الفيـديـو والصنـاعـات التي تنبثق عن استخـدام الأقــهار الصنـاعيــة(١٠ أو التي تـــطورت عن التليغزيون مثل التليغزيون السلكي أو الصناعات التي تتصل بالكمبيوتر والميكرو اليكـترونيات وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى للسرح والفولكلور والفنون الشعبية.

وتتفاوت هذه الصناعات الثقافية في حجم عائدها الاقتصادي من جهة وفي مدى تأثيرها على الجياهير من جهة أخرى<sup>(٥)</sup>. فوفقاً لحجم الربح تبين بعض المدراسات أن الاسطوانات تأتي في المرتبة الأولى وتلبها الكتب. وقد يرجع ذلك إلى الانخفاض الحاد في تكساليف نسخها حيث تتحقق مزايا الانتاج بالجملة.

أما بالنسبة لمدى تأثيرها على الجياهير فيرى فريق أن تأثير التليفزيون بأتي في المرتبة الأولى(٢) ويليه على التوالي: الإفاعة، الصحف اليومية، المجالات، الأسطوانات، الأفلام، وأخيراً يأتي تأثير الكتب. وقد يرجع ذلك إلى بعض الخصائص التي تتميز بها وسائل الإعلام كالتليفزيون والإفاعة من قدراتها على إذاعة الأخبار بعد فئرة قصيرة من حدوثها، وقعد تنقل صورة مرثية أو مسموعة للأحداث وقت حدوثها، وتسمى هذه الصفة «بالفورية علم المساقد أو المستمع. وقد اكتسبت عند الموافقة إلى تأثير الصورة والصوت على المشاهد أو المستمع. وقد اكتسبت عند الوسائل عند الجمهور صفة المصداقية، فيميل الفرد المادي إلى تصديق الخبر واعتباره حقيقة واقعية من مشاهدته على شاشة التليفزيون أو سياعه في الإفاعة أو قراءته في الصحف. الأمر الذي يشير إلى ضرورة تنمية قدرة الفرد على اتباع التفكير العلمي والتمييز بين الرأي والواقع والإنفعال فيا يرى، ويسمع، ويقراً. وغني عن البيان أن وسائل الإعلام (بما تبته من الميان أن وسائل الإعلام (بما تبته من الحيان أن وسائل الإعلام (بما تبده من الحدى.

## ثالثاً: تطور مفهوم الصناعات الثقافية:

لقد تأثر مفهوم الصناعات الثقافية بالتطور العلمي والتكنولوجي وخاصة في المجتمعات الصناعية المتقدمة نتيجة لتفجر المعرفة والثورة في عالم الميكزو الكترونيات ك. ويتجل أثر ذلك بوضوح في إنتاج الحاسبات الالكترونية وزيادة مقدرتها عمل حفظ كم هائـل من المعلومات واسترجاعها بقدرة فائقة.

ويرى بعض المختصين ضرورة النظر إلى الصناعات الثقافية نظرة أكثر شمولية بحيث لا تقتصر على الجانب الثقافي وحده، بل لابد أن تشمل أيضاً جميع جوانب المعرفة التي تنمو بمعدلات متزايدة. وقد ترتب على ذلك تغيير مفهوم الصناعات الثقافية بمفهوم آخر أطلق عليه الصناعات المعرفية. .Knowledge Industries. وقد اعتبرت بعض الدول قطاع الصناعات المعرفية كأحد فروع القطاع الصناعي ككل يدخل إنساجها ضمن حسابات المدخل والإنساج القومي. وفيمه تشمل الصناعات المعرفية غنلف الصناعات التي تساهم في إنتاج الأجهزة والمواد التي تعمل على إنساج مجالات المعرفة المختلفة.

وقد ظهرت مرحلة أخرى من التطور في التفكير في هذه الصناعات الثقافية تجاوزت مفهم الصناعات المثقافية تجاوزت مفهم المستاعات المعرفية التي سبقت الإشارة لها. فقد توافقت ثورة المعلوصات التي يشهدها العالم مع تطور أجهزة الكمبيوتر وحفظ المعلومات واسترجاعها ، فظهرت تتيجة الملك تسمية جديدة هي صناعات المعلومات المعرفية حيث أنها أكثر شمولاً واقدر على استيعاب هذا المجال الواسع من الصناعات التقليدية المعرفية . كها تزايدت القيمة النسبية لمتجات هذه الصناعات بحيث أصبحت تمثل جزءاً ملموساً من إجمالي الإنتاج القومي . فعل سبيل المثال بلغ حجم صادرات اليابان من السلع الالكترونية حوالي 18 لميون دولار عام 1949 .

وتشمل صناعة المعلومات المجالات التالية (^):

أولًا: المعلومات الأساسية مثل بنوك المعلومات والمعلومات التجارية والعلمية والمالية.

شاتياً: المعلوسات الثقافية Cuitural Information مثل الأضلام والكتب والسدوريات والصحف والمجلات والنشرات الإخبارية.

شالثاً: المعلومات الحرفية المدقيقة Know-How مشل المعلومات الخياصة بـالإدارة والاختراعات والتصميم والتشغيل والإرشاد والتوجيه.

وفي الحقيقة فإن هذه الصناعات سواء أطلق عليها صناعات ثقافية أو صناعات معرفية أو صناعات المعلومات، فإنها جميعاً بما تحتويه من معلومات وتملك من وسائــل لملاتصـــال، وما لها من قوة تأثير، سوف تؤدي إلى تغيير ملامح وشكل المجتمع العربي الجديد.

ولا نستطيع إنكار الدور القيادي الرئيسي الذي أصبح بجال المطومات والمعرفة يؤديه في بجالات الإنتاج والتنمية البشرية بـوجه عـام. ولا شك أن كـل هذه العـوامل ستضيف عبدًا جديداً على عانق المسؤولين عن التنمية بكل أبعادها في الوطن العربي وخاصة التنمية الثقـافية والاقتصادية.

ويمكن أن نتساءل عن ماهية الصورة الثقافية العربية التي نـطمح إلى تحقيقهـا في

السنوات القادمة؟ وهل يعتمد هذا التصور على أسس علمية سليمة. فنحن في حاجة إلى إزالة الغموض والتوصل إلى تعاريف محدة لبعض المفاهيم الثقافية التي يختلف الرأي بشأنها. مثل الأمن الثقافي، ومعدلات النمو الثقافية وكيفية حسابها.

## رابعاً: تصنيف الصناعات الثقافية:

تستخدم متنجات الصناعات النقافية في كثير من المجالات كالتربية والتعليم والتدويب والترعية والترفيه. وتختلف وظائف هذه المتنجات ومدى الاستفادة منها من مجال لأخر. وقعد قام كثيرون بتقسيم المنتجات الثقافية المستخدمة في مجالات السرية والإعلام وفقاً للمعابير الحاصة بكل مجال. فتقسم الومسائل السمعية والبصرية المستخدمة في التعليم حسب خصائمها الطبيعية إلى وسائل سمعية وأخرى بصرية، ومنها ما يجمع بين هاتين الصفتين كالأفلام وأشرطة الفيديو ويطلق عليها الومسائل السمعية البصرية. وققسم أحياناً حسب إمكانية عرضها ضوئياً بواسطة أجهزة العرض المختلفة. فهناك المواد التي يمكن عرضها الصوئية والحرائط والمصورات.

ومن التقسيمات المعروفة تقسيم وادجار ديـل٥ للوسائـل التجليمية عـلى أساس الحـبرات التعليمية التي يقد رتب هـذه التعليمية التي توسيم التعليمية التي نقد رتب هـذه الوسائـل على شكـل غروط يسمى غـروط الخبرة (٢) Cone of Experience وجعـل في قمة المحروط الخبرات المجردة كالرموز المرتبة والمسموعة (كـاللغة المقـرومة والمنطوقة والرموز التي تستخدم في الدراسات العلمية وأرقام الحساب ورموز علم الجبر وغير ذلك). وقد عرف هـذه الرموز المجروزة بأنها لا تحتـوي على صفة من صفات الشيء اللذي تدل عليه، وهي رمـوز تكسد دلالتها من ارتباطها بجواقف عسوسة مرئية أو مسموعة أو ملموسة.

وفي قاعدة المخروط تأتي الخبرات الواقعية، المباشرة، والملموسة. وهي الخبرات التي يحصل عليها الشخص نتيجة ممارسته للمواقف التعليمية الواقعية. فتعلم الزراعة عن طريق الحبرة المباشرة لا يتم إلا بمارسة الشخص للزراعة في موقف واقعي، وتعلم أداء فريضة الحج يتم بالقبام بمناسك الحج في حينها.

ولما كان من المتحذر أن يتعلم المرء دائماً عن طريق همذه الخبرات المسائسرة الملمموسمة الواقعية، فإنه يلجئاً إلى التعلم عن طريق الحبرات البديلة التي تهيئهما الوسائس المختلفة كالاسطوانات وأشرطة الكاسيت والإذاعة والتليفزيون والأفلام والصور الفوتوضرافية. وقمد

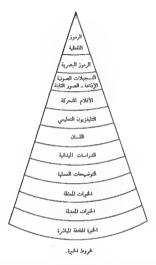

رتب ديل هذه الوسائل التعليمية على محور يقع بين قمة المخروط وقماعدته، أي بين المجرد والمحسوس. فكليا اقتربت الوسائل من قمة المخروط كانت أقرب إلى تهيئة خبرة مجردة، وكليا اقتربت من قاعدة المخروط كانت أقرب إلى تهيئة خبرة واقعية محسوسة.

أما علياء الاتصال والاعلام فقد اعتبروا جميع هذه المواد التعليمية وسائل للاتصال -Me dia of Communication واعتبروا عملية التعليم والتعلم جزءاً من عملية الاتصال التي تتم بين الطالب كمستقبل للمعرفة وبين المعلم كمصدر لها، وتشاركه في ذلك وسائل أخرى كالكتاب والبرنامج التلفزيوني أو التسجيل الصوتي أو الفلم السينيائي .

واعتبرت الصحافة والإذاعة والتليفزيون والسينها وسائل اتصال جماهيرية. حيث يمكن إنتاج الرسالة المقدوءة أو المسموعة أو المرئية إنتاجاً بالجملة يصل إلى قاعدة عريضة من

#### ٨٢ مجلة العلوم الاجتهاعية

المستهلكين في وقت واحد مع اختلاف أماكن تواجدهم. ومن هنا بدأ الاهتمام بتحقيق المـزايا الاقتصادية من الإنتاج بالجملة Mass Production في مجال الصناعات الثقافية.

وعند تقسيم السلع الثقافية وفقاً للمفهوم الاقتصادي فإننا نستمد معايير التقسيم التي تجمع بين خصائص السلع الثقافية وبين الأمساليب الاقتصادية للإنساج، أي التي تجمع بين عنصري الإبداع الفني من جهة وعمليات النشر والتسويق من جهة أخرى. ورغم الاختلاف بين المتجات الثقافية الشائمة وهي الكتب والاسطوانات والراديو والتلفزيون والسينها، إلا أنها جميعًا تشترك في الجمع بين عنصرين أحداهما الإبداع الفني (سواء أكمان فردياً أو جماعياً) والآخر يشمل وسائل الإنساج والنشر والتسويق. وعلى هذا الأساس قام أوجست جيرار(١) يتقسيم الصناعات الثقافية إلى الانواع التالية:

### أولاً:

وتشمل الصناعات التي تعتمد أساساً على الإبداع الفردي، وفيها قدر كبير من الانشطة الحلاقة التي تعتمد على الموهبة أو الحرفة أو المهارة الفردية. ثم يتم الإنتاج بأعداد كبيرة من النسخة الأصلية باتباع وسنائل وطمرق الإنتاج الصناعية المصروفة. ومن أمثلة ذلـك صناعـة الكتاب والاسطوانات والمسجلات وبعض الوسائل السمعية والبصرية.

### ثانياً:

ومن أمثلتها صناعة السينها والإنتباج التليفزيوني حيث لا تقتصر عملية الإبداع الفني فيها عل العمل الفردي وحده، ولكن يدخل فيه قدر كبير من الحرفية بـالاستعانـة بالأجهـزة والمدات التي تعمل على تشكيل وصياغة شكل هذا العمل الفني.

### ثالثاً: التصوير:

وتشمل هذه المجموعة من الصناعات الثقافية إنتاج مواد تدخل فيها عمليات صناعية معقدة، وتحتاج الصورة النبائية للعمل الفني إلى إتفان العديد من الخطوات المسبقة حتى لا يقتصر الأمر على عمل واحد يعبر عن الإبداع الفني. ففي التصوير لا بد من توفر آلة خاصة تختلف في مدى تطورها ويمكن عن طريقها التحكم في الإضاءة والوقت والسرعة. ولا تظهر نتاتج الإبداع الفني بانتهاء هذه للرحلة فقط وإنما تظهر بعد الانتهاء من جميع مواصل العملية الإنتاجية.

وهذا التقسيم هو الذي يأخذ في اعتباره هرجمات الإبداع الفني في المراحل المتتالية للصناعات الثقافية، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى استراتيجية متكاملة الإنتاج السلع الثقافية بحيث تشمل إنتاج الأجهزة والأدوات والمواد الخيام اللازمة لكل مسرحلة من مراحل إنتاج الصناعة الثقافية.

أما إذا نظرنا إلى العنصر الآخر عند تقسيم الصناعات الثقافية وهو الذي يتمثل في وسائل الإنتاج والنشر والتسويق، نجد أن أهمها دور النشر وما تقوم به من دعم للصناعات الثقافية. فهي التي تتحكم - إلى حد كبير - في العلاقة بين الجمهور من جانب والمؤلف أو صاحب العمل الفني من جانب آخر. وغالباً ما يكون عامل الربح المادي هو العامل الأهم في تحديد وظيفتها. فقد ترفض دور النشر نشر كتاب لا ترى أنه سيعود عليها بالربح الوفير. وقد يعوق ذلك حركة الإبداع المفني، وفي بعض الأحيان تقوم دور النشر ببإغراق الأسواق بمتجانها (كيا في حالة الكتاب والاسطوانات وأشرطة الكاسيت) حتى يقبل معدل تكلفة الإنتاج وتزداد الإيرادات، وبالتالي يزداد حجم الربح. وقد يكون ذلك على حساب المستوى الفني للسلم المنتجة.

ويلفى هذا الموضوع الضوء على قضية هـامة تتعلق بـالدور الـذي يمكن أن تؤديه دور النشر في البلاد العربية في تنمية الإبداع الفني وتطويره وتشجيعه.

وإذا كانت الحكومات في اللدول النامية تقوم بدعم العديد من السلع الغذائية الفرورية (كالخبز مثلاً) لتحقيق الحد الأدن من الأمن الغذائي لذوي الدخل المحدود، فإنها يمكن أيضاً أن تساهم في تحقيق الأمن الثقافي للمواطن بشكل عام عن طريق دعمها للسلع الثقافية الضرورية.

وقد يتطلب هذا الأمر امتلاك الدولة لبعض أو كل دور النشر الضخصة بالإضافة إلى تقديم المساعدات والتسهيلات المختلفة لها إذا كانت مملوكة من قبل القطاع الحاص. ويجب أن يكون أدور النشر فلسفة مستمدة من واقع المجتمع العربي وظروفه وخصائصه. كما ينبغي أن يكدون للقطاع العام دور قيادي في تطوير حموكة النشر مع تحقيق نوع من الشوازن بين فلسفة القطاعين العام والخاص ومتطلبات كل منها.

أما بالنسبة لمؤسسات التسويق والتوزيع، فلا يمكن أن نغفل أهمية دورها في تنمية وتطوير بعض الصناعات الثقافية بما يمكن أن تتبعه من أساليب حديثة في هذا المفسيار. وتتعاظم مسؤولية أجهرة التسويق في بعض الصناعات والسلع الثقبافية التي تتطلب تغييراً وتجديداً مستمراً حيث يقل الإقبال عليها والاحتفاظ بها بعد المرة الأولى من استهملاكها مشل إنتاج الأفلام وللمسلملات التليفزيونية.

وقد أدت هذه الظاهرة إلى ابتكار أساليب جديدة للتسويق كها هو الحال في تطبيق نظام تأجر أشرطة الفيديو. وكذلك في اتجاه الإنتاج السينهائي إلى الإنتـاج التليفزيـوني للانخفـاض النسبي في التكاليف وسهولة عمليات الاستنساخ والتأجير.

وتجدر الإشارة إلى وجود نوع من التداخل بين الصناصات الثقافية المختلفة بعيث تعتمد على بعضها بعضاً. فالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني يعتمد على الإنتاج الفكري المكتوب. فغالباً ما يكون الكتاب هو المصدر الرئيسي للأفكار والبرامج الإذاعية والتليفزيونية وانتاج الأفلام السينائية.

ويصعب في بعض الصناعات الثقافية تحديد الوظائف الثقافية أو فصلها عن الوظائف المتلفية أو الله المنظائف التعليفيون التعليفيون التعليفيون المختب أو المنظفة والتليفيون والكتب وأتسام المصحف والمجلات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتوفير الدعم المالي لبعض الوظائف حدن الأخرى. ولذلك تعتبر بعض الصناعات الثقافية متعددة الوظائف حتى وإن زادت الأهمية النسبية لإحدى الوظائف عن غيرها.

## خامساً : الطبيعة الاقتصادية للمنتجات الثقافية :

إن المنتجات الثقافية تختلف في طبيعتها وخصائصها عن السلع والحدامات الأخرى التي يتم المنتجات الثقافية ليست يتم تسويقها في الاقتصادات للعاصرة. فمجموعة المنتجات التي يكن القول أنها ثقافية ليست متجانسة، حيث أنه يمكن التمييز بين المنتجات الثقافية ذات الطبيعة الراسيالية (مثل أجههزة الراديو والتليفزيون والفيديو وآلات التسجيل والكاميرات. الغ) وبين المنتجات الثقافية الاخرى ذات الطبيعة الاستهلاكية التي يمثل تدفقاً استهلاكياً خدمياً سريعاً وبهاشراً . وأساس هذا التمييز أن النوع الأول من المنتجات الثقافية ( الراسمالية ) يستخدمها المستهلك كأدوات أو كوسائل إنتاج . ممزوجة بما تقدمه منتجات أخرى ، لإنتاج سيل أو تدفق من الحدمات الثقافية الحقيقية .

ويناء على التقسيم السابق، فإن أحد المفاهيم الرئيسية للمنتجات الثقافية الحقيقية من وجهة نظر المستهلكين أنها، بالنسبة للعديد منهم، لا يمكن استهلاكهـــا أكثر من صرة واحدة، وبالنسبة للقليل منهم لا يمكن إعادة استهلاكها سوى مرات عدودة مثلها هو الحال عند قراءة رواية منها أم و الحال عند قراءة رواية معينة أو رواية معينة أو رواية معينة أو السلع والحدمات الاقتصادية الأخرى (مشل الغذاء) الملسم، التدفئة، الإضاءة، . . الخ) التي يمكن أن يتكبرر الطلب عليها، وعسدت ذلك بالفطى، واسطة نفس للستهلك لسنوات عليفة قد تمتذ لعقود من الزمان.

إن المتتجات الثقافية ليست وحدها المتتجات التي يضتريها المستهلك والتي تتميز بعدم قابليتها لتكرار استخدامها. فالأزياء مثلاً قد ينطبق عليها نفس الظاهرة تبعاً لتضيرات والموضة، وقد ينطبق ذلك أيضاً ولكن بعدرجة أقبل على التصاميم المداخلية للسكن، والاثاث، والسيارات وغيرها من السلع. إلا أن التغيرات التي تعرأ على السلع الاقتصادية الأخرى غير الثقافية لا تتعدى كونها تغيرات في الشكل فقط يستخدمها المتتجون والبائمون للتحكم في ذوق المستهلك وسلوكه، كما تستخدم أحياناً كأداة تسويقية تهدف إلى السيطرة على سوق السلعة من خلال إرضاء طبيعة المستهلك التي تفضل دائباً التجديد والتنويع وعدم التكرار.

وعند مقارنة هذه المنتجات (الأزياء \_ الأثاث \_ السيارات) بالمنتجات الثقافية فإننا نجد أن الأولى تشبع حاجات ورغبات أساسية عند المستهلك كالدفء والمأوى والانتقال بينها تجد صموبة كبيرة في تعريف الوظيفة الأساسية للثقافة أو في تحديدهما عملياً على الأقل. وسم أنه يوجد فرق حقيقي بين هذين النوعين من المنتجات، إلا أن هذا الفرق هو فرق في الدرجة أكثر منه في النوع.

وبما بجدر ملاحظته أن الطبيعة السابقة للسلع والخدمات الثقافية (عدم خضوعها أو ميلها للتكرار الاستهلاكي) تؤدي بالشرورة إلى صغر المرونة السعرية للطلب على المنتجات الثقافية لكل مستهلك، كما أن الاختلافات النسبية بين المرونات السعرية للطلب على هذه المتجات ستتوقف بالدرجة الأولى على مدى أهمية كمل منها بالنسبة للمستهلك ومستوى دخله(١١).

# سادساً: سياسات التصنيع الثقافي

تغيرت ملامح الحياة الثقافية كثيراً عمّا كانت عليه في الماضي. وتشير جميع الدلائــل إلى تـــلاشي بعض صور هــــله الحياة وظهـــور أنماط جــديدة منهــا بين أفـــواد المجتمع عـــلى اختلاف مستوياتهم التعليمية والمادية والاجتهاعية. فلم يعد الاستمتاع ببعض جوانب الإبداع الفني الثقافية التقافية في عواصم الدول الإبداع الفني كالرقص والبالية. وكان المنافية من الحياة الثقافية في عواصم الدول أو المنافقة عن التقافية في عواصم الدول أو المنافقة عن الحياة الثقافية للقافية التقافية التقافية للقافية المنافقة التقافية التقافية للقافية المنافقة التقافية التقافية المنافقة المنافقة عناف عن طابع الحياة الثقافية لباقي الطبقات الأخرى.

أمّا اليوم فقد تغيرت صورة الحياة الثقافية لغالبية أفراد المجتمع . واختفت بعض مظاهر الحياة الثقافية التي كانت سائدة ، وظهرت أغاط جديدة منها . وكان للعسناعات الثقافية دور هام ورئيسي في إحداث هماه والتبرات . فقد ازدحمت الأسواق بشتى أنواع المتنجات والسلع الثقافية ممّا أمّى إلى زيادة حجم استهلاكها بشكل عام وخاصة الكتب والأسطوانات . كما زاد إقبال المستهلكين على اقتناء السلع الثقافية للعمرة مثل أجهزة الفيديو والتلفزيون والمسجلات وآلات التصوير الفوتوغرافي والسيغائي .

وقد أدّى ظهور السلع الثقافية المعمرة وانتشارهـا ومتطلبـاتها من السلع الاستهــلالكية الأخــرى إلى مقدرة قــاعدة كبـيرة من المستهلكـين عــل الاستــمـــاع بــروائــــم الاعــهال الأدبيـــة والموسيقية .

وقد تغيرت كذلك أتماط ومتطلبات الاستمتاع الثقافي، فلم يعد من الفهروري الذهاب إلى المسرح أو دار الأوبدا أو التقيد بمناسبات خاصة أو تقاليسد معينة ، حيث أصبع الاستمتاع الثقافي يتم في المنزل بين أفراد الأسرة ضمن إطار الحياة اليومية العادية.

ونتيجة لهذه الوفرة والتنوع من المنتجات الثقافية حدث ما يمكن أن نسميه بالانفجار الثقافي. Cultural Explos الذي شمل جوانب الحياة الثقافية المختلفة وامتنت آثاره إلى جميع فئات المجتمع وظهرت بشكل أتماط سلوكية جديدة انتشرت بين غتلف الأفراد. وقد صاحب هذا التطور تغير مجموعة من مقاييس النمط الاستهادي الثقافي ومؤشراته مثل مقدار وقت مشاهدة برامج التلفزيون والاستهاع إلى الإذاعة والتسجيلات الصوتية، وكذلك حجم الإنفاق على السلم الاستهادكية الثقافية الجديدة مثل أشرطة الفيديو والكامييت.

وإذا نظرنا إلى السياسات الثقافية التي ترسمها الدول العربية أو المؤسسات الثقافية بها، نجد أنها لا تزال في معظمها سياسات ثقافية تقليدية تتسم ببعض الملامح التي تحتاج إلى دراسة وتحليل من قبل جميع الأجهزة والمؤسسات الثقافية في المجتمع.

ومن هذه الملامح ما يلي:

١ - ركزت أغلب هذه السياسات الثقافية على الاهتهام بالأصاليب التقليدية لنشر المعرفة. ففي أغلب الأحيان ما زلنا وأسرى المطبعة، والكلمة المقرومة. ونحن لا ننكر أهمية الكتب والمطبوعات في الحفاظ على التراث الثقافي ونشر المعرفة وإعداد المواطن الصالح والمثقف». ونؤكد على ضرورة دعم صناعة الكتاب في الصالم العربي وتحقيق ما توصلت إليه لجان ومؤتمرات دراسة صناعة الكتاب من توصيات لتشجيع الكاتب على التأليف والقارئ على شراء الكتاب. ولكننا ننادي بضرورة استطلاع إلاساليب الجديدة في نشر الثقافة. ويمعنى آخر ضرورة دراسة الصناعات الثقافية الأخرى، وتعديل فلسفة وأهداف المؤسسات المسئولة عن التأليف والترجمة والنشر وتنويم عالات إنتاج السلم الثقافية التي تقوم بها.

فمن الملاحظ أن أغلب دور النشر في العالم العربي تقوم بيانتاج المواد المقروءة من كتب
ومطبوعات، أمّا المواد المسموعة أو المرثية، من أسطوانات وتسجيلات صوتية وأفسلام سينهائية
وأشرطة فيديو، فتقوم بها مؤسسات مستقلة تكاد تنفرد كل منها بإحدى هذه الوسائل. فإذا
نظرنا إلى محتوى هذه المنتجات نجد أنه يغلب عليها الطابع الترفيهي طمعاً في أكبر عائد من
الربح المادي، وتكاد تخلو من المواد الثقافية الحقيقية، فليس من أهداف أغلب دور النشر
مثلاً طباعة أعهال كبار الفنانين العرب وتسويقها كها نجد في المجتمعات الصناعية.

وقد ظهرت في السنوات الأخيرة بعض المؤسسات التي تهم بإنتاج تسجيلات صبوتية للقرآن الكريم بإصوات كبار المقرئين، وانجه بعضها إلى التسجيل المرتي (الفيديو). وبعتبر ذلك في حدا ذاته هدفاً نبيلاً وعملاً يستحق القدير. ولكن أغلبها لم يستدمر خصائص هماه الوسائل في تقديم موضوعات ثقافية تتصل بالشريعة الإسلامية، وتعالج موضوعات فكرية مهمة، توضح آراء رجال الدين في كثير من القضايا المعاصرة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) التي أخلت تفرض نفسها بشدة على الساحة العربية الإسلامية. ويتوفر قليل من الأعمال الثقافية المدينية المرثية مثل اللقاءات والندوات التي تعقد من حين الخربين رجال اللدين والفكرين المهتمين بالقضايا الإسلامية المعاصرة. يدل ذلك على غياب استراتيجية محددة واضمحة الممالم للاستضادة من وسائسل الاتصال الحديثة وفق خطة ومنهج محدد هذه للجالات الثقافية وموضوعاتها للختلفة، وتحديد أولوياتها، وأساليب الإنتاج والإضراج الفني، وطرق التسويق، ومقدار الربح أو العمائد المماني منها، وطرق ومصادر نمويل وتنفيذ ومتابعة هذه الاستراتيجيات وفق خطة زمنية معينة.

ما يقال على دور النشر ينسحب على المؤسسات الصحفية الكبيرة التي تقتصر على إنتاج السلع الثقنافية للقروءة من صحف وبجمالات وكتب ومطبوعات، ولا تقوم بمانتاج المواد المسموعة أو المرثية أو حتى المواد الثقافية المطبوعة كالصور والرسومات. بينما يمنظهر في المدول الصناعية مدى النمو الهائل لهذه المؤسسات الصحفية وتنوع مجالات إنتاجها.

٢ - تفتقر بعض هذه السياسات الثقافية إلى النظرة المتكاملة للتنمية الثقافية في المجتمع، وذلك لعدم وجود نظام متكامل له أهداف واضحة وله مدخلات وغرجات وأنظمة للعمل تعتمد على أسس علمية تراعي جميع المعطبات التي تتصل بهذا الموضوع، سواء أكانت معطبات اقتصادية (مثل رأس المال وأنواع الصناعات الثقافية وملكية هذه الصناعات وأنظمة الإدارة وأساليب التسويق) أومعطبات اجتماعية أو سياسية. فالمعطيات الاجتماعية تحدد نبوع المجارة واحتيام الثقافية وميولهم. أما المعطبات السياسية فيإنها تحدد مسئولية الدولة في التنماذية، وهور السلطة في تحديد الحريبات، وكذر اللهود في عملية الإبداع المفنى والأدبي.

ويفتقر العالم العربي إلى وجود مثل هذا النظام الذي يجدد أهداف سيباسة إنتـاج السلع الثقافية بصورة تجعل بالإمكان رسم خطط علمية مقننـة لإنتاج كــل سلعة وتســويقها وتحقيق الفائلـة القصوى منها.

٣ - عدم توافر الدراسات العلمية الدقيقة التي تعتمد على المعلومات والإحصائيات الحديثة التي تعدد حجم الطلب على منتجات كل صناعة من الصناعات الثقافية، واتجاهات وحجم الأغماط الاستهلاكية ومتطلباتها ومدى تأثير كل سلمة ثقافية على الحياة الفكرية والاجتهاعية للفرد والأسرة في المجتمع ومدى تأثيرها على أنماط السلوك للأفراد.

ونحن لا ننكر وجود بعض الأفراد والمؤسسات التعليمية والحكومية التي تقوم بمشل هذه الدراسات والأبحاث والإحصائيات. ولكن الملاحظ أنها تكداد تكون عملاً فردياً أو مرحلياً يقوم به بـاحث معين، أو أحد مراكز البحوث، أو إدارة من إدارات الدولة. وعادة يكون مصدد هذا الاهتام تحقيق مصدحة أو غرض معين ينتهى بتحقيقه الدافع لمواصلة مشل هذا

العمل. وبالطبع فإن هذه الدراسات الآنية والمرحلية لا تفي بالضرض للطلوب، وسا نحتاج إليه هو القيام بعمل تنظيم دائم متخصص يقوم بهذا النوع من الدراسات الإحصائية ويعمل دائياً على تحديثها وتـوفيرهـا بحيث تخدم جميع أنواع الـدراسات في شتى مجـالات الصناعـات الثقافة.

إ - إهمال بعض الصناعات الثقافية التي تعمل على إحياء التراث وإظهار الطابع العرب الأصيل حيث أن معظم الجمهود والمدراسات والإمكانات تمتركز على الصناعات التي تتصل بالتنمية الاقتصادية بوجه عام، ولا يحظى الجانب التنموي للثقافة بنفس القدر من الاهتام، مع أنها تعملق بالجانب الروحي والوجداني للفرد المكمل للجانب الاقتصادي البحت. مع العلم أننا لو نظرنا إلى الأهمية الاقتصادية للصناعات الثقافية لوجدنا أن الطلب على منتجان في تزايد مستمر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقد أدّى هذا الواقع إلى تدني بعض الصناعات الحرفية القديمة التي تتصل بالتراث والحضارة في كثير من البلاد العربية في الوقت المذي بدأت دول في الشرق الأقصى تنتج وتصدر لنا هذه السلع بمستوى أفضل من الناحية الفنية وبأسعار أقل.

٥ - قصور السياسات الثقافية عن تلبية احتياجات ورغبات الجياهير، فقد سارت السياسات الثقافية لفترات طويلة على اعتبار الأمور الثقافية من مظاهر الترف لجياهير الخاصة، فاغمهت المؤسسات الثقافية في أعهالها إلى إرضاء هذا العمدد المحدود من الجياهير دون مراعاة روح العصر والتغيرات الاجتياعية التي تمر فيها الشعوب وما طرأ عليها من إعادة تشكيل وتعديل النسيج الثقافي للمجتمع. أي أن الحاجة ماسة إلى سياسة ثقافية متوازنة لا تنكر الوان الثقافة التقليدية ولكها أيضاً تدرك حقائق التطور الثقافي في حياة الشعوب وتعمل على تلية حاجات الجياهر.

وقد ترتب على هذا التحوّل ظهور جالات كثيرة من الثقافة، مثل الثقافة الشعبية والـتراث الشعبي الثقافي، والفنـون الشعبية، وكـان لوسـائل الإعـلام كالإذاعة والتلفزيـون والسينم الأثر الأكبر في توصيل هذه المجـالات إلى الجهاهـير ونشرها والتمـريف بها وإحياتها. وبدأت المؤسسات التعليمية التي تقوم بدراسة هذه الأمور الثقافية في إدخـال دراسات جديدة تتصل بهذه الأغاط الثقافية التي ترتبط بقطاع كبير من الجاهير.

ومع وجود الحاجة إلى هـذه المجالات من الثقافة وتـوفر السـوق الذي يستـوعب هذا الإنتـاج من السـلع الثقافيـة، إلاّ أن الجهات الــوسمية المسئـولة عن الثقـافـة لم تقم حتى الآن بوضع الاستراتيجية المناسبة التي تحقق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب في أسحواق المواد الحنام والأجهزة والسلع الثقافية. وقد حاولت بعض المدول إنشاء صناعات ثقافية لتوفير بعض الأجهزة المطلوبة مثل أجههزة التلفزيـون والراديـو عن طريق التصنيح أو التجميع، ولكنهـا لم تدخل بعد مجالات تصنيع المواد الحام مثل شرائط الكاسيت وشرائط الفيديو.

وهناك صناعات صغيرة عديدة لمواد غتلقة تستخدم في الثقافة والتعليم وتحتاج إليها الأسواق العربية، مثل الصناعات المكتبية التي تنتج الكتب والدفاتر والأقلام والألوان وأنواع الحبر وما يتصل بها من مواد غتلفة. ومن المعروف أن الأقطار العربية لا تزال تستورد مصظم احتياجاتها من هذه السلم، وإذا توفر الإنتاج المحلي لبعضها فإن مستوى جودته وأسعاره لا يمكنه من منافسة الإنتاج الأجنبي. وحتى إذا كان الإنتاج المحلي على مستوى مناسب من الجودة فإنه عادة إمّا أن يكون غير معروف أو غير متوفر بالكميات المطلوبة.

هذه بعض الأمثلة التي تؤكد أننا لم نحدد علمياً احتياجات الأسواق العربية من السلع الثقافية، وحجم الطلب عليها، وحجم الإنتاج المرجود منها في بعض الدول، ومستوى هذا الإنتاج، ودراسة سبل تحسينه وتطويره، وتقدير كضاءة المسائم الموجودة في هذه المجالات ومنى حاجتها إلى التجديد واتباع تكنولوجيا الصناعة المتطورة، وذلك حتى تتحقق بعض صور الاستغلال الاقتصادى في المجتمم العربي.

 ٦ - عدم مسايرة الصناعات الثقافية للتطور العلمي والتكنولوجي، ويتمشل ذلك في عدم الافادة من أو استغلال;

١ - المواد الثقافية المتطورة الحديثة.

٢ -الأجهزة والآلات اللازمة لعمليات إنتاج السلم الثقافية.

٣ - الأساليب الحديثة للإدارة الصناعية.

لقد كان للتطور العلمي والتكنولوجي أثره في ظهور بعض المنتجات التي تستخدم في كثير من جالات العمل التي تتصل بالنواحي الشقافية والتعليمية، ومن أمثلتها الميكروفيلم ومشتقاته التي أمكن عن طريقها معالجة مشكلة تخزين المواد المقروءة كالكتب والمجالات بعد أن ضاقت المكتبات على بعض المؤسسات أو جهات العمل، إمّا لعدم توفر المواد والأجهزة المطلوبة أو لارتفاع أثرانها أو لعدم الوعي بالهميتها. ومع تزايد الحاجة لهذا النوع من المنتجات سيزداد الطلب عليها عمّا يؤكد على ضرورة التفكير في تصور مستقبل للصناعات الثقافية في الوطن العربي

وما يقال عن الميكروفيلم يقال أيضاً عن الكمبيوتر الذي انتشر استخدامه عمل نطاق واسع لمواكبة ثورة المعلومات لقدرته الفائقة على تخزين الكم الهائدل من المعلومات في كمل فروع للعرفة واسترجاعها وقت الحاجة بسرعة وسهولة.

قد أصبحت صناعة الآلات الحاسبة والميكروالكترونيات أيضاً جزءاً مهماً في كثير من بجالات العلوم والتربية. بالإضافة إلى ضيرها من الصناعات الجديدة التي ترتبط بدرجات متفاوتة بمجالات الثقافة ويحتاج الأمر إلى دراستها وتقدير حجم الطلب عليها حالياً ومستقبلاً.

ولا شكّ أن من أهم عوامل نجاح إنتاج السلع الثقافية توفر الأجهزة والآلات الخناصة بعمليات التصنيع، وضرورة وضع سياسة عمدة لتحديث وتطوير هذه الأجهزة حتى لا 
تتخلف وسائل الإنتاج عن التطور التكنولوجي اللازم لإنتاج هذه السلع الثقافية بالحجم 
للطلوب وبدرجة عالية من الجودة والكفاءة عا يؤدي إلى الاستعناء عن الاستيراد وتوفير 
المملات الاجنية، وقد لا يقتصر نشاط هذه الصناعات على نليبة الاحتياجات المحلية 
والاقليمية فقط بل يمكن تصدير الفائص منها إلى الأسواق الخارجية خاصة أسواق الاقطار 
الاسلامية ودول العائم الثالث.

## سابعاً: واقع الصناعات الثقافية في الأقطار العربية:

لقد أوضحنا سابقاً أن سلع الصناعات الثقافية بوجه عام تنفسم إلى مجموعتين السابيين، هما مجموعة السلع الثقافية الراسيالية أو الإنتاجية ومجموعة السلع الثقافية الاستهلاكية إلا أن عناصر المجموعة الاستهلاكية إلا أن عناصر المجموعة الأولى تعتبر من السلع الاستهلاكية المحموة نسبياً والتي تستخدم في إنتاج سلع المجموعة الثانية التي يستهلكها الفرد بصورة مباشرة وسريعة. أي أن سلع المجموعة الأولى يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال التراكم الرأسيالي التي يمثل إجمالي التراكم منها جزءاً من الثروة القومية المنوفرة في قطر معين أو في منطقة معينة. وتعتبر محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية مثالاً واضحاً لعناصر المجموعة الأولى كها تعتبر المواد والبرامج والأفلام المختلفة التي ترسلها وتبثها هذه المحطات مثالاً لعناصر المجموعة الثانية.

ولكي نتعرف على واقع نشاط ومجـالات الصناعـات الثقافيـة في الوطن العـربي استعنا بالبيانات والإحصائبـات التي تصدرهـا منظمـة اليونسـكـو عن المجالات والانشـطة الإنتاجــة والاستهلاكية في قطاع الصناعـة الثقافيـة. ونورد فيـما يلي أهـم هــذـه المجالات والانشـطة التي

#### ٩٢ مجلة العلوم الاجتهاعية

تتوفر عنها إحصائيات مقسمة إمّا وفقاً لمناطق وقارات العبالم المختلفة أو وفقاً لمدى التقدم الاقتصادي مع عدم إغفال مجموعات الدول التي تربطها رابطة قوسية معينة كالأقطار العربية:

- عدد الكتب النتجة لكل مليون نسمة، والتوزيع النسيي لهذه الكتب على مجموعات
   الدول أو مناطق العالم المختلفة.
- عدد الصحف اليومية الصادرة، والحجم المطلق لتوزيع هذه الصحف بالإضافة إلى
   معدل التوزيع لكل ألف نسمة.
  - إنتاج واستهلاك المطبوعات الإخبارية.
    - \_ إنتاج الأفلام الطويلة.
  - ـ عدد دور العرض السينهائية الثابتة وطاقة استيعابها (عدد المقاعد).
    - . عدد البطاقات السنوية لدخول دور العرض السينهائية.
      - عدد محطات إرسال الإذاعة الصوتية.
      - . إجالي عند أجهزة اللياع، والمعدل لكل ألف نسمة.
        - ـ عدد محطات الإرسال التلفزيوني.
    - \_ إجمالي عدد أجهزة التلفزيون، والمعدل لكل ألف نسمة.

وتعكس الأشكال والجداول الإحصائية المتضمنة في الملحق الإحصائي للدرامة الحجم المُطلق للأنشطة السابقة، وتوزيعها النسبي على مناطق ومجموعات دول العالم بتقسيماتها المختلفة بما فيها الأقطار العربية كمجموعة مستقلة.

وعند فعص هذه الأشكال والجداول الإحصائية لن نجد صعوبة كبيرة في تحديد الموقع النسبي لـالأقطار العربية بين مناطق وأقـطار العـالم من حيث انتـاجهـا واستهـلاكهـا لسلع ومتنجات الصناعات الثقافية.

ولكي نتعرف على الوضع النسبي لمجموعة الأقطار العربية في مجال إنتـاج واستهلاك السلم الثقافية سننظر إلى هذا الوضع في إطار التقسيم التالى:

- ١ العالم ككل: أي باعتبار المعدل العالمي لجميع دول ومناطق العالم.
  - ٢ مجموعة الدول المتقدمة.

٣ – مجموعة الدول النامية.

٤ - مجموعة الأقطار العربية.

وتوضح الجداول من ١ - ١٦، المرفقة في نهاية الدراسة ضمن الملحق الإحصائي، أن جموعة الأقطار العربية كانت دائماً، ولا تزال، تحتل مركزاً متأخراً في بحال إنتاج واستهلاك السلع التفافية. فبعض الجداول تمند بياناتها وأرقامها لتشمل الفترة بين عما ١٩٥٥م وعام ١٩٨٣م، وبعضها الآخر تغطي بياناته فترة أقصر نسبيا، وفي كمل الحالات لا نالاحظ تطوراً أو تغيراً ملحوظاً للوضع النسبي للأقطار العربية بين التفسيات الدولية المختلفة من حيث ممدلات انتاجها واستهلاكها للسلم الثقافية المختلفة، وتوضع بيانات الجداول المختلفة أن المدلات العربية تقل كثيراً عن معدلات العالم ككل. فعند مقارنة المعدلات العربية بالمعدل العالمي نجد التالي :

\_ عدد الكتب المنتجة لكل مليون نسمة (٢٧٪).

ـ التوزيع النسبي للصحف اليومية (٢، ٢٤٪).

ـ معدل استهلاك المطبوعات الإخبارية (٥،٥٥٪).

\_ عدد مقاعد دور العرض السينائية لكل ١٠٠٠ نسمة (٣٠٪).

ـ عدد أجهزة المذياع لكل ١٠٠٠ نسمة (٦،٤٥٪).

ـ عدد أجهزة التلفزيون لكل ١٠٠٠ نسمة (٤٦،٤٣٪).

وبالطبع فإن المعدلات العربية ستكون أكثر تدنيا بشكل واضح إذا ما قورنت بالمدلات المقابلة لها من الدول المتقدمة. وحتى تكون مقارنتنا أكثر واقعية لا بمد أن تقارن المعدلات العربية بميلاتها في الدول النامية، ولن نجد صعوبة كبي نرى أن المعدلات العربية تقل أيضاً عن معدلات الدول النامية في الأنشطة الأربعة الأولى السابقة وتتعداها بموضوح في النشاطين الأخيرين (عدد أجهزة المذياع وعدد أجهزة التلفزيون لكل ١٠٠٠ نسمة).

إن الواقع النسبي السابق الإنتاج واستهلاك منتجات الصناعات الثقافية في أقطار الوطن العربي بعكس تخلفاً عربياً ملموساً في هذا المجال - ولا يمكن تبرير هـذا التخلف بالانخفاض النسبي في معدل دخل الفرد العربي، حيث إن مثل هذا التبرير لن يجد واقعاً بؤيده. فجدول (۱۲) يوضح أن معدل دخل الفرد العربي يزيد كثيراً عن معدل دخل الفرد في العديد من مناطق العالم التي تفوق كثيراً على الأقطار العربية في معدلات إنتاجها واستهلاكها لمنتجات الصناعات الثقافية مثل آسيا وأمريكا الملاتينية. فينها يصل معدل دخل الفرد العربي إلى

إن كل الشواهد والحقائق تؤكد أن التخلف النسبي لمجموعة الأقطار العربية في مجال إنتاج واستهلاك منتجات الصناعات الثقافية لا يتناسب إطلاقاً مع الإمكانات المادية والبشرية الهائلة لهذه الأقطار وما يحفل به تاريخها من تراث متنوع مجالاته يمكن أن يمثل مادة أولية أو مصدراً خصباً من مصادر تزوياد الصناعات الثقافية العربية بالعديد من الأفكار والقيم العربية والإسلامية الأصيلة التي يعتبر اللجوم إليها والاهتبام بها أحد المتطلبات الضرورية للتخصص بما يمكن أن يسمى التبعية الثقافية للحضارات الأعترى المعاصرة.

كيا أن تخلف وتبعية المستاهات النقباقية العربية يتطلب بذل المزيد من الجهد الجاد لوضع وتنفيذ استراتيجية عربية متكاملة للنهوض بهذه الصناعات وتنميتها بما يحقق للفرد العربي الشعور بالأمن والانتهاء لوطنه الكبير بغض النظر عن الحدود الإقليمية الجفرافية التي فرضتها القوى الاستمارية المختلفة لكبي تحقق مصالحها الذاتية من خلال السيطرة الاقتصادية والثقافية والتي تمثل في كل ما نراه من أشكال التبعية الاقتصادية والثقافية.

ومع أن الوطن الري بمساحته الشاسعة الممتلة، ويتعداده السكاني الكبر يتمتع بميزات قلها توجد في أوطان أو حتى دول أصغر مساحة ويقل تعداداً إلا أنه أيضاً يتسم بوجود بجموعة من العوامل التي يمكن ان تمثل قيوداً لا بد وأن تؤخذ في الاعتبار عند عاولة السوصل إلى تصور لاستراتيجية عربية متكاملة تسعى لتنمية وتطوير الصناعات الثقافية المربية ومواجهة تحدياتها وتذليل معوقات انتشارها وتقدمها. فينها وحدة اللغة واللدين والتراث وأيضاً وحدة المشاعر تعتبر من العوامل الإيجابية التي تشجع وتساعد على إمكانية التوصل إلى تصور لاستراتيجية ثقافية عربية متكاملة يتسع مجال انتشارها وتأثيرها، فإن اختماف البنظم والأطر الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية والإدارية، من دولة عربية لأخرى، يشكل قيوداً او عوامل تستدعي توخي مزيداً من الخوص والحفر على مستوى الوطن العربي دون الاصطدام بهذه الإختلافات بحيث لا تفقد فعاليتها وتقل القدرة على تنفيذ بنودها.

فمن المعروف أن اقتصادات الأقطار العربية يتسم بعضها بـاتبـاع أسـلوب التخطيط المـركزي الـذي يؤكد عـلى أهمية الحكـومة المـركزيـة والقطاع العـام، ويتسم بعضها الآخـر، وبدرجات متفاوتة، باتباع الأسلوب الرأسمالي أو الحو الذي يعـطى اهتهاما أكبر لـدور القطاع الخاص وميكانيكية نظام السوق والتفاعل بين قوى العرض والطلب لتحديد كيفية التوصل إلى المناسبة لجوانب المشكلة الاقتصادية المتمثلة في اختيار وتحديد المتنجات وطرق انساجها وكيفية توزيعها. إلا أنه مع وجود هذا التفاوت في درجة المركزية والملامركزية في الاقطار المورية، يمكن القول انه يوجد حد أدى من الإتفاق أو التشابه بين هذه الأقطار في المجالات أو الانشطة التي يقتصر الحوض فيها أما على القطاع العام وحده ولعزوف القطاع الخاص حتى ولو أعطى الفرصة عن ممارسة هذه الأنشطة) أو على القطاع الخاص وحده المذي قد يكون مدفوعاً بحافز الربح أو بوجود بعض المفريات والحوافز التي تقدمها الدولة في قطاعات معينة بهدف تتملوير هذه القطاعات.

ولو نظرنا إلى واقع الصناعات الثقافية في الأقطار العربية فإننا سنجد أن هذا الواقع لن غتلف كثيراً في طبيعته عن الطبيعة السابقة التي تتسم بها الاقتصادات العربية من حيث درجات ومواضع الاختلاف. والحمد الأدنى من درجات ومواضع التشابه والاتفاق، ولا بد لأي استراتيجية ثقافية عربية واحدة أن تبدأ بهذا الحد الأدنى من مواضع الاتفاق، بعد تحليده بدقة، لكي تضمن لها الفعالية وإمكانية التنفيذ ولكي لا تصبح بنودها فيا بعد بنودا خاملة لا يتسع مجال تأثيرها أكثر من المساحة التي كتبت عليها مثلها حدث لبنود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي اصطدمت عند تنفيذها بواقع غير ملائم لها نما أدى إلى طبها في غياهب التناسى واللامبالاة.

## ثامناً: الاستراتيجية المستقبلية للصناعات الثقافية العربية:

قبل أن نستعرض التصور الممكن لاستراتيجية عربية متكاملة في مجال الصناعات الثقافية نود أن نؤكد على بعض الجوانب التي لا بد وأن تسبق مرحلة تحقق هذا التصور، ومن أهم هذه الجوانب نورد ما يلي:

١) ضرورة الشعور الجاد والموحد من قبل أقطار الوطن العربي، على المستويين الرسمي والشعبي، بوجود حاجة ملحة الى استراتيجية عربية ثقافية موحدة تهدف إلى تحقيق حد أدنى من التكامل الثقافي بين هذه الأقطار. ويجب أن يراعى عند وضع هذه الاستراتيجية العمل على زرع ورعابة بدور الأصالة والانتجاء في مدخلات وغمرجات الصناعات الثقافية العربية.

#### ٩٦ عبلة العلوم الاجتماعية

٢ ) تكوين الهيكل التنظيمي للمؤسسات الثقافية العربية على المستويمين القومي والقسطري بما يحقق الترابط والتكامل واقصى درجات التنسيق بين هـذه المؤسسات وتحسديد اختصاصات كل مؤسسة بما يحد من الازدواجية وعدم وضوح الرؤية والهدف المرجو من كل مؤسسة.

ويمكن أن يأخذ الهيكل التنظيمي شكل المخطط التالي:

### الهيئة العربية لتنمية وتطور الثقافة العربية

### أجهزة مركزية

| مؤمسة تمويل      | جهاز تسعير | صنلوق دعم | مركز تنمية | مركز للدراسات |
|------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| الصناعات         | المنتجات   | الصناعات  | الصناعات   | والبحوث       |
| الثقافية العربية | الثقافية   | الثقافية  | الثقافية   | الثقافية      |

## أجهزة فرعية محلية

٣) تحديد الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الثقافية العربية وتوفيرها، وتحديد حصة كل قطر عربي من هذه المتطلبات المادية وذلك على ضوء مجموعة من الاعتبارات نخص منها بالذكر، ظروف كل قطر ومدى مسيرته المادية، تعداده السكاني والمصدل السنوي لدخل الفرد، هذا بالإضافة إلى الأجهزة والمؤسسات والأدوات الثقافية المتوفرة في كل قبطر والني يمكن أن تمثل قاعدة لانطلاق المسيرة الشملية في مجال الصناعات الثقافية.

٤) وضع نظام محمد لتسمير المنتجات الثقافية بمختلف أنواعها يأخد في الحسبان الاعتبارات السابقة بالإضافة إلى مراعاة الأهمية النسبية لكمل منتج ثقافي حسبيا تقتضيم المصلحة القومية والمصالح الإقليمية. ولا شمك أنه في ظل هذا الشظام سنجد اختبالافات في مستويات الأسعار من قطر لآخر ومن سلعة ثقافية لأخرى.

أما فيها يتعلق بالتصور الممكن للاستراتيجية العربية الثقافية للتكاملة فإننا نرى أن لا بد ان تتسم هذه الاستراتيجية بالملامح الآتية، وتظهر فيها بوضوح، وهمي:

١ - وضوح الهدف العام: لا بد في البداية من تحديد الهدف العام الـذي نسعى إلى

تحقيقه من خلال وضع هذه الاستراتيجية الثقافية المتكاملة على المستوى العربي وتنفيذها. فيجب أن يكون واضحاً منذ البداية ما نهدف إلى تحقيقه على المستويين القومي والقطري، وما هي الرسالة التي نسمى إلى توصيلها إلى المواطن العربي لتحقيق التغيرات والتطورات الثقافية المستهدفة بما يجفق نوعاً من التوازن الثقافي بين ربوع الوطن العربي.

٧ - لا بد وأن يؤخذ في الاعتبار أن تتراءم هذه الاستراتيجية مع كل النظم الإقتصادية والسياسية للأقطار العربية. ويجب أن تكون الهيئة الإدارية والفنية المركزية الفائمة بوضع وتنفيذ الاستراتيجية على علم تمام بالأدوات والإجراءات الثقافية المختلفة الممكن تنفيذها، ويجب أن تدرك أيضاً للترتبات والتنافج الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل أداة أو إجراء تتبناه. كما يجب أن تعطي أو تحدد، بأكبر درجة محكة من الدقة، وزنا نسبيا لتأثير كل إجراء يمكن أن يتخذ بواسطة أي مؤسسة ثقافية في مجال تنمية الصناعات الثقافية وفي مجال الثنافية بوجه عام.

إن تحديد الهدف العام والوزن النسبي لكل إجراء على النحو السابق يمكن أن يضمن فرصاً أكبر لإمكانية تنفيذ الاستراتيجية الثقافية وزيادة فرص نجاحها.

٣- يجب أن يجدد بوضوح منذ البداية دور كلّ من السلطة المركزية والقطاع العام والقطاع الخاص من إنتتاج وتوزيح منتجات الصناعات الثقافية مع الأخذ في الاعتبار أن السلطة المركزية والقطاع العام سيلمبان الدور الأسامي في تنمية وتطوير الصناعات الثقافية في الوطن العربي. ويمكن أن يتمثل هذا الدور في الأنشطة التالية: -(١٢).

 الدعم الكلي أو الجزئي للمنتجات، أو مراحل الإنتاج، أو للؤسسات الثقافية التي تتسم بضعفها اقتصادياً ويأهميتها الكبيرة ثقافياً (مثل محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية).

٢ ) حماية الفروع والمؤسسات الثقافية الوطنية من حدة المنافسة الأجنبية.

٣) إدارة المؤسسات الثقافية التي لها أهمية قومية وقطرية خاصة وتوجيهها، سواء كمان ذلك من الناحية الثقنية أو الاقتصادية أو الأيديولوجية، مثل المحطات الإذاعية أو التلفزيونية التي تتطلب مستويات تقنية عالية واستثبارات مالية كبيرة لتوفير مستلزماتها الأساسية، كها أن لها قدرة تأثيرية كبيرة على قطاع كبير من المجتمع بما تبثه من برامج تعليمية وثقافية غتلفة.

 ) وضع القواعد والأسس التجارية الملائمة التي تعمل على تشجيع تبادل المنتجات الثقافية بين أقطار الوطن العربي وأقطار العالم الخارجي وفق سياسة ثقافية محددة .

- ) العمل على الاستغلال الأمثل والفعال للأجهزة والمؤسسات الثقافية ذات المطابع
   العام بما مجفق التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.
- ٦) تشجيع المؤسسات الثقافية والمواهب والقدرات الثقافية الوطنية وحمايتها لحفزها على مواصلة النمو والتطور والإبداع مثل دور النشر والمؤلفين والفنانين.
- لا الحد من نمو الاتجاهات الثقافية المضادة وتزايدها، تلك التي لا تتناسب مع الأهداف الثقافية والقيم الاجتماعية في الوطن العربي، والتي تؤدي إلى ما يمكن أن يسمى بالتبعية الثقافية.
- ٨) العمل على الحد من التكتلات والاحتكارات الثقافية ومقاومتها، التي يمكن أن
   تقضي على أو تحد من قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وبالتالي تقل درجة المنافسة مما
   يؤدى إلى ضمف حافز الابتكار والإبداع.
- الممل عل حماية العناصر الجديدة والشابة غير المعروفة أو الأقل شهـرة وتشجيعهـا
   ومؤاذرتها مع ضيان توفير معلومات ومواصفات صادقة روافية عن كل المنتجات الثقافية.
  - ٤ بجب أن تقوم هذه الاستراتيجية على الجوانب التالية وترتكز عليها وهي :
- أ) تحديد أهم عوامل الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي ينبغي استخدامها في الفترة المقبرة مع تحديد أولويات هذه العوامل وفقاً للتغيرات المستهدفة. فيإذا كان إحياء التراث وتنميته يعتبر أمراً ضرورياً وملحاً، فلا بد في هذه الحالة من التركيز على تجميع كمل ما يتعلق بهذا التراث وحصره ومن ثم تجهيزه ليصبح مادة أولية للعديد من الصناعات الثقافية المقروءة والمسموعة والمرثية.
- ب) تحديد أشكال المنتجات الثقافية النهائية التي نسعى إلي تـوصيلها للمستهلك العربي، بمعنى أنها هل ستكون بشكل مقروه؟ (كتب ـ بجلات ـ صحف ـ . .)، أم ستكون بشكل بشكل مسموع؟ (برامج إذاعية ـ اسطوانات ـ شرائط كاسيت ـ . .)، أم ستكون بشكل مرمي مسموع؟ (برامج تلفزيونية ـ أفلام سينهائية ـ شرائط فيـديو مسجلة ـ . .)، وغـيرها من الاشكال المختلفة المكنة للسلم للثقافية .
- ج) تحديد وسائل الإنتاج التي سيتم عن طريقها تحويل عوامل الإنتاج الثقافية إلى سلع
   ومنتجات ثقافية استهلاكية . ويجب أن يراعى قدر المستطاع اختيار الوسائل التي يمكن عن

طريقها تحقيق أكثر من غرض إنشاجي واحد مح عدم إغضال عنصر التكلفة ومـدى وفـرة المهارات الفنية اللازمة لإدارة هذه الوسائل وتشغيلها .

د) يجب أن يراعى عند اختيار العواصل والمجالات الشلائة السابقة أن يؤدي هذا
الإختيار إلى الحد من نمو الاتجاهات الثقافية الأجنبية والمماكسة، وإلى تقليل الاعتياد على
الإستيراد من الحارج وإلى إنشاء الصناعات الثقافية الوطنية وتنميتها لنحل منتجاتها تدريجياً
على المنتجات الأجنبية، كورق الطباعة أشرطة الكاسيت أشرطة الفيديو الأدوات المكتبية
. . . الخ.

هـ) يجب أن تحدد الاستراتيجية كل أشكال الدعم والحياية والتسهيلات التي ستقدم إلى غتلف المؤسسات الثقافية، مع الالتزام الكامل جذا الدعم، وتشجيع هـلمه المؤسسات عـل التعاون والترابط فيها بينها بشكل جمعيات أو اتحادات لكي يسهل التعـامل معهـا وتوجيههـا بما يحقق مصلحتها ومصلحة للجتمر.

## هوامش

- Mattelart, Armand and Piemme, Jean-Marie, «Cultural Industries: The Origin of an Idea, Cultural In- (1) dustries UNESCO, 1982, PP. 51-61.
- Przeciawski, Krysztof. «The Impact of Cultural Industries in the Field of Audio- Visual media and the (Y) Socio, Cultural behaviour of Youth», Cultural Industries UNESCO, 1982, PP. 67-77
- Girard Augustin, «Cultural Industries: a Handcap or a new Opportunity for Cultural Development, (Y) Cultural Industries UNESCO, 1982, P. 34.
- UNESCO, The use of Sattelite Communication Information Transfer, 1982.
  - (٥) الصدر السابق. ص ٢٤-٣٩
- UNESCO, «Impact of Television on Young Children, 1981. (3)
- UNESCO, The impact of Microelectronics and Information Technology, Case Study in Latin America, (V) Paris, 1982.
- Girard, Augustin, (A)
  - (٩) حسين حمدي الطويجي، وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم، دار القلم، الكويت، ١٩٨١.
- Girard, Augustin ... السابق. (۱۰) نفس المرجع السابق.
- (١١) المرونة السحرية للطلب عبل سلعة ما هي مفهوم اقتصادي يعكس أو يعبر عن ممدى استجابة الكمية المطلوبة من السلعة عند حدوث تغير في سعر هذه السلعة.
- Heiskaneu, Ilka, «Public Intervention and Privat- Sector autonomy in Cultural industries in Finland (1Y) Cultural industries, UNESCO, U.N. 1982.

### مراجع مختارة

Girard, Augustin, «Cultural industries: a handicap or a new opportunity for - \(\circ\) cultural development», Cultural Industris, Unesco, 1982, p. 34.

Mattelart, Armand and Piemme, Jean-Marie, «Cultural Industries: the ori- - Y gin of an idea, «Cultural Industries, Unesco, 1982, 51-61 pp.

Przeclawski, Krysztof, «The impact of cultural industries in the field of audio- visual media on the socio-cultural behaviour of youth, «Cultural Industries, Unesco, 1982, 67-77 pp.

Unesco, The Use of Satellite Communication for information Transfer, Paris, - § 1982.

- \_\_\_\_\_\_,Appropriate Technologies in the Conservation of Cultural Proper- o ties, Paris, 1981.
- \_\_\_\_\_\_, Cultural Industries: A Challenge for the Future of Culture, Pa- 7, ris, 1982.
- ———, The Economics of Books Publishing in Developing Countries, ~ V Paris, 1977.
- ———, The Impact of Microelectronics & Information Technology, 4 Case Study in Latin America, Paris, 1982.
- Transnational Communication and Cultural Industries, Paris, \\*1982.
- ١١ حسين حمدي الطوبجي، وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم، دار القلم،
   الكانت، ص. ٤٨.
- ۱۲ زكريا عبد الحميد بماشا وعبد الوهاب الأمين، مبادئ الاقتصاد، دار المعرفة، الكونت، ۱۹۸۳، ص. ۱۷۹.
- ١٣ صلاح عبد الكريم، الماذا لا يفهم الناس الفن التشكيلي المساصر؟؛ الاهوام، القاهرة، الإثنين ١٩٨٤/٣/٢٧، ص ١١.

ملحق احصائي

## جدول (١): عدد الكتب المنتجة لكل مليون نسمة (١٩٥٥- ٢١٩٨١)

| 1981 | 14.4       | 1440 | 147+  | 1970 | 141. | 1900 | السنة<br>المنطقة أو<br>مجموعة الدول |
|------|------------|------|-------|------|------|------|-------------------------------------|
| 177  | 371        | ۱۸٤  | ۱۸۷   | 17.4 | 188  | 1771 | العالم ككل                          |
| 79   | YA         | γγ   | 77    | 177  | 14   | 15   | أفريقيا                             |
| P3Y  | 750        | 717  | 7.7   | ١٦٧  | ٨٤   | ٦٨   | أميريكا                             |
| ٥٦   | ٥٦         | 07   | 7.5   | ٥٧   | ٥٢٠  | ٦٤   | آسيا                                |
| 045  | 730        | 173  | 373   | 1,70 | 374  | ₩•¥  | أوروبا                              |
| £VA  | ٥٦         | AY3  | 1771  | 7.47 | 171  | ٦٨   | أوقيانوس                            |
| 843  | 730        | 173  | ٤٣٠   | TOV  | 797  | P37  | الدول المتقدمة                      |
| £7   | ٥٤٨        | ٤٥   | ٤١    | ٤٠   | 40   | ۳۸   | الدول النامية                       |
| 79   | ٥٠٠        | **   | 17    | ١٨   | 11   | 1.   | أفريقيا                             |
| ٥٦   | £ £        | ٦٥   | 77    | ۸٥   | ٥٣   | 70   | آسيا                                |
| 11   | YV         | 10   | ۳۸    | 474  | ٤٠   | 77   | الأقطار العربية                     |
| 173  | ٥٦         | PAY  | 177.7 | IVY  | 41   | YY   | أمريكا الشهالية                     |
| 1.1  | 173        | A٩   | ٧٨    | VV   | ٧٩   | ٦٠   | أمريكا اللاتينية                    |
|      | 473<br>717 |      |       |      |      |      |                                     |

<sup>(</sup> أ )الأقطار العربية غير متضمنة.

المصدر : الكتاب الاحصائي السنوي \_ اليونسكو ١٩٨٢ .

١٠٢ مجلة العلوم الاجتهاعية

جدول (۲): التوزيع النسيي للكتب المنتجة (١٩٥٥ - ١٩٨١)

| 19.81 | 14.6  | 1970  | 1971 | 1970  | 147+ | 1100  | السنة<br>المنطقة أو<br>مجموعة الدول |
|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------------------------|
| 1,.   | 1.1,1 | 1 , . | 1,.  | 111,1 | 1,.  | 111,1 | العالم ككل                          |
| ١,٩   | ١,٨   | ١,٩   | ١,٥  | 1,1   | ١,٥  | 1,1   | أفريقيا                             |
| 71,7  | 7,17  | ۲۱,۲  | 7,17 | ۱۸,۱  | 11,0 | ۹,۳   | أميريكا                             |
| 7,,7  | 41,1  | 10,5  | 18,8 | 18,8  | 10,8 | 1,17  | أأسيأ                               |
| 00,1  | P,00  | ٦٠,٠  | 17,1 | ٦٤,٧  | ٧٢,٠ | 14,1  | أورويا                              |
| ١,٥   | 1,7   | ١,٦   | ١,٣  | ١,٢   | ١,٦  | ٠,٤   | أوقيانوس                            |
| ٧٩,٠  | ١,٠٨  | 7,3A  | ۸٦,٦ | A0,9  | A0,A | ۸۳,٦  | الدول المتقدمة                      |
| ۲۱,۰  | 19,9  | 10,8  | ۱۳,٤ | 18,1  | ١٤,٢ | 17,8  | الدول النامية                       |
| ١,٤   | 1,4   | ١,٥   | +,4  | ١,٠   | ۰,۷  | ٠,٦   | أفريقيا                             |
| 19,7  | 19,0  | 10,1  | 18,1 | 18,0  | ١۵,٠ | 19,8  | آسيا                                |
| 1,1   | 1,*   | ٠,٩   | ٠,٩  | 1,4   | 1,1  | ٠,٨   | الأقطار العربية                     |
| 17,*  | 10,9  | 17,7  | 10,9 | 17,71 | 0, 8 | ٥,٢   | أمريكا الشمالية                     |
| ۳, ٥  | ٤,٧   | ٥,١   | ٤,٢  | ٤,٥   | 0,1  | ٤,١   | أمريكا اللاتينية                    |

## ( أ ) لأقطار العربية غير متضمنة.

المصدر: الكتاب الاحصائي السنوي ـ اليونسكو ١٩٨٣.

جدول (٣): عدد الصحف اليومية وتوزيعها

| المدد والتوزيع   |                   |                             |                         |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| المنطقة أو       | عدد الصحف         | التوزيع المقدر              |                         |
| مجموعة الدول     | اليومية<br>(١٩٧٩) | الاجمالي بالمليون<br>(١٩٧٩) | لكل ١٠٠٠ نسمة<br>(١٩٧٩) |
| العالم ككل       | *37A              | \$0.5                       | 377                     |
| أفريقيا          | 14.               | 4                           | ۲۰                      |
| أميريكا          | 414.              | 47                          | 171                     |
| آسيا             | 7871              | 110                         | ٧٠                      |
| أوروبا           | 7870              | 777                         | 7/1                     |
| أوقيانوس         | 111               | 1                           | YVY                     |
| الدول المتقدمة   | £77°              | 100                         | 377                     |
| الدول النامية    | <b>70A</b> 1      | ٧٩.                         | 40                      |
| أفريقيا          | 180               |                             | 18                      |
| آسيا             | 77.5              | 1.9                         | ٧٧                      |
| الأقطار العربية  | 11.               |                             | 77                      |
| أمريكا الشمالية  | 141+              | 77                          | . You                   |
| أمريكا اللاتينية | 141.              | ۳٤ -                        | 90                      |

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) الأقطار العربية غير متضمنة . المصدر : الكتاب الاحصائي السنوي ـ اليونسكو ١٩٨٣ .

جدول (٤): انتاج المطبوعات الاخبارية واستهلاكها (بالمليون-طن) (1441-144)

|                  | المطبوحات الاخبارية |      |                                           |      |                           |       |  |
|------------------|---------------------|------|-------------------------------------------|------|---------------------------|-------|--|
|                  | الانتاج             |      | جالي معدل استهلاك الفرد (كيجم)<br>(ستهلاك |      | معدل استهلاك الفرد (كيمم) |       |  |
|                  | 1481                | 1441 | 147+                                      | 1470 | 14.4                      | 1940  |  |
| العالم ككل       | ۲٦,٨                | 70,9 | 0,9                                       | 0,8  | ٦,٠                       | 0,1   |  |
| أفريقيا          | ٠,٣                 | ٠,٣  | ٠,٩                                       | ٠,٧  | ٠,٦                       | \ ,,v |  |
| أميريكا          | ۱۳,۳                | 17,1 | 4,4                                       | 17,7 | Y*,A                      | 19,0  |  |
| آسيا             | ٤,٧                 | ٥,٧  | ١,٦                                       | ١,٨  | ۲,۲                       | 7,7   |  |
| أورويا           | ٧,٩                 | ٧,٢  | 4,4                                       | 4,7  | ۹,۷                       | 9,0   |  |
| أوقيانوس         | 1,1                 | ٠,٦  | YA, Y                                     | 44,4 | 11,1                      | 177,  |  |
| الدول المتقدمة   | Y8,*                | 11,8 | 17,4                                      | 17,0 | 19,1                      | 14, 1 |  |
| الدولة النامية   | ۲,۸                 | ٤,٥  | ٠,٩                                       | ١,٠  | ۱,۳                       | 1,8   |  |
| أفريقيا          | ٠,٣                 | ٠,٢  | ١,٠                                       | ٠,٧  | ٠,٦                       | 1.,7  |  |
| آسيا             | £,Y                 | 7,0  | 1,1                                       | ١,٨  | ۲,۲                       | 7,7   |  |
| الأوطار العربية  | -                   | ٠,٢  | ۰,٥                                       | ٠,٦  | ٠,٦                       | ١٠,٩  |  |
| أمريكا الشهالية  | 17,4                | ۱۰,۸ | ٤٢,٤                                      | ۳۸,۰ | ٤٥,٦                      | ٤٢,٧  |  |
| أمريكا اللاتينية | ٠,٥                 | 1,1" | ۳,۸                                       | ٧,٩  | ۳,۳                       | ٣,٥   |  |

١٠٤ مجلة العلوم الاجتماعية

(<sup>4</sup>) الأقطار المربية غير متضمنة. المصدر: الكتاب الاحصائي السنوي ـ اليونسكو ١٩٨٣.

جفول (٥): انتاج الأفلام الطويلة (١٩٦٥ – ١٩٨١)

|                 | 1470 | 117. | 1970 | 14.6+        | 1941 |
|-----------------|------|------|------|--------------|------|
| العالم ككيل     | 440. | £1V* | 7970 | <b>1717°</b> | ***  |
| أفريقيا         | ٥٠   | ٦٠   | 100  | ٧٠           | ٧٠   |
| أميريكا         | ۲٦٠  | ٤A٠  | 07.  | ۰۳۰          | ٥٤٠  |
| آسيا            | 44   | 7710 | 7*** | 1940         | 1970 |
| أورويا          | 118* | 14   | 140. | 1.7.         | 1.4. |
| أوقيانوس        | -    | 10   | ٤٠   | ٤٠           | ٤٠   |
| الدول المتقدمة  | 1881 | 7    | 1871 | 140.         | 1771 |
| الدول النامية   | 7.1. | 414. | 4.1. | 188*         | 1950 |
| أفريقيأ         | -    | ٥    | 0    | 10           | ۲٠   |
| آسيا            | YYA+ | 74   | 194. | 1940         | 1900 |
| الأقطار العربية | ٧٠   | ٧٠   | 1.0  | 70           | ٧٠   |
| أمريكا الشهالية | 4    | Y0 · | 77.  | 7            | ***  |
| أمريكا اللاتينة | 171  | 77*  | ٣١٠  | 774.         | 48+  |

<sup>( &</sup>lt;sup>4</sup> ) الأقطار المعربية غير متضمنة .

المعدر: الكتاب الاحصائي السنوي ـ اليونسكو ١٩٨٢.

جدول (٢): طاقة الاستيغاب (عـــد المقاعــد) لدور العــرض السينيائيــة الثابتــة (١٩٧٠،

|        | مند القامد    |      |           | سينيا (بالألف) | عدد دور ال |                  |
|--------|---------------|------|-----------|----------------|------------|------------------|
| ۱ نسمة | لكل ١٠٠٠ نسمة |      | الاجالي ( |                |            |                  |
| 14.61  | 147+          | 1441 | 144+      | 14.41          | 147+       |                  |
| ۲٠     | 77            | ٧٠   | VY        | YYA            | 177        | المائم ككل       |
| ٤      | 7             | ٧,٠  | 1,4       | ٣,٠            | ۳,۰        | أفريقيا          |
| ۳۱     | 177           | 19   | 14        | 77             | ۸۲         | أميريكا          |
| ٦      | _ ^           | ١٠.  | ۹,۷       | 77             | 10         | أسيا             |
| ٥١     | 11            | 171  | 13        | 191            | 717        | أورويا           |
| 71     | ٤١            | ۱,۵  | ٠,٨       | ١,٠            | 1,0        | أوتيانوس         |
| ٤٣     | ٤٨            | 10," | 07        | 711            | 710        | الدول المتقدمة   |
| ٦      | ٩             | 14   | 17        | YY             | 77         | الدول النامية    |
| ٣      | ه             | 1,1  | ١,٢       | 1,1            | 1,4        | أفريقيا          |
| 7      |               | 1.   | ٩,٤       | 10,9           | ١٤         | آسيا             |
| 7      | ٧             | 1,1  | ۰,۹       | 1,0            | 1,1        | الأقطار العربية  |
| ٤٧     | ٥٠            | ۱۲   | 11        | 17             | 17         | أمريكا الشهالية  |
| 19     | 40            | 1,4  | ٧,١       | 11             | 11         | أمريكا اللاتينية |

<sup>(</sup> أ ) الأقطار العربية غير متضمنة.

١٠٦ مجلة العلوم الاجتهاعية

المصدر: الكتاب الاحصائي السنوي \_ اليونسكو ١٩٨٣ .

باشا والطوبجي ١٠٧

جدول (٧): عدد البطاقات السنوية لدخول دور العرض السينهائية ( بالمليون ) (١٩٦٥، ١٩٦٨)

|      |      |      |      |       | السئة            |
|------|------|------|------|-------|------------------|
|      |      |      |      |       | المنطقة أو       |
| 14/1 | 14.4 | 1470 | 197+ | 1970  | مجموعة المدول    |
| 150  | 179  | 171  | 144  | 188   | العالم ككل       |
| ייוו | 771  | ۳۰۰  | 40.  | 710   | أفريقيا          |
| 717. | 41   | 770. | 7    | 72    | أمريكا           |
| 0    | ٤٣٠٠ | 777* | 414. | 4400  | آسیا             |
| 7    | 71   | 7.61 | ۷۳۰۰ | ٧٧٥٠  | أوروبا           |
| ٤٠   | ٤٠   | 80   | ۵۰   | 10    | أوقيانوس         |
| V1   | 4011 | AE** | 4374 | 1.15. | الدول المتقدمة   |
| 71   | 08   | £Y++ | £17° | 8.7.  | الدول النامية    |
| 7.,  | 171  | 17.  | ٩٠   | ٧٠    | أفريقيا          |
|      | 84   | hit  | 77   | 77    | آسيا             |
| 44.  | 77.  | ۳٠٠  | 40.  | 190   | الأقطار العربية  |
| 114. | 115. | 150. | 1    | 75    | أمريكا الشهالية  |
| 1    | 900  | 4    | 1    | 1     | أمريكا اللاتينية |

<sup>(</sup> أ ) الأقطار العربية غير متضمنة.

المصدر: الكتاب الاحصائي السنوي . اليونسكو ١٩٨٣ .

١٠٨ علة العلوم الاجتماعية
 جدول (٨): عدد محطات ارسال الإذاعة المصوتية (١٩٦٥، ١٩٨١)

|       |        |       |       |        | السنة<br>المنطقة أو |
|-------|--------|-------|-------|--------|---------------------|
| 14/1  | 194+   | 1440  | 144.  | 1970   | مجموعة الدول        |
| 797   | 440    | 404   | 441   | 178    | العالم ككل          |
| 900   | 9      | ٧٣٠   | 14.   | 0      | أفريقيا             |
| 107   | 1877.  | 1777* | 1.91. | 9780   | أمريكا              |
| 7     | 7900   | YYY** | 197.  | 1779 - | آسيا                |
| 1.1   | 99     | 474   | AYY   | £0A*   | أوروبا              |
| £0°   | ٤٣٠    | 77.   | 771.  | 79.    | أوقيانوس            |
| 77    | 718**  | 19100 | 177   | 11771  | الدول المتقدمة      |
| 7711  | V 20 0 | 77    | 09    | £74.   | الدول النامية       |
| ٧٢٠   | 1.41   | ۰۸۰   | 150   | £ 1.   | افريقيا ا           |
| 440.  | 441.   | Y17°  | 145   | ۱۳۳۰   | آسياً ا             |
| ۳۸,   | 77.    | 700 . | 77.   | 171    | الأقطار العربية     |
| 1.8.1 | 1.1    | ۸۰۲۰  | 177   | 117.   | أمريكا الشيالية     |
| £A++  | £0Y*   | ٤٢٠٠  | \$18. | 7.54   | أمريكا اللاتينية    |

<sup>(</sup> أ) الأقطار للعربية غير متضمنة. المصدر: الكتاب الاحصائي السنوي ـ اليونسكو ١٩٨٣ .

باشا والطويجي ١٠٩ جدول (٩): عدد أجهزة للذياع (الاجمالي بالمليون والمعدل لكل ١٠٠٠ نسمة

1177

117 | 11. | A1 | 01 | TE

14\*

T-3 101

210

العدد لكل ١٠٠٠ نسمة الأجالي (بالليون) 147. 1441 1444 1470 147. 1970 1441 144+ 1440 1440 YYA TAT 105 177. 1117 117 797 7.47 345 070 العالم ككل ۸٩ ٨V 19 ٤a 44 ٤٣ ٤١ YA. 11 ۸. أفريقيا 1111 1000 9.4 V+1 117 114 115 0 + 0 rov YAO أمريكا 1 - 1 40 ٦. ۳. ΥA 777 728 ۱۳۸ ٧٠ o۴ أسيا 271 YYY 117 To: YYY 149 £17 **TA** • 777 1AE أوروبا ۸۷۰ ٧٨٣ 114 413 171 7 . 14 ۱۳ A ۳ أوقيانوس AYI 141 ٥٣٢ 133 970 ٧V÷ الدول المتقدمة ٥٣٨ TAP OVY £7. 1.1 41 11 23 1"1 117 2.4 151 111 ۷٥ الدول النامية أفريقيا ٧٠ 07 ۴٠ Yo ۱۷ ٧ź 11 ۲V A ٦ آسا 100 44 ٥A ۲۲ ۲V 'YeV 44.8 141 ٦٨ 61 105 171 ۸١ 07 · YY ۲o ۱٧ ١. ٦ الأتطار العربية 111 أمريكا الشالية \* . \* . \*\*\*\* 1747 1708 1177 015 0 = 5 818 4.1 101

(1941 - 1949)

#### ( أ ) الأقطار العربية غير متضمنة.

أمريكا اللاثينية

المعدر: الكتاب الاحصائي السنوي ـ اليونسكو ١٩٨٣.

جدول (١٠): عدد محطات الارسال التلفزيوني (١٩٦٥ - ١٩٨١)

| 1941  | 14.4  | 1940  | 197.  | 1170 | السنوات<br>المنطقة أو<br>مجموعة الدول |
|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------|
| ٤١١٠٠ | 444   | 79    | 177   | Y00. | العالم ككل                            |
| 79.   | ۲۷۰   | 77.   | 1.8 * | 1    | أفريقيا                               |
| ٥٧٠٠  | ٥٤٠٠  | 0     | ٤٣١٠  | 4.4. | أمريكا                                |
| 144   | 117** | ٦٧٠٠  | ۳۷۸۰  | 11   | آسيا                                  |
| 414   | 41    | 177** | 978.  | 8701 | أورويا                                |
| 0**   | 011   | ۲۷۰   | 77*   | ۸۰   | أوقيانوس                              |
| ۳۸۸۰۰ | 77.4. | YVOA  | 174   | A)** | الدول المتقدمة                        |
| 77    | 4     | 184.  | A     | £0°  | الدول النامية                         |
| 17.   | 17.   | 14.   | y.    | 00   | افريقياأ                              |
| 177   | 111   | 775.  | ۲۷۲۰  | 1.4. | آسيا                                  |
| 777'  | 71.   | 1.4.1 | 17.   | ٧٥   | الأقطار المربية                       |
| ٤٧٠٠  | \$00. | ٤٣٦٠  | ۳۸۵۰  | YAY  | أمريكا الشمالية                       |
| 1     | ٧o٠   | 78.   | ٠٦٤   | 70.  | أمريكا اللاتينية                      |

<sup>(</sup> أ ) الأقطار العربية غير متضمنة . المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ـ اليونسكو ١٩٨٣ .

١١٠ مجلة العلوم الاجتهاعية

باشا والطويجي ١١١

## جدول (۱۱): عدد أجهزة التلفزيون (الاجمالي والمعدل لكل ۱۰۰۰ نسمة) (۱۹۸۵ - ۱۹۲۵)

| السنة                      |      |      | الاجمالي (ب | الليون)    |      |      | الد  | ىد لكل • | ۱۰۰ ئسمة |      |
|----------------------------|------|------|-------------|------------|------|------|------|----------|----------|------|
| المنطقة أو<br>مجموعة الدول | 1970 | 144. | 1440        | 14.4+      | 1441 | 1470 | 144. | 1940     | 14.4-    | 1441 |
| العالم ككل                 | TAI  | AVY  | 3.97        | PYO        | 730  | 00   | ٧٦   | 4.4      | 114      | 111  |
| أفريقيا                    | ٠,٦  | 1,1  | ۲,٥         | ٧,٢        | ٨,١  | 1,4  | ۲,٤  | 1,1      | 10       | 17   |
| أميريكا                    | Αŧ   | 114  | 13.         | 191        | 144  | YAF  | 317  | TAT      | 418      | TIA  |
| آميا                       | YŁ   | 14   | ٥٧          | 48         | 1    | 11   | 19   | ۲o       | ħ        | ۲A   |
| أورويا                     | Vο   | 170  | 179         | 114        | 1117 | 111  | 1VA  | 777      | 717      | 715  |
| أوقياتوس                   | ٧,٤  | ۳,۰  | ۲,0         | ٦,٥        | ٦,٧  | 187  | 347  | 777      | YAY      | 197  |
| الدول المتقلمة             | 140  | Y00  | Tor         | <b>{00</b> | 113  | 171  | 777  | 710      | PAT      | 141  |
| الدول النامية              | - 11 | 77"  | 13          | ٧٤         | ۸۱   | ٤,٧  | 4    | 1.8      | 77       | 3.4  |
| افريقيا                    | ٠,١  | 1,7  | Γ, *        | ٣,٤        | ٧,٧  | ٠,٤  | 1,1  | Y        | 1,1      | 1.   |
| آسيا                       | 4.5  | ٣A   | 61          | 4+         | 90   | ۱۳   | 14   | Yo       | 771      | 44   |
| الأقطار العربية            | 1,1  | 1,4  | ۲,٤         | A, £       | 4,0  | A, £ | 10   | 71       | ٥٢       | ٥٦   |
| أمريكا الشيالية            | ٧١.  | 9.1  | 177         | 107        | Yof  | Too  | £+4  | 150      | 7.4      | NE   |
| أمريكا اللاتينية           | A    | 17   | ΥV          | 111        | 13   | 177  | 1.   | A£       | 1+A      | 111  |

( أ ) \* الأقطار العربية غير متضمنة

المصدر: الكتاب الإحصائي السنوي \_ اليونسكو ١٩٨٣ .

| الأقطار العربية | الدول النامية | الدول المتقدمة | العالم ككل |                              |
|-----------------|---------------|----------------|------------|------------------------------|
| ££              | 13            | PA3            | 177        | عدد الكنب المنتجة لكـل مليون |
|                 |               |                |            | تسمة                         |
| 77              | 70            | 418            | 1778       | عمده الصحف اليومية الموزعة   |
|                 |               |                |            | لكل ١٠٠٠ نسمة                |
|                 |               |                | ۲۰         | عمدد مقاعمد دور العمرص       |
|                 |               |                | 73         | السينيائية لكل ١٠٠٠ نسمة     |
|                 | ·             |                | ٦          |                              |
|                 |               |                | 7          |                              |
| 14.             | 1.1           | ATO            | 797        | عدد أجهزة المذياع لكـل ١٠٠٠  |
|                 |               |                |            | نسمة                         |
| 7.0             | 37            | 3.27           | 111        | عدد أجهزة التلفزيـون لكـــل  |
|                 |               |                |            | ۱۰۰۰ نسمة                    |

المصدر: بيانات الجداول (١، ٣، ٦، ٩، ١١) السابقة.

١١٢ مجلة العلوم الاجتماعية

# عَهُمُ الْمَرُّلَةَ لِيُفِ الْوطِّسَن الْعَسَرِي الْواقِع .. والآفسَاق الواقع .. والآفسَاق

#### خضر زكىريا قسم الاجتماع ـ جامعة دمشق

في السنوات القليلة الماضية بدأت مشكلة المرأة العربية تحفى باهتهام متزايد من الباحثين الاجتهاعيين ومن الدوائر والمؤسسات الرسمية العربية والدولية المهتمة بالعمل الاجتهاعي كها أن المنظهات النسائية في معظم الاقطار العربية صارت تلعب أدواراً متعاظمة في الحياة الاجتهاعية والسياسية لتلك الاقطار لكننا نعتقد أن أغلب البحوث والدراسات التي تعنى بهذه المسألة والنشاطات المختلفة المكرسة لمعالجتها ما تزال بعيدة عن مس جوهر المشكلة المطروحة، وبالتالي بعيدة عن رسم معالم الطريق لحلها.

يرى بعضهم أن مشكلة المرأة تتلخص في الاضطهاد الذي يمارسه الرجل عليها: الأب أو الآخ أو الـزوج الذي يمنـم المرأة من الحروج من بيتها للتعلم أو العمـل أو عارسة نشـاط اجتهاعي أو سياسي، والذي يستخدم لهذا المنع غتلف الوسائل بدءاً من القوانين والتشريعات التي ما تزال في صالحه حتى استعهال القوة البدئية.

ويعتقد آخرون أن العادات والتقاليد والأعراف في مجتمعنا العربي، والإسلامي خاصة، هي التي تقف حائقاً في وجه تحرر المرأة ومساهمتها في مسيرة التقدم الاجتهاعي، وغالباً منا يؤكد هؤلاء على أن هذه المادات والتقاليد هي من الحصائص الشابتة للممجتمع العربي الإسلامي وأن من العبث عاربتها، فللرأة مكاتها البيت والرجل مكاتبه العمل خارج البيت. . . فتنبري فقة للرد على هذه الادعاءات، ولتؤكد ـ من المنظور ذاته ـ أن عمل المرأة . وتعلمها ومشاركتها للرجل في النشاطات المختلفة لا تتناقض مع عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وأن العناصر السلبية من هذه العادات والتقاليد هي عناصر دخيلة يجب عاربتها والتغلب عليها لتعود المرأة إلى المكان الذي كانت تتبوَّأه في العهود الغابرة .

وهناك من ينظر إلى المشكلة من زاوية إنسانية حضارية فيؤكد أن النزمن لم بعد يقبل بقاء نصف المجتمع متمطلاً بعيداً عن للساهمة في صنع حياته الخاصة وحياة ببلاده، وأن المرأة أن البلدان إنسان له نفس حقوق الرجل وعليه نفس واجباته، ويضرب الأمثلة من حياة المرأة في البلدان المتقدمة ويدعو بالتالي إلى تحقيق مساواة كاملة بين المرأة والرجل: في البيت، وفي العمل، وفي المدرسة، وفي الشارع، وفي كل ميادين الحياة الاجتماعية، وتعرقهم همذه الأيام أصبوات هذه الفئة من الباحين، وخاصة من الدعاة في صفوف المنظيات النسائية، وتخوض نضسالات على أصمدة غنلفة لتحقيق المساواة المنشودة (١).

والواقع أن كل العوامل للذكورة (اضطهاد الرجل للمرأة، العادات والتقاليد، التخلف عن ركب الحضارة الإنسانية . . .) تلعب أدواراً في تكريس الوضع المشدني للمرأة في السلم الاجتاعي، وفي عرقلة مساهمتها في تنمية المجتمعات العربية وتقلمها، ويتفاوت تأثير كل منها حسب درجة تطور كل بلد وخصائصه الذاتية (أثر العادات والتقاليد في اليمن مثلاً أكبر منه بكثير في تونس أو لبنان) بل هي تفاوت حتى ضمن البلد الواحد (سيطرة الرجل في منطقة المبادن مثلاً هي أكبر بكثير منها في منطقة الساحل، بل هي في حي المبادات أكبر بكثير منها في حي القصاع والمهاجرين بلعشق ذاتها) نقول هذه المحوامل كلها تلمب أدواراً في مشكلة المراة المربية لكن أيا منها لا يشكل جوهر المشكلة، وهي جيماً لا تشكل إيضاً جوهر المشكلة، وهي جيماً لا تشكل إيضاً جوهر المشكلة،

مشكلة المرأة في نظرنا هي بالأساس جزء لا يتجزأ من المشكلة الاجتهاعية ككل وهي في بـلادنا جزء لا يتجزأ من مشكلة التخلف الاقتصادي الاجتهاعي بـرمت، إن أي معـالجة لواقع المرأة العربية بمعرك عن واقع المبنية الاجتهاعية الاقتصادية في البـلاد العربية وبمعرك عن آليـة التكوين التـاريخي لذلك الواقع، تظل، عـلى ما نعتقـد هامشيـة، بعيـدة عن أن تمس الجوانب الجوهرية من المسألة.

ولإيضاح ما نرمي إليه نورد المثال التالي:

يضترض أن مرحلة الانتداب الفرنسي في سوريا قد أدت إلى تخفيف قيود المرأة (ولو بنسبة ضئيلة) فقد تعسرف الناس على بعض أوجه الحضسارة الاوروبية وأنشئت بعض الصناعات الحديثة وشنت الهجمات على العقلية و المثمانية ، والعادات والتقاليد المرتبطة بها، الخ. لكن الذي حدث هو العكس: تفاقمت مشكلة عمل لمرأة - إحدى العملائم

الرئيسة للرجة تحررها.

لقد كان عبد النساء العاملات في الحرف والصناعات اليدوية عام 1913 المرأة بمن فيهن العاملات في الصناعات الحديثة امرأة بمن فيهن العاملات في الصناعات الحديثة التي أنشئت في مرحلة الانتداب أي أن عدد العاملات انخفض إلى أقل من النصف. لماذا حدث ذلك وكيف نفسره الأمر متعلق بججمل السياسة الاستعبارية الفرنسية. لقيد أدى دخول الرأسيال الأجنبي إلى البلاد وسيطرته على جميع القطاعات الاقتصادية الى القضاء على المكال الإنتاج التقليدية دون أن تنشأ قطاعات حديثة تحل عبل تلك الأشكال وتستوعب المفاسية من صغار الفلاحين والحرفيين.

لقد نقص عدد الحرفيين والعيال الكيلي من (309525) شخصاً عدم 19137 الى المحلوث والصناعات والرجال من العاملين في الحرف والصناعات الهدوية، كان في دمشق قبل الحرب العالمية الأولى خسة آلاف نول للنسيج يعمل عليها حوالي 25 ألف عامل وحرني وفي عام 1930 انخفض العدد إلى 700 نول يعمل عليها أربعة آلاف عامل وحرني وفي عام 1930 انخفض العدد إلى 700 نول يعمل عليها أربعة آلاف عامل نقط (<sup>4)</sup> قبل الانتداب المونسي كان الفلاحون المالكون الصغار الذين يعملون في اراضيهم الحاصة (مع نسائهم وأولادهم) يملكون 25 بالمائة من مجموع الأرض الزراعية في البلاد، أما بعد الانتداب (عام 1946 فصاروا علكون 15 بالمائة هن مجموع الأرض الزراعية في البلاد، أما بعد الانتداب (عام 1946 فصاروا علكون 15 بالمائة هنا عمد من تلك الأراضي (<sup>6)</sup>

ليس تزايد سيطرة الرجل إذن، ولا تماظم ضغط العادات والتقاليد ولا عدم التعرف على المياسة على الحضارة الأوروبية هو الذي أدى إلى تناقص عدد العاملات من النساء، بل السياسة الكولونيائية الفرنسية هي التي أدت إلى القضاء على ميادين الإنتاج التقليدية القديمة، دون أن تنمي قطاعات إنتاجية حديثة تستوعب أولئك الذين أصابهم الإفلاس والبطالة (من النساء والرجال) بنتيجة تلك السياسة. كما أن السياسات التنموية التي اتبعت بعد استقلال البلدان العربية لم تؤد إلى حل المشكلة بل إلى تفاقمها أحياناً. فالملاقات القديمة التي كانت تلعب فيها المرأة ادواراً هامة تتفسخ وتزول، دون أن تنشأ علاقات جديدة تسمح للمرأة بلعب دور

ففي الريف كانت المرأة تشارك الرجل بمختلف الأعمال الزراعية:

في الزرع والقطاف والحصاد وتربية الماشية والدواجن، ولكن التغيرات التي طرأت على الماري المستغناء أساليب العمل الزراعي وعلاقمات الإنتاج والتبدان والتوزيع في الزراعة أدت إلى الاستغناء عن عمل المرأة، بمل وعن عمل أعداد متزايدة من الرجمال أيضاً، دون أن تؤدي إلى خلق

فرص عمل جديدة كافية سواء في الريف نفسه أو في المدينة. وفي المدينة كثيراً ما قامت المرأة باعال إنتاجية في المنزل (الخياطة، التريكو، النسج على النول،) لكن دخول البضائع الأجنبية، وتقدم الصناعة الحديثة يؤديان إلى إغلاق الأسواق في وجه الإنساج المنزلي الصغير (بل في وجه كل إنتاج صغير) فتكف المرأة عن مزاولة هذه الأعمال، أو تتحول إلى مجرد تسلية في أوقات الفراغ، أما خروج المرأة للعمل خارج البيت فتقف في وجهه عقبات كثيرة أهمها كما سنرى، يتلخص في عدم توفر فرص العمل وعدم توفر البدائل التي تحل محل المرأة في المنزل.

ومع تقدم وعي المرأة (والرجل) بنتيجة التعليم، وتطور وسائل الإتصال وغيرها، ومع تزايد الحاجة لزيادة دخل الأسرة في شروط التضخم المالي المتفاقم، وغلاء الأسعار، وضغوط الطابع الاستهلاكي للمجتمع . . . يتزايد عدد النساء الراغبات في العمل بينها تتناقص قدرة الفروع الإقتصادية الإنتاجية على الاستيعاب، هكذا نجد أن نسبة النساء بين الـذين يبحثون عن العمل لأول مرة تبلغ حوالي 12بالمائة في سموريا و 15 بـالمائـة في لبنان، و 23بـالمائـة في رد) تونس، وهنذا يعني أن عدد الراغبات في العمل هنو دائياً أكسر من فرص العمل المتوفرة، ويعني أن الذي يمنع المرأة من المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد العربية ليس سيطرة الرجل، ولا العادات والتقاليد، ولا نقص النوعي بالحقوق والنواجبات وضرورة المساواة بين الجنسين بل هو بالدرجة الأولى عدم توفر فرص العمل الكافية لجميم المراغبين والراضات فيه .

## المرأة وقوة العمل في البلاد العربية

ما لا شك فيه أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل (^) في البلاد العبربية ضئيلة جداً، ففي عام 1975 كان عند الإناث في قوة العمل في الوطن العربي حبوالي 3,5مليون امرأة وكان هذا العدد يساوي البالمائة فقط من مجموع قوة العمل العربية ثم ارتفع عدد الإناث في القـوى العاملة عام 1980 إلى 4.2مليون امرأة لكن النسبة ظلت على حـالها(9بـالمائـة) ويتوقـع المكتب العمالي للشغل أن يرتفع العمد عام 2000إلى تسمع ملايمين إمرأة نسبتهن إلى مجموع القوى العاملة العربية تقارب 11بـالمائــة ۖ وقد يبــدو أن تزايــد أعداد العــاملات السنــوي كبير نسبيـــاً (حوالي400ألف كل سنة) غير أن النسبة التي يمثلها هذا العدد لا تتجاوز إلا قليلًا نسبة الزيادة السنوية العامة في قوة العمل والتي تعادل تقريباً نسبة الزيادة الطبيعية لمجموع السكان في الوطن العربي فهذه الزيادات كلها تتراوح حول البالمائة سنوياً، فمعدل الزيادة السنوية للسكان في الفترة من 1980إلى 2000ميبلغ 2,81بالمائة ومعدل الزيادة السنوية للقبوى العاملة سيبلغ خلال نفس الفترة9.يمالمائة أما معدل الزيادة السنوية لمساهمة المرأة في القـوى العاملة فسيبلغ 3.5.(''ا)اللة، ورغم هذه الزيادة الملموسة لمساهمة المرأة إلا أنها -كها أشرنـــا- ستظل ضئيلة جداً ولن تشكل أكثر من 11بالمائة من قوة العمل.

والواقع أن هناك تفاوتا كبيراً بين الأقطار العربية فيها يتعلق بمساهمة المرأة في قوة العمل، فبينها تصل هذه المساهمة إلى 2,92بالمائنة في الصوصال وبين 15 -20بالمائنة في تونس والسودان ولبنان والعراق وصوريا والمغرب، تنخفض إلى ما بين 4-7بالمائنة في كل من اليمنين ومورياتانيا والجزائر والسعودية والبحرين والأردن، بل إلى 2,2بالمائة في قطر و 4,8بالمائنة في الإسارات العربيسة المتحدة، وتبلغ في مصر 3,7بسالمائسة (عسام 1976و 10,3بسالمائسة (عام (١١) 1978و 10,3بسالمائية في

لكن يبدو لنا أن المشكلة الرئيسية تكمن باللوجة الأولى في ضالة قوة العمل ذاتها بالمقارنة مع مجموع السكان في الوطن العربي إن مجموع القوى الصاملة العربية لا يتعدى كلمليون شخص أي حوالي 65بالمائة فقط من مجموع السكان وهذا الرقم لا يتجاوز نصف مجموع السكان القادرين على العمل (بين15 و 64 سنة).

إن مقارنة معدل النشاط الحام المحام في الوطن العربي مع مثيله في العالم بيين انخضاض هذا المعدد المدين المعدد المدين المدين

ومع ذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار أن حوالي 10-12 بالمائمة من قوة العمل في البلاد العربية من المتعطلين اللذين يبحثون عن العمل فللا يجدونه (٢٠٠) ولا تكتمل الصورة إلا إذا أضفنا أن أعداداً كبيرة من قوة العمل المذكورة تدخل ضمن ما يسمى بالبطالة المفته أو الفيض النسبي<sup>10</sup>مسواء في القرية أو المدينة، ولا تساهم إلا بنسب ضئيلة جداً في إنساج المنحل القومي (وستتعرض لهذا الموضوع لذى الحديث عن أقسام النشاط الاقتصادي المختلفة).

والسؤال هنا: هل الانشطة الاقتصادية في البلاد العربية، وخاصة الانشطة الإنتاجية قادة على استيعاب مزيد من النساء الراغبات في العمل؟ وماذا سيحمدث لو أن نسبة النساء اللواتي يبحثن عن العمل تزايدت بسرعة (يسبب ارتفاع الوعي الناتج عن تسطور وسائل الاتصال والتعليم وبسبب تزايد ضغط الحاجات الاستهلاكية للأسرة)؟

نعتقد أن النتيجة لن تكون - في حال استمرار السياسات الاقتصادية - الاجتهاعية الحالية للبلدان العربية سوى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع نسب الفيض النسي للسكان، (البطالة المفتفة)، ولا يمكننا أن نتصور كيف ستستوعب ميادين العمل المختلفة الإعداد الهاتلة من النساء اللواتي سينزلن إلى سوق العمل عندما يصبح معدل النشاط الحام للإناث في الوطن العربي لا 5 أوة بلااتة كها هو الحال عليه الآن بل 25 بالمائة مشادً كها هو الحال عليه قل البلدان الناسية الأخرى.

إننا في الوطن العربي، أمام مشكلة مزدوجة، ذات طرفين متناقضين: مشكلة ضالة القوى العاملة برجه عام وضالة مساهمة المرأة فيها بوجه خاص، ومشكلة عدم قدرة الفروع الاقتصادية على استيعاب طلبات العمل للتزايدة، ولذا فإن الدعوة إلى زيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بمعزل عن معالجمة مسألة العمل ككل ستؤدي إلى تضاقم المشكلات الاجتماعية المراقع لا إلى حلها.

ولعل المدراسة التفصيلية لتوزيمات قوة العمل على القطاعات الاقتصادية الكبرى تلقي بعض الضوء على المسألة المطروحة:

إن أكثر من 50 بللاتة من القوى العاملة في الموطن العربي تمترئز في الضعاع الزراعي، وهمي تسرتفع إلى أكثر من 80 بالمائة في كمل من الصومال وموريسانيا ويمين 60 و80 بالمائة في المسودان واليمنين والمسعودية ويمين 40 و55 بالمائة في كمل من مصر والمغرب وتمونس وسوريا والعراق بينا تنخفض إلى 35 بالمائة في الجزائر و22 بالمائة في ليبيا و ٣١ بالمائة في لبنان و 2 بالمائة في المنان و 2 بالمائة في الكويت، (١١)

لكن زيادة أعداد العاملين في الزراعة لا تمني مطلقاً أن هذا القطاع هو الذي يقدم الحمدة الأكبر من الناتج القومي على العكس من ذلك فإن حصة الزراعة في إنتاج المدخل الشومي متواضعة جداً في معظم الأقطار العربية وهي لا تتجاوز في أحسن الحالات (مصر وموريتانيا) 28 بالمائة بينها تتدنى إلى 1 بالمائة في السعودية و 3 بالمائة في ليبيها و 8 بالمائة في الجزائر والعراق (١٧)

والمقارنة التحليلية لبعض المعطيات الإحصائية "تُكشف عن علاقمات طريفية ولافتة للنظر:

1) : إن البلدان التي يتركز معظم العاملين فيها في الزراعة هي الأكثر تخلفا من الناحية

الاقتصادية وهي التي تقلّم فيها الصناعة أقل حصة من اللخل القومي ( الصومال ، السودان ، السودان ، السودان ، السودان ، البست الله المسلم إلى بالمسالين المسلم الله المسلم إلى بالمسلم إلى بالمسلم إلى المسلمين ألى الراحة وحصتها من الانتاج القومي ليست طردية أبدا ، إن 51 بالمائة من القوى العاملة تقدم 28 بالمائة من اللحوى الماملة تقدم 28 بالمائة من الماملة تقدم 12 بالمائة من الدخل القومي في مصر ولكن 33 منافع من الماملة من الداخل القومي في موريا .

هـذا إذا لم نتحدث عن الـدول المنتجة للنفط والتي تتفــاوت فيها نسبــة القوى العــاملة ونسبة إنتاجها من الدخل تفاوتاً هائلًا،

2): كيا أن ما يلفت النظر أن بعض البلدان الشديدة التخلف من الناحية الاقتصادية (المصومال، السودان) والتي يعتبر القطاع الزراعي فيها متخباً بالعاملين أكثر من غيره ترتفع فيها نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل(٢٧، ٢٣٪ و ١٦٠٪) ولعل في هذا ما يعزز ما ذهبنا إليه في بداية هذه الدراسة من أن البلدان التي تصرضت أكثر من غيرها لسيطرة رأس المال الأجني، والتي تفسخت فيها نتيجة لذلك أساليب الإنتاج التقليدية دون أن تنشأ بدلاً منها قطاعات حديثة كافية هي التي تراجعت فيها نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة أكثر من غيرها.

3): ومن ناحية ثانية فإن التطور الصناعي السريع في بعض البلدان والذي اعتمد على تكثيف رأس المال والتكنولوجيا الحديثة لم يؤد إلى زيادة مساهمة المرأة في العملية الإنتاجية، فالجزائر التي تقدم فيها الصناعة 57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي تتدنى فيها نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل إلى 3,4 بالمائة (وفي الجزائر بالذات تتدنى نسبة قوة العمل إلى مجموع الصناعة في السكان إلى 2,3 بالمائة)، وهذه العلاقة زندني مساهمة المرأة مع ارتضاع حصة الصناعة في الدخل القومي) تبدو أوضح ما تكون في جميع الدول البترولية وخاصة دول الخليج، ولكنها صحيحة في جميع الحالات الأخرى (موريتانيا، مصر، الأردن).

## قوة العمل النسائية العربية وأقسام النشاط الاقتصادي

ولعمل البحث في توزع قوة العمل النسائية عمل أقسام النشاط الاقتصادي والمهن الرئيسية في البلاد العربية يعزز هذا الاستتاج: الواقع أن المعطيات المتوفرة مضاوتة الدقة، وهي تتعلق بفترات غتلفة، ولا تشمل جميع البلدان العربية، ومع ذلك سنحاول من خلال الجدولين المرفقين الكشف عن بعض العلاقات. يمكن تقسيم البلاد العربية من حيث ميادين عمل المرأة إلى ثلاث مجموعات: المجموعة التي يعمل فيها القسم الأكبر من النساء في الزراعة وتضم: سوريا، العراق، السودان الصومال، ورغم عدم توفر بيانات إحصائية من الدولتين الأخيرتين)، والمجموعة التي يعمل فيها القسم الأكبر من النساء في الأعال الكتابية والإدارية والخدمات وتضم دول الخليج ومصر والجزائر، والمجموعة الثالثة هي التي توزع فيها النساء العاملات على مختلف القطاعات مع ميل للتمركز أها في الزراعة أو القطاعات غير الإنتاجية وتضم بقية الدول العربية.

لكن الظاهرة المشتركة بين جميع المدول العربية هي أن نسبة العاملات في الصناعة ضئيلة، وضئيلة جداً في معظم الأحيان (باستثناء تونس حيث يعمل أكثر من 40 بمالمائية من النساء العاملات في الصناعة) أما بقية اللول العربية فتتراوح هذه النسبة بين 1 و8 بمالمائية (دول الخليج ومصر) وأقل من 20 بالمائة في اللول الأخرى، وهذا يعني أن مصظم العاملات من النساء يتجمعن في القطاعات غير الإنتاجية،

قد يقول معترض إن العمل في الزراعة هو عمل إنتاجي، وهذا صحيح غير أن طبيعة عمل النساء في الزراعة يجعله ذا جدوى اقتصادية ضئيلة. وهذا ناتج، كها أشرنا، عن تخلف أساليب وتقنيات الإنتاج الزراعي وتخلف المعلاقات الزراعية. وعما له دلالة خاصة في سوريا الساليب وتقنيات الإنتاج الزراعي وتخلف المعلاقات الزراعية. وعما له دلالة خاصة في سوريا الشأن، أن نسبة كبيرة من العاملات في زراعة البلدان العربية بعملن في الريف فكانت 61,6 بللات عام 1970 أما نسبة العاملات بدون أجر من اللواقي يعملن في الريف فكانت 61,6 بللاتة عام 1970 أما نسبة العاملات بدون أجر من اللواقي يعملن في الريف فكانت 61,6 بللائة التي المائداة التي الرائداة التي الزاعي، كما أشراء متخم بالعاملين الفائضين عن الحاجة فإن عمل المرأة في هذا القطاع، ضمن الشروط الراهنة، لا يعتبر ذا جدوى اقتصادية تذكر كما أنه من الناحية الاجتماعية لا يشكل أماساً لتحور المرأة الريفية وانحاقها من سيطرة الرجل لأنه يظل هو المائلك المسيطر يشكل أماساً لتحور المرأة الريفية وانحاقها من سيطرة الرجل لأنه يظل هو المائلك المسيطر الامرائيا.

إِنَّ تقسيم العمل هنا واضح بين النساء والرجال: القطاعات التقليدية المتخلفة والقليلة الإنتاجية للنساء والقطاعات الحديثة المتقدمة للرجال. هكذا يكون الوضع دائماً: يترك العمل الهامشي للضعيف والمستفل (فقتح الغين). أليس الأسر هكذا على النطاق العملي أيضاً: الصناعات الدياميكية المتطورة في الدول المتقدمة والخامات والزراعة والصناعة التقليدية في

الملدان المتخلفة؟

وهكذا يجب أن لا تخدعنا الأرقام عن نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة، أو الأرقـام إلى تشير إلى نمو في حجم الإنتاج الصناعي، أو رؤوس الأموال الموظفة في الصناعة:

إنّ زيادة مساهمة المرأة في القبوى العاملة لا تعتبر - بحد ذاتها - دليلاً على التقدم الاجتماعي - الاجتماعي - الاجتماعي - الاجتماعي - الاجتماعي - الاجتماعي - الاجتماعي المتصادي بل كثيراً ما تكون هذه الزيادة نائجة من الفيض النسي للماملين في القطاع الزراعي أو بعض قطاعات الخدمات، هذا الفيض الذي يتعاظم كلياً تخلفت أساليب الإنتاج وتقنياته، وكلياً كانت القطاعات الاقتصادية الحديثة أقل قدرة على استيماب الأبيدي الماملة، كيا أن تطور الصناعة لا يؤدي - بحد ذاته - إلى زيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، بل غالباً ما يحدث العكس إذ تعتمد الصناعة الحديثة على تكثيف رأس المال بدلاً من تكليف العمل، عما يؤدي إلى تناقص نسبة قوة العمل إلى مجموع السكنان بوجه عام وتناقص سبة مساهمة المرأة في قوة العمل بشكل خاص.

مكان المرأة الرئيسي في بلادنا هو المنزل، فإذا خرجت للعمل فإنها تعمل في الميادين الهامشية والكتابية أو المعاشقة والأعيال الإدارية والكتابية أو المعاشقة والقيامة والكتابية أو الحدمات وخاصة الحدمة في المنازلة (٢٠٠٠)وإذا وجدت طريقاً للعمل في صناعة بعض البلدان المعربية فهي تبعد عن الفروع الصناعية المنشأ حديثاً ٢٠١٧ولا تجد مكاناً إلا في الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج .

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المنظات النسائية العربية لا تحاول إلغاء تقسيم العمل هذا بين الرجال والنساء بل هي تكرسه عن طريق تدريب النساء على أعيال هامشية كالخياطة والتطويز والتريكو والحفر على الخشب وما شابه. مثل هذه النشاطات مفيدة ولا شك، غير أن المهمة الكبرى أمام هذه المنظات هي النضال من أجل تغيير تلك السياسات التنموية بغية خلق فرص العمل المنتج في جميع الميادين الاقتصادية وخاصة في الصناعة الحلايثة (إضافة إلى المهمة الأخرى الهامة وهي تأمين البدائل التي تحل عمل المرأة عند مضادرتها للممنزل وخاصة التوسع في إنشاء دور الحضائة ورياض الأطفال كياً وكيفاً (٢٣).

الأمر الخطير في تكريس تقسيم العمل هذا لا ينحصر في عدم المساواة في الأجور وشروط العمل والأهمية الاقتصادية لكل من الجنسين بل يتعدى ذلك إلى النطاق الاجتهاعي – السياسي العام، وكذلك إلى نطاق المشكلات الأسرية (الزواج، الطلاق، العلاقات بين الأباء والأبناء . .). إنّ المرأة التي تعمل في الزراعة في بلادنا تعمل في معظم الحالات بدون أجر، تساعد الزوج أو الأب في الحقل وتقوم لوحدها بالأعباء المنزلة. وهي في الغالب أمية محدودة الوعي بحقوقها. ترى أنها تقوم بواجبها الطبيعي دون أن تطالب بحقوق مقابلة. تكتفي بما يمنحها أيّاء الرجل وتحدد الرب حتى حين تشتم وتضرب. أيّاء الرجل أحياناً تقبل مسحوقة بعيدة عن التفكير في شخصها وذاتها ناهيك عن التفكير في مشاركة غيرها من النساء في النضال من أجل تحرر جنسها. هي في ذلك شأنها شيأن القن عند الإقطاعي الذي يرى أن سيده هو وفي نعمته عليه أن يخلمه ويطيعه دون أن يتجرأ على التفكير فيها إذا كان هذا الوضع طبيعياً أم مصطنعاً ودون أن يخطر بباله ان بالإمكان البحث عن طريق لتغيير هذا الوضع. إن المستقل إنه تصوي واقل قدرة وأن لا حول له ولا قوة أمام جبروت سيده. هله حال المستعمر أمام مستعوره، والعبد أمام سيده، والقن أمام مالك الأرض، والمؤة أمام الرجل في البيت أوفي ميادين العمل الهامشية.

إنه ليس ه قدر ه المرأة كما يصوره البعض أن تبقى تحت جناحي الرجل ، ليس قصورها الجسدي أو البيولوجي أو المقلي (نعم بعضهم يقول: إنهن ناقصات عقل ودين) بل هو قصور المجتمع في حل مشكلاته الأسامية . هو على سبيل المثال قصور سياسات التصنيع التي نقلناها بحدافيرها عن الغرب المتقدم . نقلنا الرساميل والآلات والخبراء ولكننا لم ننقل المعاقات الاجتماعية التي تكونت تاريخياً مع عمليات التصنيع ، لأن العلاقات الاجتماعية لا يصنعها التاريخ .

إنَّ الاقتصاد التابع للسوق الأسريائية العهائية، الاقتصاد المبني على تصنيع متطور سريع وقطاعات عدودة وبأسوال أجنبية، واستهملاك متعاظم لمنتجات أجنبية، وزراعة وخدسات متخلفة . . مثل هذا الاقتصاد هو الذي يؤدي إلى تزايد العاطلين عن العمل، وتفاقم البطالة المقتمة، والأعيال الهامشية التي يكون للمرأة فيها النصيب الأكر.

ولعلُّ هذا المثال من واقع المرأة في المملكة المغربية يوضح ما أرمي إليه:

في بحث أجرته الباحثة المغربية فاطمة المرينسي عن خادمات المنازل في المغرب تبين أن 1/٧٪ من مجموع عدد النساء العاملات أي ٨٧٪ من النساء السلاي يعملن في القطاع الشالث (قطاع الحدمات) هن من خادمات المنازل، بينها لا تشكل الموظفات في الإدارة أكثر من ٢٠٤٪ وفي التعليم ٢٠٥٪ وفي الصحة ٣،١٪ من مجموع النساء العاملات، رغم أن هذه الفطاعات الأخيرة مفتوحة عادة في وجه النساء. ولاحظت الباحثة أن أكثر من نصف الخادمات دون الخامسة والعشرين وثلثهن لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة. وبالمقارنة مع عدد خمدم المنازل من الرجال يتبيعُن أن عمل الخادمة هـو عمل نسـوي بل عمـل لـلأطفـال من الإناث.

وتفسر هذه الظاهرات الثلاث: (هيمنة مهنة الخادمة لدى النساء العاملات، المخريق 
ين المذكور والإناث في الأعمال المنزلية، كثرة عمدد الأطفال في هذا القطاع) كيا يلي: وهماه 
العوامل الثلاثة تعكس جمعها ظاهرة واحدة: ففي بجنعم أبوي تجد النساء صعوبة للاندماج 
في الاقتصاد الحديث خلال المراحل الأولى من التصنيع، ذلك أن البنيات تدمر وتفكك والنساء 
والأطفال هم أكثر من غيرهم ضحايا التصنيع حيث يأخذ الاستخلال أبعاداً لا إنسانية 
ر....) وليس من المدهش أن نلاحظ بأن عملية التصنيع في إطار اقتصاد دولي امبريالي 
تفتح المجال لكل الأثار السلبية التي تتمخض عن تصنيع مرتكز على النبعية وأساساً على تبلير 
الطاقات الإنسانية. والبطالة هي أحد المظاهر البارزة لهذا التصنيع المسئلب (بكسر الملام)، 
بالإضافة إلى الأعمال ذات الدخل الصغير والتي لا تخضع لقانون وتتسم بعدم الاستقرار وعدم 
التوفر على ضيانة اجتماعية، وما العمل المنزلي إلا تحرفح لهذا الاستغلال؛ (٢٠٤).

ويبدو لنا أن أهم تناتج هذا الوضع يتعلق بالوعي الاجتهاعي – الطبقي للمرأة ودرجة مشاركتها في الحياة السياسية لبلادها، وخاصة مشاركتها في صنع التضيرات الاجتهاعية المطلوبة. إذّ الظروف الموضوعة المحيطة بالمرأة القابحة في المنزل، أو التي تعمل في الزراعة بدون أجر، أو الخادمة في المنازل لا تسمح لها بتكوين الموعي اللازم للمشاركة في الحياة العامة. همها إرضاء سيدها الرجل أو البحث عن رجل يصبح سيداً لها. وحتى عملية البحث هذه تصبح أصعب فأصعب مع وتدني مستوى العملء الذي تحارسه البنت في نظر المجتمع.

## البنية الاجتماعية - الاقتصادية في الأقطار العربية وعمل المرأة:

إِنَّ هـذا الواقع المتردي للمرأة العربية من حيث موقعها في عملية الإنتاج، وطبيعة الأحيال التي عملية الإنتاج، وطبيعة الاعيال التي المسائدة، الاعتمال الإنتاج السائدة، ويجمل البنية الاجتماعية ـ الاقتصادية في كل الأقطار العربية، بهل هو جزء عضوي لا يتجزأ من تلك البنية. ولفهم هـذا الـواقـم لا بدّ من دراسة متأتية لخصائص الـتركيب

الاجتهاعي – الطبقي في البلاد العربية تماً لا يتسع له المجال هنا (٢٦). وسأكتفي بالإشــارة إلى موقع المرأة ضمن التركيب المشار إليه.

لمل أهم خصائص الفاعدة الاجتماعية - الاقتصادية للمجتمعات العربية يكمن في تعدد الإنماط الاجتماعية والاقتصادية، الذي يشكل أساس تصادم الانجاهات المتناقضة للتطور الاجتماعي ووجود أكثر من إمكانية واحدة لنتائج الصراع، وبالتالي أكثر من اتجاه واحد للتطور الاجتماعي.

ولناحد مثالاً من التضرات الجارية في القطاع الزراعي . فلدى تطبيق الإصلاح الاراعي أو ما يسمى بالثورة الزراعية أحياناً يجتمع السراع الاجتماعي وتتعارض اتجاهات التخطيط والتنمية ، فبعد أن كان الجميع متفقين على إنهاء المعلانات الانطاعية تنشأ اختلافات حول مصير القطاعات الانتاجية التي كانت تفرز تلك العلاقات. هل يتطور الإنتاج الصغير في الزراعة ، مثلاً ، باتجاء التماون الالتاجي وبالتالي باتجاء تكريس الملكية الجياعية للأرض ووسائل العمال؟ ، أم يترك للتطور العلموي وفق قدوادين السوق، فيفلس من يفلس من الفلاحين، ويهاجر من يهاجر ويبقى في أرضه الصغيرة من يبقى مع أولاده ليخلق مزيداً من تفتيت الملكية الزراعية ، ومزيداً من الفيض النسي للسكان الريفيين؟

هذا ما أسميه حالة فريدة متميزة لم يصرفها سبابقاً تباريخ البشرية - وجود أكثر من إمكانية واحدة للتطور أمام القطاع الواحد، وفي مثالنا السابق (عند إجراء ما يسمى الإصلاح الزراعي، وأحياناً الثورة الزراعية) نحن أمام ثلاث إمكانيات على الأقل:

 الاتجاه نحو الملكية الجاعية للأرض أي نحو تكريس عبلاقات الإنتباج الاشتراكية في الزراعة.

٢ - الانجاه نحو تكريس علاقات الإنتاج الرأسالية في الزراعة (بحلول المزارع الحناصة
 العصرية الكبيرة على الحيازات الفلاحية الصغيرة).

الإبتماء على تفتت الحيازات الصغيرة والتطور العفوي لملاقبات الإنتاج البضباعية
 الصغيرة، هذا عدا عن إمكانية رابعة متعلقة بإنشباء مزارع الدولة التي لا يصرف بعد
 اتجاء تطورها.

الدائم في استثيار الأراضي في السعة والعمق.

أمّا الحل الثاني فيعني زيادة الإنتاج اعتهاداً على المكتنة والتحديث دون مراعـاة مسألـة المهالة. وقد يؤدي هذا الحل إلي زيادة سريعة في إنتاجية العامل الزراعي ، لكن ذلـك سيؤدي بالضرورة إلى الاستغناء عن أعداد متزايدة من العاملين في الزراعة، وبالتالي إلى زيـادة بطالـة المرأة، لذا لا بدّ والحالة هذه، من توفير ميادين عمل جديدة تستـوعب الفائض المتمـاظم من الأيدي العاملة.

بينها يمكن للمرأة في الحالة الثالثة أن تشارك في الأعمال الـزراعية في الحميـازات الصغيرة ولكن بأساليب عمل متخلفة وإنتاجية عمل ضئيلة.

ومع النمو الطبيعي لسكان الريف، وتفتت الحيازات الصغيرة إلى حيازات أصغر تنزايد البطالة والبيطالة المقنعة للرجال والنسباء على السبواء، لكن النساء بحكم وظبائفهن المنزليــة يعرفن أكثر فأكثر عن العمل في الحقل ويبتعدن بذلك عن العملية الإنتاجية.

ظنه الأسباب لا بد للبحث في مكان المرأة العربية في عملية الإنتاج أن يتضمن تصررات أولية على الأقل عن آفاق التطور للقبل لكل من الأغاط الاقتصادية – الاجتهاعية وللمجتمع ككل، وهذا يعني أنه لا بد من تحليل القطاعات الاقتصادية الاجتهاعية في كل بلد عربي، بكثير من الممن والتفصيل للوصول إلى تحديد اتجاهات تطورها، وهذه في رأينا، من أهم المهات المطروحة أمام الباحثين الاقتصاديين والاجتهاعيين في الوطن العربي، وأكثرها إلحاق نحن هنا سنحاول الإشارة إلى الحصائص العامة لأهم القطاعات في الوطن العربي، متوقفين فقط عند تلك الخصائص التي يبدو لنا أنها هي التي تحدد أتجاه التطور المقبل لمجتمعاننا العربية، وتؤثر بوجه خاص على عمل المرأة ووضعها الاجتهاعي.

# أولاً: قطاع رأس المال الأجنبي:

لقد أنشأ رأس المال الأجنبي في الأقطار العربية قطاعاً رأسهالياً حديثاً وصار هذا القطاع مسيطراً على القطاعات الأخرى في معظم البلدان العربية، بل صار في بعض الحالات الشكل الوحيد لعلاقات الإنتاج الرأسيالية العصرية. وقد لعبت هذه «الرأسيالية» دوراً تحريباً في اقتصاد البلد المستعمر، كيا لعبت على الساحة الاجتماعية دوراً وجعياً محافظاً وبعكس الدور الذي لعبته العملاقات المرأسيالية الصاعدة في بلدان أوروبا الغربية في مرحلة الانتقال من الإقطاع إلى الرأسيالية). لقد شكلت هذه الرأسالية الدخيلة، موضوعياً، عائقاً كبيراً أمام تحوّل المجتمعات العربية جذرياً وبشكل كامل إلى مجتمعات رأسالية، وبالتالي من أكبر حواجز انتقال المرأة إلى مبادين العمل العصرية وخاصة الصناعية.

في البلدان للسياة الإن بالتقامة انتقلت المرأة من الريف إلى المدينة مع التطور التديجي، ولكن الشامل، لعمليات التصنيع. وكان التصنيع يومها يعتمد كثيراً على الأبدي العاملة، وكانت المرجوازية الصاعدة في تلك الأيام بحاجة إلى أعداد متزايدة من العاملين.

أمّا التصنيع الذي أدخل قسراً إلى البلدان العربية بواسطة السيطرة الأجنبية فانه ذو طابع آخير. إنه يعتمد على تقنيات تكوّنت وتطوّرت هناك، في البلدان الرأسيالية، دخل متقدماً وجاهزاًه يجتاج إلى أيد عاملة ماهرة ومحدودة العمده، ولكنه مع ذلك يدمر كمل تلك الصناعات التي تعتمد على الأيدى العاملة المحدودة المهارة والكثيرة العدد.

هناك، في البلدان الأم، انتشر التصنيع، ومعه انتشرت علاقات الإنتاج الرأسيالية في جميع ميادين الحياة الاجتباعية، انتشرت ثم سادت، ومع انتشارهما كانت أعداد متزايدة من النساء تدخل سوق العمل، وفي نفس الوقت تقوم مؤسسات متعاظمة الأهمية بالأعمال التي كانت تقوم بها المرأة في المنزل.

أما هنا فقد أنشت العلاقات الرأسهالية في وجزره صناعية متقدمة وسط بحر من العلاقات المتخلفة التي تتزايد الهوة أبدأ بينها وبين العلاقات في تلك والجزره. والمرأة التي كانت تساهم بقدر ما في الإنتاج الزراعي والحرفي المتخلف إلى جانب أعمالها المنزلية، لم تعمد تجد مكانـاً لها في العمل المنتج، فارتدت إلى البيت تنجب وتـرعى الأطفال وتـطبخ وتنـظف، في احمد فرص العمل محدودة، وليس هناك من يقوم عنها بوظائفها المنزلية، فلتـترك الرجـل يبحث عن العمل ولتكتف هي بعض وظائفها التقليدة.

أما أمساليب الاستعمار الجمديد في ربط البلدان المستقلة حديثاً بعجلة الشركات الإحتكارية الكبرى، والتي أدت إلى امتصاص فائض المنتوج الاجتماعي إلى خارج البلدان العربية فقد أدت إلى حرمان هذه البلدان من رأس المال اللازم لعمليات التنمية المختلفة وحرماتها بالثاني من إمكانيات تأمين فرص العمل اللازمة للنساء والرجال.

كما أن أنماط الاستهلاك التي تخلفها وتكرسها الشركـات الاجنبية ببضـائعها وإغـراءاتها ووسـائلها الـدعائيـة في الوطن العـربي صارت تغـرق المجتمع، وخــاصة النسـاء، في عادات سلوكية هي أبعد ما تكون عن تلك التي يحتـاجها المجتمع النامي. إن الأنمـاط الجديــدة من النذاء واللباس والمسكن والترفيه تمتص فاتض المتوج الدلازم لتنمية القاعدة الاساسية للإقتصاد الوطني وبالتالي فتح الأبواب لدخول النساء عالم العمل على نطاق واسع من جهة، وتكونت لدى النساء خاصة نزعات استهلاكية تبعدهن بالأساس عن احترام العمل المشيح أو الرغبة فيه من جهة ثانية.

ويهذه المناصبة نعتقد أن من أهم المهيات التي يجب أن تكرس لهما المنظات النسائية، والحركات الداعية إلى تحرر المرأة جهوداً خاصة، توعية النساء بتلك الحقيقة \_ حقيقة أنـه كلها استغرقت المرأة في متاهات المجتمع الاستهلاكي، وانجرت للتشبث بقيمه وأنمناط سلوكه، كلما إمند يوم تحروها الحقيقي، وصار الوصول إليه أكثر صعوبة وتعقيداً. (٧٧)

# ثانياً : قطاع رأس المال الوطني (المحلي):

إن نشاط البرجوازية الوطنية في البلدان العربية لم يساعد على توقير فرص العمل إلا لاعداد قليلة جداً من النساء، فقد دخلت المرأة ميدان العمل في الصناعات الحفيفة التي أنشأها رأس المال المحلي هنا وهناك، والتي لا تتطلب مهارات فنية عالية من العبال. فمعظم العاملات في صناعة البلدان العربية يتركزن في صناعات الغزل والنسيع، والصناعات الغذائية التي نشأت بعد الاستقلال.

أما العاملات في الزراعة فهن اللواق يعملن في إطار الإنتاج الفلاحي الصغير أو ضمن العلاقات الإقطاعية وشبه الإقطاعية، وليس ضمن العلاقات الرأسيالية حيث تستخدم الآلات الزراعية الحديثة فيتم الاستغناء عن عمل المرأة.

إن البرجوازية الوطنية في البلاد العربية لم تكن معنية بإجراء أي إصلاح زراعي يلغي العلاقات الإنطاعية وشبه الإقطاعية ويطور أساليب جديدة في العمل الـزراعي يكون للمرأة مكان فيه، كتطوير العمل في زراعة الأشجار المشعرة، والخضار، ويناء مؤسسات حديثة لتربية الإبقار والمواجئ والدواجن حيث تستطيع المرأة القيام بمعظم الأعيال فيها.. وهكمذا ارتلات أعداد أكبر فاكبر من النساء إلى الأعيال المتزلية وابتعدت عن العمل المنتج.

ومع ذلك نعتقد أنه ما زال بإمكان القطاع الرأسيالي الخاص في البلاد العربية أن يلعب دوراً هاماً في عمليات التنمية الاجتهاعية ـ الاقتصادية في حال انتهاج السياسات المناسبة . إن انجاه توظيف الرساميل في القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ، والتي تعتمد على تكثيف العمل بدلاً من تكثيف رأس المال والتكنولوجيا الحديثة يساهم جدياً في معالجة مشكلة العمل

بوجه عام، وعمل المرأة بوجه خاص.

وهذا صحيح سواء في ميدان الزراعة أو الصناعة التحويلية الحفيفة أو بعض ميادين الحدمات المتصلة بالقطاعات الإنتاجية .

لكن لتحقيق هذا الغرض لا بد من انتهاج سياسات اقتصادية واجتهاعية تدفع القطاع الحاص للاتجاه نحو القطاعات المنتجة بدلاً من القطاعات المطفيلية، وتشجعه على التخلص من النبعية للشركات الاحتكارية الكبرى والعمل في إطار خطط التنمية الوطنية المستقلة.

# ثالثاً: القطاع العام:

للبحث في عمل المرأة في القطاع العام (أو قطاع الدولة) لا بد من تحليل معمق الأهمية هذا القطاع في اقتصاد كل البلاد العربية ، وميادين نشاطه الأساسي ، وطابعه الاجتماعي .. الطبقي (أو مويته الاجتهاعية السياسية)، والشريحة الاجتهاعية التي يفرزها وتصبح قائدة له ، . . وللمطيات الرقمية الدقيقة اللازمة لمثل هذا البحث غير متوفرة بالشكل المطلوب. ولا بد من بحدوث تفصيلية تبين توزع النساء العاسلات في القطاع العام على المهادين المختلفة ، وإنتاجية عملهن ، وأوضاعهن من حيث الأجور وظروف العمل . المخ لكن يبدو لنا بوجه عام أن هناك عاملين متاقضين يؤثران في عمل المرأة في هذا القطاع .

العامل الأول: إيجابي يشجع على عمل المرأة وهو متعلق بطبيعة قطاع الدولة من حيث التزامه بالانظمة والتشريعات المعتملة، وبالتالي إمكانية تقديم تسهيلات خاصة للمرأة العاملة ضمنه (إجازة الأمومة، فترات الإرضاع، تأسيس دور الحضائة داخل مؤسسات العمل، تأمين مواصلات لنقل العاملين، تقصير ساعات عمل المرأة عند اللزوم، عدم إلزامها بأعهال تجهدها في فترات معينة. الذي

العمامل الشاقي: سلبي لا يسمح بتشغيل أعداد كبيرة من النساء وهمو متعلق بطبيعة العمامل الشاقي: سلبي لا يسمح بتشغيل أعداد كبيرة من الصناعية، فهي في الغالب مؤسسات ضخعة، تستخدم التقنيات الاكثر تقلعاً، وتحارس نشاطها غالباً في ميادين الصناعات الاستخراجية والمقيلة، وبناء الطرق والسلود ومنشأت الري. إلى غير ذلك من الاعال التي لا تناسب النساء.

# رابعاً : الإنتاج الصغير والقطاعات غير الإنتاجية :

ربما كانت قطاعات الإنتاج الصغير والقطاعات غير الإنتاجية، وخاصة الوظائف الكتابية والإدارية في دوائر الدولة، هي التي تجندب المرأة للعمل أكثر من غيرها. والمعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكيد هذا الواقع. ففي دول الخليج البترولية يعمل أكثر من نصف قوة الممل النسائية في المهن الفنية والإدارية والكتابية، وفي مصر ٢٠٨٤٪ وفي الجزائر والمغرب ولبنان وليبيا حوالى ٣٠٪ أو أكثر (٢٠٠).

ويمكن القول بوجه عام أن هناك علاقة طردية بين التقدم النكنولوجي الصناعي وبين نسبة العاملات من النساء في قطاعات الحدمات وخاصة الأعيال الفنية والإدارية والكتابية. فكلها كان البلد يعتمد أكثر على الصناعات الاستخراجية والنقيلة ويستخدم التكنولوجيا الأكثر تطوراً نقصت نسبة العاملات في الصناعة وزادت في الحدمات. وبالعكس كلها تخلفت زراعة البلد، وازداد الفيض النسبي للسكان الريفيين كانت مساهمة المرأة في الأعمال الإدارية والكتابية آقل.

وهنا أرى ضرورة للتأكيد على أن التخلف الاجتباعي - الاقتصادي، والتقدم التخلوجي الصما الصمنير والتقدم التكنولوجي الصناعي كالإهما يزيد من حجم العاملين في قطاعات العمل الصمنير والحدمات ويزيد خاصة من نسبة العاملات في القطاعات غير الإنتاجية أو ذات المردوية الإنتاجية الضغير والحدمات، وضاصة الأعيال الإدارية في دواشر المدوف أن الإنتاج للصغير والحدمات، وضاصة الأعيال الإدارية في دواشر الدولة وهؤسسات القطاع العام متخمة بالعاملين الدين لا لمزوم لعملهم من الناحية الاتصادية.

إن دوائىر الدولـة ومؤمساتهـا في بلداننا مليـّة بأولئـك الذين يجلسـون وراء طـاولاتهـم يدخنون ويشربون القهوة ولا يقـومون بـأي عمل منتج. وربما كـان معظم هؤلاء من النسـاء اللواتي قد يقمن بعمل «منتج» كحياكة التريكو أثناء العمل مثلًا .

إن سؤالاً ملحاً يطرح نفسه هنا هو: ما العمل بالنسبة لهذه الأعداد الهائلة من أولئك الذين يعملون بالاسم ولكنهم متعطلون في الواقع؟ ما الذي يجب أن تفعله خطط التنمية لحل هذه المبضلة؟

وأعتقد أن البحث عن إجابات صحيحة لهذا السؤال هـو من أهم وأكبر المهـات المطروحة أمام الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين العرب وأسام المنظهات والمؤسسات المهتمة بشؤون المرأة العربية بوجه خاص.

### خامساً:

لدى الحديث عن خصائص البنية الاجتهاعية ـ الاقتصادية في البلاد العربية ومكان المرأة فيها لا بد من التوقف عند الآثار المرتبطة بمجتمعات الدول البترولية، وخاصة تلك التي وتصدرها همله المجتمعات إلى بقية المجتمعات العربية، وقد أشرت في دراسة مسابقة إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي أدى إليها اكتشاف النفط واستشاره، وخاصة الارتضاع الحاد في أسعاره عام ١٩٧٤ في جميع البلدان العربية (مواء المنتجة النفط أو غير المنتجة النفط أو المنتجة النفط أو غير المنتجة النفط أو غير المنتجة النفط أو النفط أو المنتجة النفط أو المنتجة النفط أو المنتجة النفط أو المنتجة النفط أو النتجة النفط أو المنتجة النفط أو المنتجة النفط أو النفط أو النفط أو النفط أو المنتجة النتجة النفط أو النفط أو النفط أو المنتجة النفط أو النف

لكني أرى ضرورة التأكيد هنا على الأثار المتعلقة بهجرة العيال وأصحاب الكفاءات من البلدان الصربية غير المنتجة للنفط (وخاصة مصر والأردن وسورية وفلسطين) إلى المدول البلرولية (وخاصة السعودية والكويت ودول الخليج العربي) هذه الهجرة تؤدي إلى نفكك الأسرة، وتغير القيم الاجتهاعي. فضلاً عن أنماط الاستهلاك الترفي اللذي يتعود عليه المهاجرون وأفراد أسرهم وصا ينتج عنها من زيادة التبعية للشركات الاحتكارية الكبرى، وهدر الأموال في المهادين غير المنتجة وبالتبالي إعاقة التنمية والتجاعي. والنساء أشد تأثراً بهذا الوضع من فيرهن.

واحديمن تنتظر زوجها كل سنة أو سنين لـتراه شهراً أو شهـرين، تنتظر وتنتظر المال القليل أو الكثير الذي يجمله وتحلم بكيفية إنفاقه . وينشأ الأطفال دون آباء ويتبارى التلاميذ في الحديث عن الهدايا والمبالغ التي أحضرها والله كمل منهم بـدلاً من المباراة في الحساب والقراءة . . وتنبدل القيم على نحو صريع . تصبح القيمة الـوحيدة المعترف بها هي المبال، ويحتقر العلم والثقافة والعمل الإنتاجي الشريف.

------

إن معالجة مسألة العمل تتطلب، في نظرنا، تغييراً جذرياً في السياسات التنموية للبلاد المربية، بحيث ينتقل مركز الثقل فيها من البحث عن النمو الكمي للقطاعات الاقتصادية إلى البحث عن النمو الكمي للقطاعات الاقتصادية إلى البحث عن النغير الشامل في العلاقات الإنتاجية بقية تأمين فرص العمل المنتج لجميع الراضين والراغبات فيه. إن الركض وراء التكنولوجيا الأحدث والأكثر تعقيداً في جميع المبادئ عن الإنتاجية وقدي بالضرورة إلى الاستغناء عن أعداد متزايدة من الأيدي الساعفاء عن أعداد متزايدة من الأيدي الساعة فضلاً عن الأموال الضخمة التي تذهب إلى خزائن الشركات الاحتكارية الكسرى

نتيجة لهذه السياسة. إضافة إلى تكريس التبعية للاقتصاد الرأسهالي العسالمي بدلاً من الاعتساد على الذات بالدرجة الأولى.

كها تعتبر أتماط الاستهلاك التي تتكون في البلاد العربية، وخاصة الاستهلاك الترفي من اكبر العقبات في وجه تحرر المجتمعات العربية من التبعية لملاجني وبالتمالي تحرر المرأة من أشكال الظم والاضطهاد واللامساواة ولذا لا بد من دعوة المنظهات النسائية العربية وحركات تحرير المرأة لتكريس الجهود المناسبة لحل هذه المعضلة التي يستفحل خطرها يوماً بعد يوم.

#### خاتمة :

حول العلاقة بين المرأة والرجل في الوطن العربي:

دار البحث حتى الآن حـول أوضاع المـرأة العربيـة من الناحيـة الموضــوعيـة من نــاحيــة علاقتها بالعمل وأشكال ارتباطهــا بأشماط الإنتاج المختلفـة مبيناً أن مفتــاح حل مشكلة المـرأة يكمن في حل المشكلة الاجتماعية كلها، وبالأخص مشكلة التخلف الاقتصادي ــ الاجتماعي.

غير أن هناك جانباً آخر لمشكلة المرأة متعلقاً بعلاقتها بالـرجل كـرجل: الأب، والاخ، وخاصة الزوج، بل حتى رب العمل ، والرجل في المتجر والحافلة والشارع . .

والواقع أن كثيراً من الباحثين والباحثات يرون أن جوهر مشكلة المراة متعلق باضطهاد الرجل لها. ولن أناقش هنا الآراء التي تعزل مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة عن سياقها التاريخي .. الاجتهاعي سواء تلك التي تؤكد تفوق الرجال ربطبيعتهم) على النساء، أو تملك التي تتهم الرجال بحب السيطرة والتحكم وتعترهم أعداء المرأة المرئيسين لأن مشل هذه الأراء لم تصمد أمام التغيرات الكبيرة التي تحصل في المجتمع الإنساني عامة وفي يجتمعنا المربي خاصة بين الرجل والمرأة مسكل العلاقة بين الرجل والمرأة مشكل العلاقة بين الرجل والمرأة مشكلة نوعية مستقلة تتطلب معالجة خاصة بها أم أن هذه المشكلة ستحل يطبيعة الحال في سياق عملية الخاصة بها أم أن هذه المشكلة الاجتهاعي الاجتهاعي؟

وقد يبدو طرح المسألة على هذا النحو مفتعلاً أو مقحاً، غير أن المسألة متعلقة بـترتيب الأولويات في نشاط المنظات النسائية وحركات تحرر المرأة، وفي التحولات الاجتماعية الجارية في وطننا العربي هـل صحيح مثلاً أن إصدار قانون جديد تقدمي للأحوال الشخصية يبدو من أكثر من زاوية أخـطر وأجرأ وأكـثر ثورية من إصدار قانون تـأميم؟(٣٠)إلى أي درجة يعتمر الإعلان عن المساواة بين الجنسين في القانون تحقيقاً فعلياً للمساواة؟ ما مـدى تأثـير حملات النوعية بحقوق المرأة على واقعها الفعلي؟

إن كل دساتير البلدان العربية (تقريباً) تعلن المساواة في الحقوق بين المعرأة والرجمل، ومن بينها المساواة في العمل وفي الأجر فهل هذه المساواة متحققة فعلًا؟ لقد كان في بحثنا عن مكان المرأة في قوة العمل وتوزعها على النشاطات الاقتصادية أكثر من دليل على عـدم المساواة بل على الإجحاف والظلم بحق المرأة.

وفيا يتملق بقوانين الأحوال الشخصية هناك دائماً هوة كبيرة بين هـله القوانين وبين تنفيذها. وعلى سبيل المثال أجريت دراسة عن ظاهرة الطلاق في الأردن تبين بتنبيجتها أن وما يزيد عن نصف الطلقات في هذه الدراسة كان لهن الحق في الحصول على النفقة (٣٥٪) إلا أن نسبة قليلة منهن فقط كن يحصلن على مثل هذه النفقة من أزواجهن، وجدير بالإشارة أنه حتى المطلقات الملواق يحتضن اطفالهن فيان نسبة قليلة منهن فقط كن يحصلن على نفقة أولادهن، ""ويمزو الباحث أسباب هذا الوضع إلى عدم وهي المطلقات بمحقوقهن وتسليمهن بالقيود الاجتماعة الفروضة على تحرك المرأة والتي يمكن أن تحول دون ظههورهن في المحكمة مقصد الطالمة محقوقين.

وبالمناسبة نشير إلى أن ظاهرة الطلاق من أكثر الظواهر ارتباطاً بالأوضاع الاقتصادية للمرأة والرجل، وخاصة ما يتعلق بالآثار المترتبة على الطلاق وإن المرأة الثرية لا تعاني من وباه. الطلاق فالرجل يتردد في تطليق المرأة الثرية ويحسب لذلك حسابه وليس الأمر كذلك في حالة المرأة الفقيرة (<sup>773</sup> ررغم أن القانون واحد في الحالتين). وقد بينت دراسات في مجتمعات متعددة أن عدد حالات الزواج والطلاق تزيد في أوقات الرخاء الاقتصادي وتقل في أوقات الراحاء الاقتصادي وتقل في أوقات

وهذا الارتباط بين الطلاق والزواج وبين الوضع الاقتصادي أوضح ما يكون في ريف البلدان العربية حيث تعمل المرأة كمساعدة للرجل بدون أجر. هنا يكون الزواج مبكراً، وتتعدد الزوجات أحياناً، ويشيع طلاق الزوجة المريضة وغير القادرة على العمل وفالطلاق هنا يغدو طرداً وإقالة من العمل، (٣٦) الأمر المذي يفسر أن نسبة كبيرة من العاملات في غتلف المجالات هن من المطلقات. (٣٦)

حمل نضع المسؤولية في هذا الوضع على الرجل كرجل؟ أم على نـظام العـلاقـات الاجتهاعية السائلة، والناجمة بدورها عن واقع تاريخي، موضوعي، ملموس؟؟ كم من زيجات أجّلت ثم ألغيت بسبب عدم وجود بيت أو غرفة يسكنها الـزوجان ؟ وكم من امرأة تقاسي أشد ألوان العذاب والقهر من زوجها ولا تجرؤ على طلب الطلاق لأنها ستصبح مشردة بلا مأوى ولا طعام؟ أليس البحث في أزمة السكن وطرائق حلها، وفي أزمة البطالة والمطالة المقنمة بل في أزمة المواصلات والأجور والأسعار و. . . . . النخ جزءاً لا يتجزأ من المبحث في مشكلة الأسرة، مشكلة علاقة المرأة بالرجل؟؟

يحضرني هنا ذلك الاستجواب الطريف الذي أجرته باحثنان مغربيتان مع فلاحة شعابة عمرها ١٧ سنة. هي أمية لم تدخل المدرسة قط ولكنها تحمل إحساساً عميةاً بمشكلتها، تعمل كمأجورة في الضيعات المجاورة وغالباً مع الحواص، عملها موسمي وغير منتظم، وغالباً ما تعاني من صعوبات لإيجاد عمل (....) وتحصل عمل ٧٠٥ دوهماً في اليـوم خلال الفــترات التي يرتفع فيها الطلب.

سألت الباحثة: هل ترغبين في متابعة العمل بعد زواجك؟

أجابت الفلاحة: وولكن الفتيات مثلي لا يملكن اختياراً. إنهن بجبرات على الجري وراء لقمة الخبر سواء كن متروجات أم لاا طبعاً فإن الأمل هو العثور على زوج يكنه أن يضمن للك كسرة خبز، ولكن الأمر صعب هنا، فلم يبق هناك أرض لتوزع على الشباب، وزوجي لك كسرة خبز، ولكن الأمر صعب هنا، فلم يبق هناك أرض لتوزع على الشباب، وزوجي لن يملك أرضاً وسيكون فقيراً . يجب أن يعمل ولن يربح كثيراً من وراء عمله، وعلي إذن أن اعتمد على نفسي. هناك فتيات وافاهن الحظ فتزوجن من رجال أغنياء يطعموهن ولا يدعوهن يذهبن بعيداً لاستجداء عمل لا يستم إلا عدة أيام. ولكن أغلب الفتيات مثلي لا يسعفهن الحظه(٢٠٥٠ أليس هذا حال معظم فتياتنا؟ ليست المسألة إذن مسألة رغبات، أو حتى مسألة وقب في اختيار شريك الحياة أو مسألة قانون يسمح أو يمنح بل هي مسألة واقع موضوعي قاهر بالدرجة الأولى. وهذا لا يمني الإقلال من شأن التطور في القوانين والتشريعات، أو من شأن الرعي الاجتهاءي بوجه عام بل يعني التأكيد على أن التغيرات البنيوية في القاعدة الاقتصادية الاحتهاءية تظل شرطاً لا بد منه لتنفيذ التشريعات القانونية ولغيرها.

لكنتا نؤكد أن هذا الشرط ليس كافياً بحد ذاته. فالأشكال الوعي المشار إليها
 استقلاليتها النسبية وقوانين حركتها الخاصة. وواقع المجتمعات العربية بشير إلى هذه
 الاستقلالية بكل وضوح. فهناك بلدان قطعت فيها التحولات الاقتصادية الاجتماعية أنسواطاً

#### ١٣٤ عبلة العلوم الاجتباعية

بعيدة بينا ظلت الأعراف والتقاليد والحياة اليومية للناس متخلفة عن مجاراة تلك التحولات (اليمن الديمقراطي والجزائر مشلاً). وبلدان تسبق فيها التشريمات وحتى أغاط التفكير والسلوك واقع البنية الاقتصادية – الاجتهاعية (كتونس ولبنان مثلاً). . أقول إن التحولات في المبنية المبكلة شرط ولكنه غير كافي لتغيير المقليات وأشكال الوعي المختلفة . إنّ تغير أشكال الوعي المجتاعي من عادات وتقاليد وأعراف وأغاط سلوك عند الرجل والمرأة على السواء وفي المبتمع كلّة باتجاه قبول إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد العربية أمر حيوي واسامي. لكن حركة أشكال الوعي هذه لا يجب أن تبحث منصرلة عن حركة التقلم الاجتماعي بوجه عام بل في وحدتها الجدائية مع تلك الحركة ، الأمر الذي يتطلب ربط التغيرات في التشريعات والشوانين بالتغيرات الاجتماعية \_ الاقتصادية والسياسية والثقافية للمحجمعات العربية.

ملحق جلول رقم (1)

النوزيع النسبي للاناث ذوات النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية حسب أفسام النشاط الاقتصادي

|        | Ę.   | المواصلات والاجهامية<br>والشخصية | وألمواصلان  | والخلامات<br>الصلة<br>المقادات |      | التحويلية<br>كهرباء غاز<br>مدياء |                                       |       |              |
|--------|------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|
| ٧٧٨٧٠٠ | ٧٤,٧ | 6,53                             | 3,7         | 10,1                           | ۸,۰  | 11,4                             | ٧٥٥                                   | 1949  | ,            |
| 4.401. | 10,7 | 10,1                             | *           | ₹,.                            | »,°  | \$1,5                            | 44.4                                  | 1940  | نونس         |
| VA4330 | ٤,١  | 10,1                             |             | ۲,۹                            | .,4  | 9,0                              | 4.31                                  | MAB1. | ري<br>م      |
| 4.440. | ۲,۸  | 11,7                             | To the last | 1,0                            | 7.   | 17,7                             | 0A, Y                                 | 1949  | چ            |
| 4454   | 1,1  | ۸۷,۸                             | ı           | 50                             | ۲,0  | ٧,٨                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1441  | Ę.           |
| 99150  | 0,1  | 0,.                              | ı           | ٨٫٥                            | 1,73 | 14,1                             | 3,17                                  | VABI  | ç:           |
| 179 ·  | ۲, ۱ | 7,6                              | ı           | ۲,۲                            | 1,13 | ۶, ٥                             | TV, V                                 | 1977  |              |
| 343111 | ۸,۷  | 07,4                             | ı           | T', 0                          | ٧.   | 17,9                             | Y . , 4                               | 1977  | بيان<br>بيان |

المصدر: المجموعة الاحصائية للول الوطن المربي لمام 1980.

مسعى جنون رقم (١) للاتاث ذوات التشاط الاقتصاد، في عدد من ال

| مصر ۱۹۷۹         | 1877 | 10.0      | -        | 1,3        | Y0. Y    | 71.4     | >    | ,       | <u>:</u> | AA9 \00 |
|------------------|------|-----------|----------|------------|----------|----------|------|---------|----------|---------|
|                  | 19   | 1,43      | 0,1      | , <u>~</u> | ٧,٥      | ۸, ۲     | · ·  | Y£, Y   | <u>:</u> | •••     |
| 19VF L           | 10   | TT. A     | *,0      | ۲۱,۷       | 1, VY    | ٧,٥      | ,,   | <u></u> | :        | F191.   |
| لبان ۱۹۷۷        |      | 4.1       | 7.       | 11,1       | ¥1, £    | 1, 1     | ·,   | 0,1     | :        | 99170   |
| الكويث (١٩٧٦     | 10   | 3,70      | **       | ٨,33       | ,        | ۸,       | 1    |         | <u>:</u> | 1.104   |
| سوريا ١٩٧٩       | 10   | 17,1      | ۰, ۷     | _ /,h      | 3,40     | Ĭ,.      | 1    | ۲,۸     | :        | TEYA0   |
| الجزائر ١٩٣٦     | 19   | ٧,٧       | 1,0      | 17,7       | ٨,٠٠     | 18,4     | ,,   | ۸,٦     | :        | 313111  |
| تونس ۱۹۷۷        |      | =;•       | مُ       | ۸,۸        | ٨, ٢٢    | 6,73     | 17,7 | ı       | :        | T. 101. |
| البحرين ١٩٧١     |      | 11,       | 1,6      | ۲۸,۷       | · , ,    | ī,*      | :_   | 1,1     | :        | 631.1   |
| الامارات ٥٧١     | 1940 | 17,7      | 1,8      | 14,1       | 3,0      | 1,4      | -,-  | ۲,۲     | =        | 11.66   |
|                  |      | والادارية |          |            |          |          |      |         | .:       | علد     |
|                  |      | 1         | J.       | الخدمات    | والصيد   | PK3P3    | Ę.   |         |          |         |
| <u>ئ</u><br>انظر | Ē.   | للهن      | بأحهان   | ب<br>اع    | بالزراعة | بالصنامة | , g. | عطل     |          |         |
|                  |      | ر معل     | الشتغلون |            | الشتقلون | الفتظون  |      |         |          | للجموع  |

المصدر: المجموعة الأحصائية لدول الوطن العربي لمام ١٩٨٠

## الهوامش

- (١) تعرضنا لأمثلة من الأراء المذكورة في بحثنا و ملاحظات حول واقع المرأة العربية ودورها في التنمية ، و شؤون
   عربية ، العدد ٣١ ، أيلول ١٩٨٣ .
- (٢) و (٣) الأرقام مستخلصة من الجدول الذي أورده بدر الدين السباعي في كتابه و أضواء على رأس المال الأجنبي في سهروية و دمشق ، بلا تاريخ ، ص ٣٦٦ .
- (٤) و (٥) لمزيد من التفصيل حول أثر السياسة الاستعمارية على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في سورية انظر : بدر الدين السباعي ، أضواء على رأس المال الاجتبي في سورية دهنش ، بلا تاريخ ، وكذلك خضر زكريا ، التركيب الاجتماعي للبلدان النامية ، جامعة دهشق ، ١٩٨١ من ٢٧٠ ـ ٢٣٣ .
- (٢) الأرقام مستخلصة من بيانات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجموعة الإحصائية لدول الوطن العربي ، العدد الأول ١٩٧٨ .
- (٧)زبا كان مناسباً أن نشير منا إلى ظاهرة فيها بعض الطوافة: تغرق السواق البلدان المربية اكثر ماكثر بتلك الادوات المنزلة التي تخفف أهباء العمل المنزلي عن الحراة، وتتضع بها أهداد متزايلة من الدساء هن في الغالب نساء الاسر المساورة نسبياً، لكن الترعم إلى المساورة المنتصبة للمفاحلية أو ما شابه فيتوفر لذى المرأة بعض الوقت المدخل إلى توفيره ما يكن توفيره لشراء فسالة أوتوماتيكية أو جلاية أو ما شابه فيتوفر لذى المرأة بعض الوقت المدخل لا يكن منخلات في العمل المنتج لمدم وجود من يرحى المدغل لا يكن ويرا من جهة أخرى، ويلمأ تنشأ علاقة ومحكومية: بمبلد أن تشارك المرأة المراحل في زيادة ونشل الأسرة، تمارس مزيداً من الضغط عليه، ليعمل أكثر ويوفر أكثر من أجل شراء أدوات تزييد من أوقات فراغ المرأة رتفعه أيما بهل يختزاش الشركات الاحتكامية الاجتنية. هكذا ينشأ نوع من الحلقة المرحقة: إن وقت الفراغ المرؤ المرأة بجب أن يستغل في العمل المنتج لا يبد من تحقيق تراكم لوأمل المال يوفقت بالمادين الإنتاجة، والتراكم لا يتحقق لأن فائض المنتوج يذهب إلى خارج البلاد منا المناح المداح المناح المناح المناح المناح المناح المراح المناح المناح المناح المراح المناح المنا
- (A) قوة العمل أو القوى العاملة هي جميع الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن العمل، ولا يدخيل عمل
   ربات البيوت في المتزل ضمتها.
- (٩) و(١٠) أنظر: خميس طعم الله و العرب سنة ٢٠٠٠ ، في كراس العرب أما مصيرهم ، الجامعة التونسية ،
   بلا تاريخ من ٢٤.٦٠ .
- (١١) استناداً إلى معطيات مكتب منظمة العمل الدولية الاقليمي للدول العربية ، نشرة المؤشرات الإحصائية للعالم العربي لعام ١٩٨٠ .
- (١٢) معمدا النشاط الحام يساوي النسبة المتوية للسكان فوي النشاط الاقتصادي إلى جملة السكان في جميع الأعهار.
  - (١٣) خيس طعم الله: والعرب سنة 2000ء، مصدر مذكور.
  - (١٤) أنظر مقالنا ۽ ملاحظات حول واقع المرأة ودورها في التنمية ۽ . دراسات عربية ، العدد ٥ ، أذار ١٩٨٣ .
- (١٥) يقصد بالفيض النسبي للسكان العاملين في أحد القطاعات الاقتصادية زيادة أعـداد العاملين في هـذا القطاع

#### ١٣٨ مجلة العلوم الاجتهاعية

- عن الحاجة حتى مع بقاء تقنيات الإنتاج فيه على حالها، بحيث يمكن الاستغناء عن هذه الأعداد الزائدة دون أن يتأثر حجم الإنتاج في الفطاع المعني.
  - (١٦) انظر الجدول رقم (٧) في دراستنا الحريطة الاجتماعية للمرأة العربية ، القسم الأول .
  - (١٧) انظر الجدول رقم (٨) في المدراسة المذكورة . (١٨) راجم الجداول ٥، ٧، ٨ في دراستنا والخريطة الاجتهاعية للمرأة العربية: . القسم الأول.
  - رود) المجموعة الاحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام ١٩٧٩ دمشق ١٩٨١ / ص ٤٠ .
  - (٢٠) قاطمة المرنيسي : و السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي ، رأسمالي ، تبعي ٤ ، بيروت ١٩٨٢ ص ١٥٩ .
- (۲۱) تبلغ نسبة العاملات في الخدمات الجاعية والاجتهامية والشخصية إلى بجسوع الإنباث ذوات النشاط الانتصادي ٨, ١٥٪ في العراق وقنونس، ٢١,٦٪ في سوريا، ه.٤٤٪ في مصر ٥,٨٠٨ في البحرين (٥).
- الانتصافي ٨. ١٥.١ في العراق وتسونس، ٢٠,٦٦ في سوريـا، ٥, ٤٤٪ في مصر و٨. ٨٧ في البحرين (٥). وفي المغرب تشكل فئة خادمات المنازل ١٧٪ من مجموع علد النساء العاملات (١٤)
- (٢٧) نضرب طائر لذلك الابعاد، صناعة السكر التي أنشئت في الريف المضري، والتي أدت إلى تغيرات حماسمة في حياة السكان الاجتماعية سواء عن طريق تشغيل المجال أو تصريفهم على المتخيسات المقدمة: فمن بين 1717 عاملاً لا توجد الا /77/ امرأة. وفي صناعة تحويل الالياف الاصطناعية عناك 774 عاملة من بين حوالي ٢٠٠٠ عامل (١٤).
  - (٢٣)تحدثنا بالتفصيل عن هذا الموضوع في بحثنا وملاحظات حول واقع المرأة العربية. . . ، المشار إليه .
    - (٢٤) نفس الصدر ص ١٤٦ ـ ٨١٥٨ .
- (79) لمل من القيد والطريف الدودة إلى الاستجواب الذي أجرته باحثه مفرية للخادة فرهور: إنها مفطرة للممل كذائدة، أكتابا تقير ذلك على الجديم وتقول إنها خياطة اكلي تشكن من إنجاد وعمريس، في السلط. وهي لا تريد الزواج بفقير، ولا تعكن من الزرنباط بالاغنياء وليس في الإسلام دير للرهبنة (١٥) (٣٦) يمكن تلمس المخلوط المعريضة لماذا المرتبيب في مقالت الإطراض الاجتباعية الاتصادية في الوطن العمرية واقالت التنبؤ، و راسات عربية العدد ١٩/١٠/١/
  - (٢٧) و الحربطة الاجتماعية للمرأة العربية ، القسير الأولى ، ص ، ٧٧ .
  - (٨٨) الأرقام مستخلصة من للجموعة الإحصائية للول الوطن المربي لعام ١٩٨٠ .
- (٣٩) انظر مقالنا والمؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في الوطن العربي ومدلولاتها المستقبلية لعمليات التنمية ، ودراسات عربية المدد ٦ نيسان/ إبريل ١٩٨٣.
  - (٣٠) جورج طرابيشي ، تقديم لكتاب الرأة والاشتراكية ، بيررت ١٩٧٣ ، ص ١١ .
- (٣٩) محمد برهوم ، ظاهرة الطلاق في الأردن ، دراسة اجتماعية ميدانية معدة للنشر في مجلة ؛ دراسات ؛ الجامعة الأردنية ، ١٩٨٣ .
  - (۳۲) و (۳۳) فاطمة الرئيسي : مصدر مذكور ص ١٤٠ .
- (٣٤) ثلث للطلقات في الأردن من العاملات و عمد برهوم ، مصدر مذكور ) ، ونصف العاملات في المغرب من للطلقات ( فاطعة المرتبسي ، مصدر مذكور ص ١٤٠ ) .
- (٣٥) راجع نص الاستجواب الذي أجرته فاطمة المرئيسي ومليكة البلغيتي مع تقني وفلاحة في إحدى قرى المغرب في كتاب و السلوك الجنسي . . . المذكور ص ٣٥ ـ . ٥ .

# أنهاط الهجيرة الفسطينية من فلسطين وابحاها تها أنهاط الهجيرة الفسلطينية من فلسطين والمحاها

#### موسى سمحــة قسم العراسات السكانية \_ الجامعة الأدنية

#### مقدمة:

للهجرة الفلسطينية ارتباط عضوي وثيق بنوعية الهجرة، لما فإن معالجتها لا بد وأن 
تتطرق إلى عوامل الهجرة من أجل وضع أسس معقولة لهجرة الفلسطينيين وبخاصة هجرة 
الأيدي العاملة بعد الاحتلال، وقعد حدث في فلسطين كلا النروعين من الهجرة: الإجباري 
(القسري) والطوعي (الاختياري)، أي أن هناك تداخلاً بين النوعين، غير أن الاخير لم يأت 
مصادنة بل كان نتيجة للنوع الأول، أي أن هجرة الفلسطينين الاختيارية كانت نتيجة وليس 
سبباً، نتيجة للهجرة القسرية بل وتبلورت في ظلها، لذا كنان من الصعب الفصل بين 
النوعين.

## هجرة عام ١٩٤٨:

بدعم من الانتداب البريطاني ومنذ وعد بلفور قامت الحركة الصهيرية بالتخطيط لتغريغ فلسطين من سكانها العرب بشق الوسائل لتفسيح المجال أمام اليهود المستوطنين من غتلف دول العالم بالتركز في فلسطين وكان من أبرز الوسائل التي انبعتها الصهيونية تشكيل العصابات التي قامت بعمليات إرهابية لدفع السكان إلى الهجرة واللجوء وطردهم من أراضيهم، وأمكن لها ذلك بأن استطاعت احتلال ٧٧٪ من مساحة فلسطين وطرد نصف الشعب الفلسطيني من أرضه. لقد طرد معظم سكان المناطق التي احتلت عام ١٩٤٨، كيا فقد قسم منهم جزءاً من 
دخله وأرضه، وتكونت مع التهجير القسري في عام ١٩٤٨ تجمعات فلسطينية (اجتياعية) في 
الدول العربية المضيفة للاجئين تمثلت في غيهات اللاجئين وفحيزت بمطاهر الانتقال الجاعي 
الشامل أو الجزئي للتركز المدني أو الريفي الأصلي في فلسطين، مما حافظ على البنية الاجتياعية 
من حيث العلاقات الاجتهاعية في ظلى اضمحلال القاعدة الاقتصادية ويما أن البحث عن 
عمل وعن دخل ثابت ومقبول كان الباعث الحقيقي فقد ظهرت حركة سكانية سريعة اتجههت 
حيث ترافرت فرص العمل وكلها سمحت ظروف الانتقال والقوانين المتبعة في الدول العربية.

أنّت النكبة الى تشريد نصف عدد سكان فلسطين وطردهم من بـلادهم مما اضـطرهم إلى اللجوء إلى المناطق التي نجت من الاحتلال الصهيوني عام ١٩٤٨ (الضفة الغربية وقـطاع غزّة، وإلى الدول العربية المجاورة لفلسطين.

وبيين الجدول رقم (١) التوزيع الجغرافي للفلسطينيين عام ١٩٤٩ ومنه يتضح أن حدد الفلسطينيين في بداية حام ١٩٤٩ ومنه يتضح أن حدد الفلسطينيين في بداية حام ١٩٤٩ يقدر بحوالي ٤٦٦، كان نصفهم من اللاجئين، كما يتضح أن نسبة الفلسطينيين اللذين بقوا في فلسطين تبلغ ٨٠،٨٪ بينها اللذين هاجروا إلى خارجها تبلغ ٢،٨٠٪ ويشير الجدول أيضاً إلى أن سوريا ولبنان والأودن ومصر والعراق هي الدول العربية الرئيسية التي وفد إليها اللاجئون في بداية هجرتهم عام ١٩٤٨.

إن الهجرة الطوعية لم تكن حديثة العهد عمل الفلسطينيين فمنذ أواخر القرن الماضي كانت هناك هجرة طوعية إلى الأمريكتين كجرزه من حركة الهجرة الواسعة من بلاد الشام وتركزت الهجرة خاصة من منطقة القدس والمناطق المجاورة لها، وذلك تعبيراً عن ترابط المهاجرين الأسري (العائلي)، واستمرت الهجرة ولكن بشكـل طفيف جداً أيـام الانتداب إلا أنها عادت لمئتدفق من جديد بعد النكبة.

وفي ظل ظروف اللاجئين بعد عام ١٩٤٨ ونتيجة للتهجير القسري وفقد الأرض ومورد الرزق والحرمان من الهوية السياسية كل ذلك سبب شعوراً بعدم الاستقرار الجاعي، عا أدى بالتالي إلى تحرك سياسي واجتهاعي لرفض التوطين والاتجاه نحو النشاط السياسي ومن ثم النضال المسلح، وفي نفس الوقت كانت تلك الظروف دافعاً قوياً لحركة سكانية لتوفير الميش الكريم لتلك الأمر اللاجئة (١) وظل اللاجتون رغم انتقالهم إلى الدول العربية متمسكين بالحق السيامي والاجتهاعي في العودة إلى وطنهم.

جدول رقم (١) تقدير توزيع الفلسطينيين في للناطق التي أقاموا فيها عام ١٩٤٩ بالأهداد والنسب المتوبة .

|                |            | الأعداد بالأل | وف      |                                        |
|----------------|------------|---------------|---------|----------------------------------------|
| المنطقة/الدولة | لاجئون     | أصليون        | المجموع | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| أ. داخل فلسطين | ٤٧٠        | ٧٢٠           | 1,7**   | ۸۰,۸                                   |
| الضفة الغربيّة | <b>YA*</b> | 29.2          | YYE     | ۸,70                                   |
| قطاع غزة       | 14.        | ٨ı            | 44.     | 14,5                                   |
| الأرض المحتلة  | _          | 107           | 107     | 1.11                                   |
| ب. خارج فلسطين | 777        | num           | 777     | 14, 1                                  |
| لبنان          | 1**        | _             | 1       | ٦٫٨                                    |
| سوريا          | ۸٥         | _             | ٨o      | ٥,٨                                    |
| الأردن         | ٧٠         | _             | ٧٠      | ٤,٨                                    |
| مصر            | ٧          | _             | ٧       | ٠,٥                                    |
| العراق         | ٤          | -             | ٤       | ۰,۳                                    |
| المجموع        | 777        | ٧٣٠           | 1,877   | 1,.                                    |

المصدر: محمد تيسير مسودة، الأوضاع الديموغرافيّة لفلسطين خـلال الربـع الثاني من القــرن العشرين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، ١٩٧٨، ص ٧٧٢.

مما سبق يمكن أن نستنج أن الهجرة الفلسطينية الواسعة وبهذا الحجم كمانت نتيجة التهجير الفسري وسياة الاستيطان الصهيوني، كمما أن الانتقال إلى المدول العربية الأخوى ويخاصة الدول المحيطة بفلسطين كان انتقالاً لميس ببعيد عن الدوطن الصغير، وأن حق العودة كان مطلباً اجتهاعياً وسياسياً مستمراً يجسد الانتهاء والشخصية الوطنية.

#### اتجاهات الهجرة:

في السنوات التالية لعام ١٩٤٨ فلهرت في بعض الدول العربية احتياجات من فشات النوى العملية الصالية الكفاءة أو الماهرة فنياً نتيجة للتسطور الاقتصادي اللي رافق مرحلة الاستقلال لبعض اللول العربية واكتشاف النقط فيها واستثياره، وولدت النكبة بمكوناتها من تهجير وفقدان لمصادر العربية واكتشاف النقط فيها واستثياره، وولدت النكاءة العالية والماهرة فنياً، والعاطلة عن العمل والمهيأة للانتفال نتيجة اقتلاعها من أرضها ونتيجة لتجاوبها مم أسلوب التعاقد الجهاعي لأسخاص تربطهم أواصر القرابة والمعرفة الشخصية. لقد ساعد التطور الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين قبل النكبة في توفير عدد من القوى العاملة المهيأة المعمل في القطاعات الاقتصادية الحديثة، ففي عام ١٩٤٥ كان يوجد في فلسطين ١٣٠٣٦ كبير من الإداريين في الوظائف الإدارية والفنية في دوائر حكومة الانتداب، يضاف إليهم عدد كبير من الإداريين في القطاع الخاص كيا ساهم قطاع الصناعة والبناء والاشغال والمواصدات العاملة في إعداد وغهيز الآلاف من العيال المهرة والفنين (٢).

ومن جهة ثانية شهد قطاع التعليم نتيجة لاقبال السكان أنفسهم عليه وسخائهم المادي بدفع رواتب قسم من المعلمين وتشييد الأبنية والمرافق المدرسية وشراء التجهيزات والمواد والمعدات التعليمية شهد توسماً نسبياً خلال الحقبة الأخيرة من حكم الانتداب، فقد زاد عدد التلاميذ في المرحلة الثانوية واستطاع قسم كبير منهم إكهال دراسته في مناطق اللجوء أو في الأرض الفلسطينية غير للحدلة آنذاك (الضفة والقطاع) بما زاد من حجم الطاقة البشرية المتعلمة والمهيأة للعمل في القطاع الحديث.

لم تستطع وكالة الغوث الدولية والدوائر الحكومية في الدول المعنية أن تستوعب كل هذه الطاقات المتوفرة كيا عجزت عن تلبية الأعباء المعيشية للأسر اللاجئة التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الإعالة ولهذه الأسباب مجتمعة اتجهت أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين نحو دول النفط التي كانت آنذاك بحاجة ماسة إلى القوى العاملة لتطوير اقتصادها وسكانها، وبالمذات في مجال التعليم عما نجم عنه حركة هجرة واسعة للقوى العاملة الفلسطينية إلى تلك الدول، ويمكن حصر التيارات الرئيسية لحركة اللاجئين بعد عام ١٩٤٨ كالتالى:

١ – الانتقال بين الدول العربية المضيفة.

٢ - الهجرة إلى الدول العربية النفطية.

٣ - الهجرة إلى الأمريكتين.

#### ٤ - الهجرة داخل الدول العربية المضيفة.

وستناول التيارات الثلاثة الأولى بـاختصار وذلـك لضائـة البيانــات، أما التيــار الرابــع فسنماجه بشيء من التفصيل لتوفر البيانات.

### الانتقال بين الدول العربية المضيفة:

إنتقال اللاجدون الفلسطينيون (إثر نكبة ١٩٤٨) في باديء الأصر إلى الدول العربية المجاورة لفلسطين والتي سميت فيها بعد بالدول الفضيفة للاجتبين، وقد لعب عامل المساقة دوراً هاماً في هذا المجال حيث حظيت الأردن بضفتيها بماعل نصيب من السلاجئين الفلسطينيين ثم تلاها لبنان فسوريا، وانتقل جزء من اللاجئين إلى قطاع غزة. وينفرد الأردن من بين الدول العربية في أنه منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين الملين تم تهجيرهم عام الملاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وفي قطاع غزة (اللي بقي للفترة ١٩٤٨ عن حركة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وفي قطاع غزة (اللي بقي للفترة ١٩٤٨ على حركة الإدارة المصرية) حيث فرضت الحكومات العربية في تلك المناطق تقييداً شديداً على حركة اللاجئين الفلسطينيين. ورغم ذلك فقد تم انتقال بعض اللاجئين الفلسطينيين. ورغم ذلك فقد تم انتقال بعض اللاجئين الفلسطينيين بين الدول العربية المفيقة على شكل انضام أسري في العشر السنوات التي تلت النكبة، ذلك أن بعض الأمر قد انقسمت نتيجة لنكبة ١٩٤٨، غير أن نسبة هؤلاء كانت ضليلة ولم تتجاوز الدولة والحكومات العربية المنبة.

### الهجرة إلى الدول العربية النفطية:

من المؤكد أن البترول قد زاد من حركة الهجرة العربية بشكل عام والهجرة الفلسطينية بشكل خاص، سواء أكان ذلك بالهجرة المؤقتة أو شبه الدائمة، وقد اتفق أن ظهـرور البترول قد تعاصر مع والخروج والتشت، الفلسطيني ومع احتلال فلسطين عام ١٩٤٨ عا جعل أقوى تيارات الهجرة الجديدة إلى دول النفط العربية هو التيار القادم من بلاد الشام (٤).

ورافق ظهور النفط في دول الخليج العربي والسعودية الحاجة الماسمة إلى القوى العماملة المؤملة والمدربة نتيجة لاستخراج النفط والتوسم في المشروصات الاقتصادية والاجتباعية في تلك الدول. وقد أدى التدفق الكبير من اللاجئين الفلسطينيين وفقدامهم لموارد رزقهم في فلسطين إلى خلق بطالة في القوى العاملة الفلسطينية للؤهلة والمدربة والتي لم تستطع الدول العربية المضيفة استيمابها، ونتيجة لذلك اتجهت القوى العاملة الفلسطينية إلى الدول العربية النفطية. وقد لعبت المؤسسات الرسمية والدولية مشل وكالمة الغوث الدولية وشركات النفط العالمية وحكومات الدول النفطية دوراً هاماً في جذب القوى العاملة الفلسطينية وتشجيمهم على الانتقال، وبذلك يمكن القول ان ظروف العمل في الدول النفطية العربية قد مهدت إلى موجة جديلة من الهجرة الفلسطينية.

وقمد حدد قصيفي (٥) شلات سهات رئيسية لهجرة الفلسطينيين إلى المدول العربية النقطية:

الأولى – إن الهجرة إلى الدول النفطية تمينزت بالنمط الأسري (أي هجرة أسر أكثر منها هجرة أفراد)، ويتأكد تملك من حقيقة أن نصف مجموع الفلسطينيين في دول الخليج العربي هم دون سن ١٥ عاماً.

الثانية – ارتفاع المستوى التعليمي للفلسطينيين في دول الخليج العربي مقارنة بضيرهم من العرب حيث بلغت نسبة الملتحقين منهم بالتعليم الشانوي ٢٧٪ في الـوقت الذي لم تزد نسبة الأمين بينهم عن ١٦٪.

أما الثالثة ــ فهي أن الفلسطينيين في الدول العربية النفطية يتركزون غالباً في ثلاثة قطاعات رئيسية : المهنيين والفنيين وعيال الإنتاج والخدمات.

## الهجرة إلى الأمريكتين:

إن الهجرة الفلسطينية إلى الأمريكتين ليست حديثة العهد، بـل هي جزء من حُركة الهجرة التي خرجت من بلاد الشام في نهاية القرن الماضي، وإن كان حجمها ضئيلًا بـالمقارنـة مع الهجرة اللبنانية.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بدأت حركة الهجرة نظهر بشكل واضح من فلسطين إلى الأمريكتين وبـالذات من منطقة القـلس، إلا أنها تضـاملت في نهايـة الشلائينـات وفي الاربعينات ثم عـادت لننشط من جـليـد بعـد نكبة ١٩٤٨. وقــد بينت إحـدى المســوح الديوغرافية لسكان الضفة الغربية (٦) أن ١٠٪ من أفراد الأسر المقيمين في الحـارج يقطنـون في دول أمريكية وأن نصف هؤلاء قد استقر على شكل أسر متكاملة، كها توجد نسبة لا بأس بها منهم يتلقون التعليم أو يعملون في تلك الدول. وقد بينت بعض الدراسات (٧) أن تيار الهجرة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة يضم في نشاياه نسبة عالية من الكفاءات الجماعية العليا، وأن ٤٠٪ من المهاجرين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة هم من الفنيين والحرفيين والمدواء الإداريين.

## الانتقال داخل الدول العربية المضيفة (مثال : الأردن):

الانتقال من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية (الهجرة الطوعية):

بلغ عدد سكان الضفة الغربية في عام ١٩٤٩ حوالي ٢٠٠٠٠ نسمة كيا بلغ عدد سكان الضفة الشرقية لنفس العام حوالي ٢٠٠٠٠ نسمة أيضاً (٨) ووفد إلى الأردن ما يقرب من ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ لاجيء استقر معظمهم في الضفة الفربية، وفي عام ١٩٥٧ وتبعاً لتمداد السكان والمساكن بلغ عدد السكان في الأردن بضفيه ١٧٤، ١٣٧٩، ١ نسمة منهم لتمداد السكان والمساكن بلغ عدد السكان في الأردن بضفيه ١٧٤، ١٣٧٩، ١ نسمة منهم الغربية حيث امتصت البقية الباقية من أرض فلسطين آشار الصدمة الأولى الناجمة عن نكبة عام ١٩٤٨ فاستقر بها معظم اللاجئين ليكونوا على مقربة من ديارهم أملاً في العودة، وجرور الوقت لعب قانبون الأواني المستطرقة دوره فانتقل السكان بالجملة من الضفة الغربية ذات الكنانة السكانية المالية إلى الضفة الشرقية ذات على عتبة تطور اقتصادي (٩)، فغي الفترة ١٩٥٧م / أي أكثر من معدل الزيادة القومي بينها كانت الزيادة في الضفة الغربية بمقدار م. ٨ الفترة ذاتها واضح أن الزيادة في الضفة الشربية بمقدار م. ٨ الفترة ذاتها واضح أن الزيادة في الضفة الشربية بمقدار الديو السكاني فيها وسجلت بعض مناطقها تناقصاً ملحوظاً خلال تلك الفترة بفعل المحرة منها .

ب) النزوح في عام ١٩٦٧ .

لقد تكررت ماساة عام ١٩٥٤٨ مرة أخرى في عام ١٩٦٧ وضرج السكان من الضفة الفرية وقطاع غزة للبحث عن ملاذ وملجاً لهم، ولكن هـله المرة كانت المأسلة أكثر حـدة، فقد حدث بلدوء ١٩٤٨ في فترة أطول وعلى امتـداد سنة تقريباً كانت المعارك بين العرب واليهود خلالها قائمة وخرج الفلسطينيون مضطرين بسبب وقوعهم في مناطق خطر حربية، أو بسبب اجتياح العصابات اليهودية لبعض المناطق، واعتقد السكان آنـذاك أن خروجهم أني

وأنهم سيعودون بعد انتهاء الحرب، أما هجرة عــام ١٩٦٧ فقد تمت في ظــل هجمة عـــكــرية مفاجئة ومباغتة أوقعت السكان في حالة اليأس والحيرة والارتباك.

ويلغ حجم اللاجئين والنازحين في عام ١٩٦٧ حوالي ٢٠٠، ٢٠٠ نازح ولا جيء وذلك تبعاً لسجلات وتقارير اللجنة الوزارية العليا لإغاثة النازحين في الأردن. وتوالت عمليات الهجرة من الضفة الغربية حتى صيف ١٩٦٨ حيث قدرت الحكومة الأردنية عدد اللاجئين به ١٩٦٨ عن الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة واستمرت الهجرة من الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة واستمرت المنف التي قامت بها سلطات الاحتلال لدفع السكان إلى الهجرة وتمثل ذلك في داخل الضفة الغربية وضارجها حينها أجبرت السلطات العديد من السكان على مغادرة البلاد ثم قامت بهجهاتها المدونية على الممالة المرقبة في عام ١٩٦٨ حيث دمرت غيم الكرامة ونزح نتيجة لذلك في داخل الفقة الذلك في داخل الفقة المؤربة وغيات في منطقة الفور. إلا أن الاعتداءات الإصرائيلية لم تبن أمامهم أي خيار فانتقلوا إلى المؤمنة المؤربة على النحو الثالى:

۱۲۸٬۷۲۹ نسمة في عبّان ۳۲٬٦٤٤ نسمة في الزرقاء ۱۴٬٤٤۸ نسمة في اربد ۱۳٬۷۲۹ نسمة في السلط

٣،٦٧٣ نسمة في ماديا

وبينت إحدى الدراسات أن أسباب ودوافع الهجرة للسكان من الضفة الغبربية إلى العـاصمة الأودنية تمثلت في الأتي:

| 7.01,9  | التهجير القسري للسكال أتر حرب ١٩٦٧ |
|---------|------------------------------------|
| r, •1X  | البحث عن عمل                       |
| 7.10,0  | فرص أفضل للعمل                     |
| 7.Y , A | انتقال بسبب الوظيفة                |
| 7.8,4   | الانضهام للأسرة                    |
| %1,A    | الابعاد والطرد                     |
| Xr, 1   | أسباب أخرى                         |

وكانت تلك النسب للفترة من ١٩٥٢ – ١٩٧٧ (١٠٠٠).

## تحليل دوافع النزوح:

ما لا شك فيه أن دوافع الهجرة الأساسية هي قسرية (إجبارية) أوبكل بساطة احتلال الأرض وقبطع الرزق والعيش ودفع سكانها إلى الهجرة بالقرة وكانت تلك هي سياسة المهيونية منذ البداية. فرغم أن الاحتىلال لم يكن إلا في عام ١٩٤٨ فقد قامت الصهيونية بمعاونة بريطانيا بعملية استيطان قبل الاحتلال أو بصورة أخرى احتلال غير مباشر لىلارض. وكونت الصهيونية في تلك المستوطنات الخلايا الأولى لجيشها وجنودها ورجبال عصاباتها وباثاني أخدت مكانها الاستراتيجي في ظل الانتداب وبدأت بتقوية تلك الخلايا بتطويرها من حيث التدريب على السلاح بمساعدة الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة ويربيطانيا إلى أن أضبحت قواعد يمكن الارتكاز عليها.

وفي نفس الوقت كان الفلسطينيون تحت حكم الانتداب مقيدي الحركة والتطوير الذاتي وكمانت نقطة الضعف الأولى الاتكال والإعتاد على الدول العربية لإنقماذ الموقف وعندما حدثت حرب ١٩٤٨ كانت في صالح اليهود اللين استخدموا كل وسائل العنف والإرهاب والإبادة لدفع السكان إلى مفادرة أراضيهم سواء بالقتل الجياعي (دير ياسين). والإرهاب بالحرب العسكرية، وبالطبع كان التفوق العسكري في صالحهم.

واعتقد بعض كتاب البهود أن هناك دوافع ذاتية عند الفلسطينيين للهجرة وقصد بذلك أن الهجرة إنما حدثت بسبب فقر السكان وبالتالي البحث عن العمل والهجرة وذلك لتبرير هجرة اللاجئين أمام الرأي العام العالمي (١١). وهذا الاعتقاد مغلوط، رغم أن وجود الدافع الذاتي أمر بديبي عند أي شعب من الشعوب في العالم وليس عند الفلسطينيين وحدهم ولكن نسبة من يهاجر لدوافع ذاتية وهي الأهم في همله الحالة نسبة ضئلة لا يعتد بها وسبقت الإشارة إلى أن فلسطين شأنها شأن بقية بلاد الشام شهدت هجرة خارجية إلا أنها كانت ضئلة وبهذا الصدد يطرح التساؤل التالي نفسه: لماذا يهاجر الفلسطينيون طوعها من بلادهم، وفي نفس الوقت هناك من يهاجر إلى فلسطين من يهود العالم من دول غنلفة؟ ببساطة هي عملية طرد للسكان وتشريدهم واحلال يهود جدد بدلاً منهم بالقوة. وقد أكد Peretz نفسه ذلك بقوله: وإن الممتلكات التي تركها السكان العرب بعد هجرتهم من فلسطين كانت كافية ذلك بقوله: وإن الممتلكات التي تركها السكان العرب بعد هجرتهم من فلسطين كانت كافية لل بقوله: وإن الممتلكات التي تركها السكان العرب بعد هجرتهم من فلسطين كانت كافية لل يقوب من «٠٠٠٥ مهاجر يهودي قدموا إلى فلسطين بين ١٩٤٨ و١٩٥١ (١٩٥٣).

وأسا البحث عن عمل فقد كان متموفراً في فلسطين، بل انها كمانت من أكثر الدول العربة ازدهاراً انتصادياً قبل الاحتلال، ويذكر بدران(٢٠) أن فلسطين استقطبت عمداً من العربة النصوية إذن ولماذة من دول عمرية مجاورة فلهاذا الهجرة الطوعية إذن ولماذا الهجرة إذا كمانت الشفة الغربية قد شهدت هجرة خمارجة منها (بعد احتمالاتما) في عمام ١٩٦٧ إلى فلسطين المحتلة عام ١٩٦٨ و ١٩٤٨ إلى فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ و ١٩٤٨ وأنها المحتلة عام ١٩٤٨ والم

إن طرد السكان بالقوة والاحتلال العسكري لللأرض كاننا الدافعين الرئيسيين وراء هجرة الفلسطينيين. أما الحوامل الأخرى فقد ترتبت على همذين العاملين أي أن عوامل البحث عن عمل واللحاق بالأسرة والعامل النفسي وغياب الروابط الاجتاعية واعتبار عامل الفاجأة من قبل العدو كصدمة للسكان سنة ١٩٦٧، كانت نتائج وليست أسباباً رئيسية للهجرة .

وكان من الواضح جداً في عام ١٩٤٨ وعام ١٩٩٧ أن الضارات على المدنين وقصف الطائرات ومهاجة الأمنين من السكان والأعبال الإرهابية كلها دفعت السكان إلى الهجرة. وقد اتبعت إسرائيل سياسة التهجير القسري بعد الاحتلال في عام ١٩٦٧ ضارية بعرض الحافظ كل الغوانين الدوليّة، فقد تم ياماد العديد من السكان الوطنيين باستخدام الأساليب المائمة تارة وغير المباشرة تارة أخرى ومن تلك الأساليب هدم المنازل والبيوت والاعتقال والإبعاد والطود مباشرة، وتطويق القرى والأحياء السكنية وإجبار السكان على إضلاء منازلم عميداً لمدمها. وبذلك تحقق تلك السلطات أهدافها في دفع السكنان على المجرة وقنع عوديم إذا تعرضت لضغوط دولية وأمثلة ذلك كثيرة في طوياس وطولكرم والقدس والخليل وقرى عمواس وبالو وبيت نويا(١٥٠٠).

أما في قطاع غزَّة في غيم جباليا وغيم الشاطىء فقدورد في تقرير المدير العام لـوكالـة المغرث الدوليّة لعام ١٩٧٧ أن السلطات الإسرائيليّة أقدمت على تدمير ٧٧٧ غرفـة سكنية في غيم الشاطىء وجباليا ورفع مما أدى إلى تهجير 40٨٥٥ نسمة من منازهم وكمان ذلك تحت ستار العمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأن الأوقـام الحقيقية للبيـوت والمساكن التي هدمها العدو لأعلى بأكثر بما ذكر حيث تتعدى الخيسة عشر ألف بيت ومنزل (١٩٦).

ومن جهة أخرى استخدم الصهاينـة الضعوط الاقتصادية لتهجير السكان حيث كـان كشير من الاسر في الضفة الغـربية تعتمد على معيليهـا في الحتارج وحينـــا انقـطعت الصلة إشـر الحرب سنة ١٩٦٧ لم يكن من مفر أمام تلك الاسر ســوى الانتقال والهجـرة إلى مكان عـمــل رب الأمرة وبعد معارضة السلطات لعودة رب الأمرة، كذلك فرضت سلطات الاحتلال القوانين لمصادرة أملاك العرب (۱۲)، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزه إلى مصادرة الأراضي العربية وإقامة المستوطنات الصهيونية التي أقامتها الأراضي العربية وإقامة المستوطنات الصهيونية التي أقامتها سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلية في الضفة الغربية ١١٨ مستوطنة لفقرة من حزيران ١٩٦٧ وحتى تشرين ثماني ١٩٩١ وكانت تلك المستوطنات موزعة كالتالي ٢٦ مستوطنة في منطقة الغرب و٧٦ مستوطنة في منطقة نابلس وجنين وطولكرم و١٨ مستوطنة في منطقة الخليل و٧٧ مستوطنة في الأغوار وحول مدينة أربحا و٣ مستوطنة في الفخة بيت خم وبيت جالا<sup>١٥٥</sup>، وتهدف سلطات الاحتلال من تكثيف حملتها الاستيطانية في الضفة الغربية إلى خلق واقع جديد يرمي إلى جعل السكان العرب عثلون أتلية في هذه المنطقت ما مقداره ٢٠٠٠،٥ دونم من أصل كامل مساحة حدود البلدية البالغة البالغة معدوب ١٣٠،٠٠ دونم وذلك لتنفيذ غططانها الاستيطانية والتي تهدف إلى تطويق مدينة القدس العربية بحائط من المسربية بحائط من المستوطنات اليهودية (١١٠).

أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد المستوطنات التي أقامتها سلطات الاحتلال ١٧ مستوطنة للفترة ١٩٦٧ - ١٩٨١ حسب تقرير وزارة العمل المذكور، وقـد أقيمت هذه المستوطنات في مشارف القطاع وحول المخيهات وتهـدف هذه الخيطة إلى تجزئة القطاع عن طريق مصادرة أراضيه ونشر المستوطنات بين أجزائه.

إن حركة الاستيطان الصهيونية القائصة على مصادرة الأراضي والمتلكات العربية والتحكم في مصادر المياه تهدف تشريدهم والتحكم في مصادر المياه تهدف الشيبة على المواطنين العرب بهدف تشريدهم وإحلال مستوطنين جدد مكانهم وفي عملكاتهم. إن فله السياسة الصهيونية آثاراً سليبة كبيرة على السكان العرب والتي من أهمها حرمان المواطنين العرب من التصرف بممتلكاتهم وبخاصة الأرض واستغلافا وبالتالي التأثير على غط معيشتهم ودخوهم كما تستهدف من إقامة المستوطنات الإخلال بالنعط الديوغرافي للضفة الغربية وقطاع غزة حيث تتزايد نسبة اليهود على المعرب وبالتالي تدفع السكان العرب على المعرق وتتيجة القوانين التي تضرضها السلطات فقد بلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية نحو ١٥٪ من مجموع سكانها العرب. (١٧٠).

وبالفعل فقد أدت السياسة الإستيطانية إلى هجرة العمال العرب إلى الخارج للعمل في

الأردن ودول الخليج العربي حيث بلغ عددهم بين ١٩٦٧ - ١٩٨٠ نحو ١٩٤٠، ١ عاسل عربي هاجروا بسبب للضايقات التي تفرضها المارسات الإسرائيلية وحملات الاستيطان ولكون اقتصاد المناطق المحتلة أصبح ضعيفاً وتحت سيطرة الاقتصاد الإسرائيلي(٢٠٠).

#### خاتمــة:

تين لنا من العرض السابق الأغاط الهجرة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تطمع في ارض بدلا المحان، وقد اتخذت تلك السلطات خطة الإبتلاع الأرض وتشريد جميع سكان فلسطين، وهي ماضية في تنفيذ مخططها، الأمر الذي يحتم وضع خطة سكنائية مضادة تهدف إلى دعم صمود الأهل وتشبثهم بأرضهم كيلا تخلو الأرض من سكانها ويحل محلهم المهاجرون اليهود من شكانها ويحل محلهم المهاجرون اليهود من شر: شق، يقاع العالم.

### الهوامش

- (١) نبيل أبوب بدران، والاتجاهات والنتائج الاجتهاعية والاقتصادية للهجرة الفلسطيئية بعث قمم إلى مؤتمر الهجرة الدولية في العالم العربي نظمته اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا، ١١-١٦ أيار، ١٩٨١، نيقوسيا.
  - (٢) بدران، المصدر السابق.
- Kossaifi, G., «Some Socio-Demographic Characteristics of the Jordanian-Palestinian Population in the (\*) Gulf States», (unpublished study).
- (٦) اللجنة الأردنية المشتركة لدعم الصمود، المسح الديموغرافي لسكان الضَّفة الغيربية لعام ١٩٨١، عيّان،
   ١٩٨٣.
  - (٧) بدران، مصدر سبق ذكره.
- Samhu, Musa, Migration To Amman; Patterns of Movement and Population Structure, Ph.D. Thesis, sky Durham University, England, 1979.
  - (٩) صلاح الدين بحيري، جغرافية الأردن، دار الشروق، عَمَان، ١٩٧٣.
- (١٠) موسى سمحة، وهجرة اللاجئين وغير اللاجئين إلى مدينة عـــان، ١٩٤٨- ١٩٧٧، النشرة السكائية،
   اللجنة الانتصادية لغرى آسيا، العدد ٢٩، ص ٥٥-٣٠، ١٩٨٠.
- Peretz, D., Israel and the Palestinian Arabs, The Middle East Institute, Washington, 1958. (11)
  - (۱۳) بيريز، المصدر السابق، ص ۱۵۳. (۱۳) بدران، مصدر سق ذكره.
- Dodd, P. and Barakat, H., River Without Bridges: A Study of the Exadus of the 1967 Palestinian (18) Arab Refugees, Institute for Palestine Studies, Beirut, 1968.
- (١٥) وزارة العمل، آثار المستوطنات الإسرائيلية على أوضاع العمال العمرب في المناطق المحتلة، تضرير أصدته دائرة الأبحاث، عيّان، ١٩٨١.

- (١٦) وزارة العمل، نفس الصدر.
- (١٧) وزارة العمل، تقس الصدر.
- Harris, W., Refugees and settlers: Geographical Implication of the Arab-Israeli Conflict 1967-1978. (NA) Ph.D. Thesis, Durham University, England, 1978.
- UNRWA, Report of the Commissioner General of the UNRWA! July 1971-30 June 1972. General (19)
  Assembly, Offecial Records; Twenty Seventh Session Supplement No. 13, New York, 1972.
- (٢٠) رشدي نياب عشهان، الهجرة الفلسطينية، مشروع تخرج، قسم الجغرافية، الجامعة الأردنية، عنهان، ١٩٧٦.
- (٢١) وزارة الأرض للحتلة، تقديرات العال المفادرين من الضفة الغربية للسنوات ٧٥–١٩٨٠، ملحق رقم ١، عَانَ، ١٩٨٠.

### المراجع

- اللجنة الوزاريّة لإغاثة النازحين، تقارير غير منشورة عن التازحين، ١٩٦٨، قسم السجلات، عَإن، (١٩٦٨).
- ٢ رشدي ذياب عشمان، الهجرة الفلسطينية، بحث مطبوع لمشروع التخرج، قسم الجغرافية، الجامعة الأودنية، عيان، (١٩٧٦).
  - ٣ صلاح الدين بحيري، جغرافية الأردن، مطبعة الشرق ومكتبتها، عيَّان، (١٩٧٣).
- إ اللجنة الأردنية الفلسطينية للشتركة لدعم الصمود، المسح الديموفرافي لسكان الضفة الغربية لعام ١٩٨١، عبّان، ١٩٨٣.
- حمد تسير مسودة، الأوضاع الديوضرافية لفلسطين خلال الربع الشاني من القرن
   العشرين، وسالة ماجستر غر منشورة، جامعة القاهرة، ١٩٧٨.
- 7 وزارة الأرض المحتلة، تقطيرات العيال المغادرين من الضفة الغربيّة للسنوات
   1940 ١٩٧٠، ملحق رقم (١)، عيّان، ١٩٨٠.
- وزارة العمل، آثار المستوطنات الإسرائيلية على أوضاع العمال العمرب في المتناطق المحتلة، تقرير أعدته دائرة الأمحاث، عبان، ١٩٨٠.
- ٨ نبيل أبوب بدران، والأنجاهات والنتائج الاجتباعية والاقتصادية للهجرة الفلسطينية،
   بحث مقدّم إلى مؤتمر الهجرة الدولية في ألعام العربي، اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا،
   ١٦-١١ أيار نيقوسيا، ١٩٨١.
- ومرسى سمحة، وهجرة اللاجئين وغير السلاجئين إلى مدينة عـــإن، النشرة السكائية.
   اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا، العدد ١٩، ص٥٥-٣٣. بيروت، ١٩٨٠.
- Buehrig, E., The UN and the Palestinian refugees, Indiana, University Press, 1.

Bloomington, 1971.

Dodd, P. and Barakat, H. River Without Bridges: A study of the Exodus of - \\
the 1967 Palestinian Arab Refugees. Institute for Palestine Studies, Beirut,
1968.

Harris, W., Refugees and Settlers: Geographical Implication of the Arab - \Y Israeli conflict 1967-1978. Unpublished Ph. D. Thesis, Durham University, England, 1978.

Kossaifi, G., «Some Socio- Demographic Characteristics of the Jordanian- ~ \\"PalestinianPopulation in the Gulf State». (Unpublished Study).

Peretz, D., Israel and the Palestinian Arabs, The Middle East Institute, Was- - \ \ \xi \text{ hington, 1958.}

Samha, M., Migration To Amman: Patterns of Movement and Population - 10 Structure, Unpublished Ph.D. Thesis, Durham University, England, 1979.

UNRWA, Report of the Commissioner General of the Unrwa 1 July 1971-30 - \7 June 1972. General Assembly, Official Records: Twenty Seventy Session Supplement No. 13 Al (8713), U.N. New York, 1972.

# التنكيرات في الأسكة الحضرية في الأردن

### ابر أهيم عثمان قسم الاجتماع - جامعة الكويت

#### المقدمة:

تهدف هذه المدراسة إلى رصد وتحليل بعض أهم التخيرات في الأسرة الحضرية في الأردن. وتغطي الدراسة زمناً الحمسين سنة الأخيرة من هذا القرن، بينم تقتصر مكانياً على مدينة عهان. وتمثل هذه المدينة، رغم التفاوت في درجة التحضر، السهات الاجتماعية الثقافية العامة لحضر الأردن.

وقد اخترزا أن ننظر للأمرة، وما مجدف فيها من تغيرات، من خلال وضعها في النسق الاجتماعي الكلي للمجتمع الأردني، فالأسرة صواء كبناء أو كنظام تعتبر جزءاً من البناء أو السجتمعي، تتأثر وتؤثر في النسق وباجزائه الأخرى. ولا يعني هذا، أن درجة التغير في الأسرة، توازي أو تساري بالضرورة التغيرات في النظم الاجتماعية الأخرى. ومع هذا يمكن القول بأن التغيرات الأسرية ترتبط بالتغيرات في النظم الاجتماعية الأخرى، كما أن النظام الاجتماعية الأخرى، في المبتمع قد يلعب دوراً في إسراع أو إيطاء، أو حتى توجيه التغيرات في النظم الاجتماعية الأخرى،

وفيــا يلي عــرض وتحليل لبعض انحـاط التغير العــامة، والتي قـــد تــــاعـــد في فهم طبيعة التغيرات في الأسر الحضرية في الأردن.

### لمحة نظرية:

إن النقطة الأولى بالنسبة لطبيعة التغير واتجاهاته، ترتبط بالتوجهات المستقبلية للمجتمع

الأردي، والناذج البديلة التي تم طرحها في هذا القرن. وقد برز وخاصة منذ الأربعينات غرفجان أساسيان يمكن اعتبارهما قبطي متصل، تتوزع بينها مواقف وتوجهات الجاعات المختلفة في المجتمع. النموذج الأول يرتبط بالهوية الوطنية والأصالة والسائية، وأما النموذج الثاني فيقوم على أساس التحديث وخاصة عاكمة المثال الغربي. وهناك مواقف بينية ليس الغوص في تفاصيلها من بجالات هذه الدراسة (() ويرتبط قرب أو بعد المجموعات داخل المجتمع، بأي من النموذجين، بعوامل عديدة من أهمها الوضع الاقتصادي الاجتماعي. وفي المعتملة أن الأمر ذات الوضع الاجتماعي الاقتصادي العالي تمثل وتقترب من النموذج الحديث الغربي، بينا تمثل الأمر ذات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المعالي تمثل وتقترب من الشعف فالتغيرات الأسرية في مجملها، تتناسب طردياً والوضع الاقتصادي الاجتماعي للأمرة، ويصح هذا عامة إلا في حالة دخول عامل دخيل قد يبدل من هذه العلاقة، مشل عامل الايديولوجيا، أو نوع التعليم، إن كان ديناً تقليدياً، أو علياناً حديناً.

ولًا كانت الأسرة بمفهومها التقليدي، وما تقوم عليه من مصايير وقيم، هي أحمد أهم النظم الاجتماعية المرتبطة بالفرد وتكوينه، فقد لاقت اهتهاماً خاصاً، وانعكست المواقف من النظام الأسري. فالسلفيون ومن قاربهم، يرون في الأسرة، ببنائها ونظامها التقليدين، وللحافظة عليهها، وسيلة للحفاظ على الهوية والتراث وعقبة أمام موجات التضرب. بينا ينظر لها من هم في الطوف الأخر كعقبة أمام التغير والتنمية، لا بد من إحداث تغيرات فيها، لتنسجم وتسمح بالتغيرات نحو النموذج الحديث،

لقد انعكست هذه المواقف عمل درجة وطبيعة التخيرات في النظام الاسري، وأدت، في البلدان العربية عامة، إلى إعطاء الاسرة أهمية كبرى، خاصةً فيها يتعلق بها من معايير وقيم وعلاقات. ويحاول ذوو النموذج السلفي ربطها بالنظام الديني، لحيايتها من التغيير، بينها يركز الصحاب التحديث على علاقتها بالتغيرات الاقتصادية في المجتمع، وبالتالي ضرورة إحداث تغيرات في النظام الأسري.

أمّا النقطة الثانية، فهي أن معظم الدراسات الأنثروبولوجية والاجتهاعية تشير إلى تفيرات دائمة ومستمرة في النسق الاجتهاعي، أساسها التغير من التركيز على البناءات التكاملية، والتحول إلى البناءات التكيفية الوسيلية. وأوضح ما يظهر هذا التحول، في النمو المضطود الأهمية المبناءات الاقتصادية، على حساب بناءات القربي والبناءات الدينية. وينعكس هذا على نوعية الملاقات، والأسس التي تقوم عليها، كما يؤدي إلى تبدل البناءات التكاملية، بأشكال تنفق والأوضاع الجديدة، كتبدل البناء العائلي إلى بناء الأسرة (٢) في المجتمعات الحديثة: حيث تعتبر هذه الوحدة الاجتهاعية الصغيرة أكثر ملاءمة للبناء الاقتصادي الاجتهاعي المحبداء).

مشل هذا الاتجاه النظري في تصوير التغير، وغم نفعه وصحته بشكل عما، وعلى مستوى المجتمع، قد لا يصدق كلياً إذا ما طبق على جزء من المجتمع، قفي حالة الاسرة مثلاً، لا يصدق هذا التعميم إلا بإدخال تعديلات وتوضيحات نوعية. فقد أوضحت دراسات ميدانية عديدة، أنه لم يواكب التحولات من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات المقديثة، تغيرات موازية ومساوية في النظام الاسري. وبالتالي يمكن القول إن التحولات الاقتصادية والسياسية لم ترتبط بدرجة كبيرة، ولم تسبب تغيرات موازية في النظام الأسري، فقد تين الاستمرار النسبي لبعض النظم التقليدية، وخاصة النظام الأسري، حتى في المجتمعات الحديثة مثل الولايات المتحدة وانجلترة (٥٠). فدراسة الاسرة باعتبارها جزءاً من المجتمع، لا يعني إذن أن كل ما يصح وينطبق على المجتمع أو بعض أجزائه، ينطبق بالشجورة على النظام الأسري بالمشل، وينفس الدرجة. والاختلاف هنا هو اختلاف في اللوجة.

وقد يعود تجاوز الدقة، لذى بعض الباحثين، في هذا الأمر، إلى صدم التمييز بـين المستـوى العام الكـلي من جهة، والمستـوى الجزئي من جهـة أخـرى. فـإذا كـانت التغـيرات الاقتصادية الاجتماعية قـد أدت إلى تغيرات في الأشكـال الأمرية، فـان هذا لا يعني تغـيرات مساوية في المساير والقيم أو العمالقات الأسرية (٢)، أي لا يعني تغيرات مماثلة في النظام الأسري. فالتبدل من العائلة (الأسرة المائلة) إلى الأسرة (النووية)، لم يصحبه تبدل مماثل في المعاقات القائمة على القري، أو في المعاير والقيم التي تحكم هذه العلاقات. وقد يكون مثل هذا التايين في أوجه التغير مرحلياً. ولكنه بالنسبة للأسرة، وخاصة العربية، واقع وحقيقة على الأقل حتى الآن. وعش هذا التعديل في الاتجاه النظري العام، قد يفسر تشابه الأشكال الاسرية في مجتمعات عديدة مع اختلاف النظام الأسري في كل منها، كما يمكن أن نستعين به في تسير تماوت أوجه التغيرات في الأسرية في كل منها، كما يمكن أن نستعين به في تماسير تفاوت أوجه التغيرات في الأسرة العربية.

تظهر جدوى مثل هذا التفريق، من أجل التحليل العلمي، في تداولنا للتغيرات الأمرية في المجتمعات العربية بشكل خاص، الأسر الذي يفسر التحولات في أشكال الأسرة، مع الاستمرار النسبي للنظام الأسري كجزء عضوي من نظام القربي. وقد أوضحت بعض الدراسات عن الأسرة العربية هذه المقولة. فسمح فرسون يبين في دراسته (المستده) الظروف التي أدّت إلى استمرار وجود بناء قربي متين في لبنان الحديثة، ويسميها بالأسرة الممتدة وظيفياً، عبيزاً هما عن الأسرة الممتدة سكنياً، وتوضح الدراسة استمرار الوظيفة التقليدية تبقى جزءاً فعالاً في شبكة نسق القربي، وبهذا استمر في كونها لبنة راسخة في التنظيم الاجتهاعي، وتتفق هذه التتاتع مع دراسة الثاقب عن الأسرة في الكويت (المن فقد وجد أن الشخاع). وتتفق هذه التتاتع مع دراسة الثاقب عن الأسرة في الكويت (المن فقد وجد أن الشخاع) علاقات القربي، وشبكة الاتصال بين هذه الوحدات، وبين أعضاء البدنية، لا تزال واضحة وقوية. وتؤكد دراستان لهيئة الأمم مثل هذه الرحدات، وبين أعضاء الزيارة، والحراك المكاني، وملائات الجبرة في عهان، تمكس جميها درجة عالية من التنائف والتكامل والإبقاء على الروابط التقلية.

وقد أتضع من هذه الدراسة صحة هذه المقولة، وكما يدل على ذلك، إضافة إلى الزيارات، بقاء واستمرار المسؤوليات المادية، بين الوحدات، الأسرية الجديدة وأهلهم خاصة أهل الزوج. فقد تبين أن ٤٥٪ من أرباب الأسر في الدراسة يساعدون أهلهم مالياً، وأن عدداً كبيراً من الأهل، ويظهر أن واجبات عدداً كبيراً من الأهل، ويظهر أن واجبات الأبناء المتزوجين نحر أهاليهم، وواجبات هؤلاء نحو أبنائهم المتزوجين، لا تختلف كثيراً عيا كانت عليه في الأسرة المهتدة سكناً. وتختلف قوة هذا الترابط باختلاف وضم الأسرة الجديدة

في عهان، فكلًا علا الوضع الاقتصادي الاجتهاعي للأسرة(``، تدنى مستوى الترابط، فمإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار، بمكننا القول إن الأسرة الحضرية في عهان، لا تزال، على الأقل من الناحية الوظيفية، جزءاً هاماً في شبكة نسق القربي.

وإذا خرجنا من إطار القربي للملاقات الأسرية، نرى أن البعد المكاني يلعب دوراً مهماً في تحديد وتوجيه الملاقات، فقد تبين أن الجيرة تصبح مع الزمن عاملاً أساسياً في بناء الملاقات بين الوحدات الأسرية الجديدة، وتتناسب أهمية هذا العامل عكسياً مع علو الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأسرة. إنّ بعدي القربي والجيرة وأهميتهها في علاقات أهل المدينة، واستمرار هذين البعدين، والتحول البسيط لنسبة قليلة إلى العلاقات القائمة على المهنة، والوضع الاقتصادي الاجتماعي للأسرة، لدليل على بقاء واستمرار الجياعية القائمة على الاسرائل القليلية في العلاقات الاجتماعية الذائلة الاسرائلة القلاقات الحجاعية القائمة على الاسرائلة التحديدة في العلاقات الاجتماعية الاسرائلة التعديدة في العلاقات الاجتماعية الاسرائلة الاجتماعية الاسرائلة على القليلية في العلاقات الاجتماعية القلاقات الاجتماعية الاسرائلة العليلة في العلاقات الاجتماعية الاسرائلة العلاقات الاجتماعية القليلة الإسرائلة التحديدة الاجتماعية الاسرائلة العليلة العليلة في العلاقات الاجتماعية الاسرائلة العليلة العليلة العليلة على القليليلة في العلاقات الاجتماعية الاسرائلة العليلة المسلمان القليلية في العلاقات الاجتماعية الاسرائلة العليلة العليلة العليلة العليلة المتحديدة العليلة القليلة العليلة ا

إِنَّ بِقاء الملاقات القائمة على القـربي والجيرة، والتخير البطيُّ إلى العـلاقات الـوسيلية الاقتصادية، يرتبط بمعاير دينية واجتهاعية، يجمل من الصعب على الأفراد الإفلات منها، إلاّ في حالة كونها عقبة في مسيرة الحراك الاجتهاعي للطاعين والمتطلعين إلى أعـل، أو لمن اكتسبوا مكانات جديدة، تستوجب ارتباطات جديدة غير تلك التقليدية.

فالتغيرات الأسرية، وإن كانت بطيئة إجمالاً، إلا أنها حاصلة ومستمرة، تتفاوت وتباين بين الفئات الاجتهاعية الاقتصادية المختلفة، فهي أوضع ما يكون عند الفئات العليا. كما أن هذه التغيرات الأسرية تتفاوت في المناشط والأوجه الأسرية ذاتها، فالتغيرات النظمية من قيم ومعايير، أقل وضوحاً من التغيرات البنائية التي تطهر في الصلاقات والمكانات وفي الأشكال الأسرية وحجمها، وبعض المارسات عاستحاول هذه المدراسة بيانه. هذا مع المعتمم، وإن كان هذا الجانب خارجاً عن أغراض هذه الدراسة.

## أهم عوامل التغير:

. لقد أدّى ارتباط الأسرة بالقيم الدينية إلى صعوبة تغيير ما ارتبط بها من معايير وقيم. كما أدّى كون الأسرة وحدة تنظيمية ضابطة إلى تعلق أهل التوجهات السلقية بها، والحـرص عـلى حمايتهـا من أي تغيير. وقـد رأت كثير من النظم السياسية العربية في هذا تـوافقاً مـع سياماتها، فعملت على تشجيمه ودعمه. ورغم هذه المواقف، فقـد تسربت التغيرات البنائية الوظيفية إلى الأسرة الأردنية، لأسباب وظروف عديدة، سنحاول تنـاول أهمتها بـاختصار في الفقرات التالية:

عالجت دراسات عديدة أسباب التغيرات في الأسرة العربية، وقد عزت دراسات كثيرة 
هذه التغيرات إلى التغيرات في البنية الاقتصادية . (١٦ ولكن مصظم هذه الدراسات حصرت 
هذا العامل في متغير هو التصنيع . فالتحولات الاقتصادية في مشل هذه الدراسات ، أدّت إلى 
الإمر الذي أدّى إلى تغيرات بنائية في الأسرة ، منها التحول إلى وحدات قربي 
صغيرة ، وتختلف وظيفياً عما كانت عليه سابقاً . إن حصر التحولات الاقتصادية في التصنيع ، أو ذكرها دون بيان بعض جوابنها ، قد يؤدي إلى تبسيط الأمر ، والأغلب إلى عدم مطابقة 
الواقع . فإلى جانب متغير التصنيع هناك متغيرات أخيرى كتغير البناء الوظائفي واتساعه ، 
أن التركيز على عامل التصنيع في تفسير التغيرات في معظم هذه القطاعات . والحقيقة 
أن التركيز على عامل التصنيع في تفسير التغيرات في الأسرة المدرية ، أسوةً بما حدث في 
الغرب ، قد يؤدي إلى بعض المغالطة . فالعملية نفسها لم تشأ وتطور ذاتياً ، ولم يكن لها نفس 
الحجم الذي حدث في أوربا . وقد تبين من هذه الدراسة أن أثرها للأسباب السابقة 
ولأسباب ثقافية اجتباعية ، لم يكن بالقدر الذي تحاول بعض الدراسات بيانه .

ويمكن القول إن الصناعة والتصنيع قد أثّرت سلبياً على التفاعل العائلي، ففي كثير من الحالات المعامدة، ظهر أن العائلة تستبدل بالأسرة. فمتطلبات المجتمعات الصناعية القائمة على التخصص تتطلب مهارات وخبرات ومهناً لا يمكن نقلها من الأباء إلى الأبناء، فكل جيل غتلف عن سلفه ولاحقه. وأهم من هذا أن المجتمعات الحديثة تتطلب مرونة في الحركة الجغرافية، وخاصة بالنسبة للميالة، وجميع هذه النظروف تؤدي إلى ظهور وانتشار الاسرة، ومع هذا أن تنجل الدراسات المبدائية، فرغم ظههور ومع هذا أن شيل لا ترزال عمل درجمة كبيرة من الأمرة العربية.

أمّا العامل الثاني الـذي اهتم به الباحثون في تفسير ظاهرة التغير الأسري، فهو التحضر. والأغلب أن يتناوله الباحثون دون تحديد دقيق لمضاميته وعتوياته، ودون إبراز ويان اختلاف عمليات التحضر في المجتمعات والثقافات المختلفة. ففي إحدى الـدراسات يقـول الباحث إن التحضر - كمرحلة ضمن التقلم التنظيمي الاقتصادي - الاجتماعي - يعمل على تحويل المجتمع من النسق الثقلدي إلى النسق الحديث. ويشمل هـذا التحوّل

العدادات والاتجاهات والمعايم والقيم والقواعد، كما يشمل تغيرات أساسية في البناء الماثل (10.2). ورغم صحة هذا التوجه بصورة عامة، إلا أن أسباب وكيفية نشوه المدن العربية ووظائفها، سواء أكانت مراكز إدارية أو زراعية أو سياحية ثم حجمها ودرجة التحضر فيها، من حيث كون العملية طريقة وأسلوب حياة، جمع هذه الأسباب تفرض درجة من التيابن في اثر التحضر، وقد تجعلها غتلفة عبا هي عليه في مجتمعات أخرى. وفي الأردن عمل الأقل، أتضح أنه لم يكن لعملية التحضر، حتى في عيان الماصمة، الأثار التي يفترضها بعض الداسين، فصلات القرب، والصلة مع البلد الأصل، وطبيعة المجرة إلى المدينة، وغير ذلك من المتغيرات خففت من أثر عملية التحضر، كما ظهر ذلك في نتائج هذه الدراسة. فقد تبينً من الدراسة، أنه عندما نضيط عامل مستوى التعليم للوالدين، فإن الفرق بين المدينة والوف في أوجه التغيرات الأسرية المختلفة لا مجتلف كثيراً.

وقد تبين من الدراسة متعددة الأغراض، وتأكد في هذه الدراسة أن الوضع الاجتهاعي الاختصادي للعائلة هـو العامل الأهم في تفسير التباين في درجات التغير الامري بين الأسر المختلفة. كما تبين من هذه الدراسة أهمية متغير المستوى التعليمي للوالدين، وبشكمل خاص للزوجة. فكثير من التباين في الاتجاهات والسلوك، ارتبط إلى حدكيير بضاوت المستويات التعليمية. لذلك اعتمدت هذه الدراسة التباين في الأوضاع الاقتصادية الاجتهاعية للأسر، السأن في تفسير تباين التغيرات الأسرية في عـهان، وبيان أثمر تباين المستويات التعليمية عند الحاجة.

### ﻠﺤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ :

يصمم البحث عادة طبقاً لمتغيرات عديدة منها، طبيعة الظاهرة المدروسة وغاية الدراسة ودرجة الدقة المطلوبة، وتوفر الإمكانات المادية والبشرية والمالية. وقد لعبت هذه العوامل دوراً هاماً في الطريقة المنهجية لهذه الدراسة. فقد أدى عدم توفر العوامل المادية والبشرية إلى ضرورة الاعتهاد، وخاصة كمياً، على دراسات مسحية موجودة. كها أدت الحاجة إلى تفسير التغيرات البنائية للأسرة، إلى ضرورة الدراسات ذات البعد العمودي إلى جانب البعد الأفقي والكمي، وقد اعتمدنا في هذا الاغير على أسلوب دراسة الحالة.

ويعتمــد الجزء الكمي الأول عــل المصادر، المنشــوة منها وغـير المنشــوة ومن أهمهــا في هذه الدراسة، ومسح الأسرة المتعددة الأغراض؛ التي قامت بها دائــرة الإحصاءات الأردنيـة. إلى جانب دراسة أخرى، غير منشورة قام بها مجموعة من طلبتنا، في نفس الوقت الذي اجرينا فيه هذه الدراسة. وتزوينا هاتان الدراستان بالبيانات الكمية. والمعلومات الأساسية، التي تزيد من أمكانية التعميم. وقد تضمن ومسح الأمرة المتعددة الأغراض ٤ مسحاً لعينة تتكدن من ٢٠٨٥ أسرة من مدينة عهان. وقد تم اختيارها على أساس التباين في الوضع الإجتهاعي الاقتصادي (الطبقي)، وقد استعملت الدراسة عدة مؤشرات للتباين الطبقي أهمها: الدخل والوظيفة ومستوى التعليم وظروف السكن بالنسبة لرب الأسرة. وقد اضطر الباحث أن يلتزم بهذه المؤشرات كأساس لتحديد مفهوم الطبقة. رغم اعتقاده بوجوب تعديلها لتاسب الوضع في الأردن، وقد حاول الباحث أن يراعي الأسر في تناوله للحالات الذوسه مباشرة، وخاصة من حيث مسألة النسب والنفوذ.

أما الجزء المكمل لهذا المصدر خاصة، فقد اعتمد على منهج دراسة الحالة الشلائين أسرة، تم اختيارها من بين حالات المدراسة السابقة، وقد اشتملت العينة الصخرى، عن قصد، على أعداد متساوية من كل طبقة اجتهاعية، إضافة إلى عدد إضافي بمثابة احتياطي عند الحاجة، الأمر الذي لم نضطر إليه.

وقد عرفت الأسرة، لغرض هذه الدراسة، بأنها الوحدة الاجتماعية المكونة من الزوج والزوجة وأبنائهها والأقارب الذين يعيشون في نفس المنزل، ويشاركون في استخدام الومسائل والخدمات المنزلية. وقد استبعد من الدراسة الأفراد الغائبيون(١٠٥، والأقل من ١٥عـاماً، كها استبعد كلياً غير الأردنيين.

قام بجمع المعلومات أربعة من أعضاء هيئة التدريس في قسم الاجتماع في الجامعة الأردنية، وكان يصاحب كلا منهم فتاة طالبة، لتسهيل زيارة الأسر، وإجراء المقابلات مع الإناث ان استدعت الضرورة، وقد ثبت فائمة هذا التكوين للفريق، خاصة في مجتمع كالمجتمع الأردني. وقد تمت زيارة كل أسرة مرات عديدة، حتى استكملت جميع المعلومات اللازمة.

كانت المقابلة مكونة من شقين: الأول، مقابىلات مفتوحة تتضمن محادثات مع رب الاسرة، وكان يتم ذلك عادة في حضور جميع أفراد الأسرة. أما الشق الثاني فكان يعتمد على استيسان من ثلاثمة أجزاء، الأول، عبارة عن أسئلة حول تباريخ الأسرة العمام، أمما الشاتي والثالث فيختصان بالزوجين والأولاد على التوالى. وقد اتفق أعضاء هيئة التدريس الأربعة على خطوات جمع البيانات وأمساليبها، وذلك من أجل تخفيض أثر الفوارق الشخصية بينهم في ذلك.

وقد وضع استبيان المقابلة لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول التحولات البنائية، والتغيرات في نظم الرواج والاختيار، إضافة إلى رصد وتحليل التغيرات في حجم الأسرة والتنظيم الأسري، ثم ما يلزم من معلومات حول بعض المعلاقات الأسرية وخاصة ما ارتبط منها بوضع المرأة. وتتناول الدراسة فيا يبلي هذه المواضيع مع بيان البعد التاريخي متى استوجب الأمر ذلك. وتعتمد الدراسة في تناول البعد التاريخي ومقارنة ما كان بما هو حاضر على المعلومات التي جمعها الباحثون في هذه الدراسة من الأفراد الكيار في حالات الدراسة، ومن بعض ما تم نشره عن المجتمع الأردني عاسة، والاسرة خاصة في الفترات الرئيسة المختلفة. وقد امتدت الفترة الزمنية إلى ما يقارب خسين سنة كها تم ذكره سلفاً. كها اعتمد الباحث إلى جانب هذا كله، على خبراته الخاصة، كونه عضواً في هذا المجتمع عايش معظم الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.

## بعض الخصائص العامة للأسرة في عهان:

تضاعف سكان عيان عدة مرات في النصف الثاني من هذا القرن. فينيا نجد أن ٥٦٪ من هم في الرابعة من هم في الرابعة من جميع السكان قد ولدوا في المدينة، نجد أن ٢٩٪ فقط من هؤلاء، ممن هم في الرابعة عشرة وما فوق قد ولدوا في عيان. وتعود هذه الزيادة، إلى جانب المزيادة اللطبيعية المرتفعة، إلى الهجرات الاضطرارية والاختيارية، التي تعرضت لها الأردن. وقد تبين أن أهم أسباب المجرة إلى عيان (عدا هجرتي ١٩٤٨، ١٩٦٧) كانت اقتصادية ثم سياسية كيا يبين الجدول الجدول وقم (١).

وكان لهذه الهجرات نتائجها في التغيرات الأسرية، فالمهاجرون الفلسطينيون، ونـازحو ١٩٦٧، قد اضطروا إلى ترك الشكل التقليدي للعائلة واستبدالها بـالأسر الصغيرة، المستقلة سكنياً. وقد أدى هـذا التحول إلى إضعـاف نسبي لأسس القرابة، وظهـرو أهمية العـامـل المكاني، وبالتـالي المجتمع المحلي القائم عـلى أساس الحـارة أو المخيم. ويمكن سحب القول نفسه بالنسبة للهجرة الاختيارية، خاصة في اقتصاد متطور وحديث، خيث تميل روابط القربي

الجدول رقم (١) أسياب الهجرة إلى عيان حسب رب الأسرة

| النسبة | العدد | الفئة              |
|--------|-------|--------------------|
| ٦٨     | 17"8  | ١. البحث عن عمل    |
| ٥      | 17    | ٢. خدمات وفرص أفضل |
| ١      | ٣     | ٣. نقل وظيفي       |
| ٦      | ۱۳    | ٤. اللحاق بأقارب   |
| ٧٠     | ۳۸    | ه . اجباري         |
| 1      | 7     | المجموع            |

إلى التبدل إلى الروابط اللحمية المباشرة، كما تمثلها الأسرة النبووية. وقد تبين من أشاط السكن في عيان، وكيا تبين ذلك من الدراسة المطلابية أن حوالي  $\frac{7}{6}$  الأسرقد أجابوا بأن عائلة الأب الأصلية تعيش خارج عيان، كما تبين أن بين اللين يسكنون وأهلهم في عيان، نصفهم فقط يسكنون وأهلهم في نفس المنطقة (المنطقة عادة يشار إليها بجبل). ورغم هذا الاستقبال السكني، فإن جميع الأسر التي تم مقابلتها، سواء كمانت من خلفية حضرية أو ريفية، تحاول الابقاء على الروابط والواجبات القائمة على القربي، خاصة لأفراد العائلة المباشرين، وقد تبين أهمية هذه العلاقة بشكل خماص لأفراد الجيل الأول من المهاجرين إلى عان. أما المذين ولدوا في عيان، وخاصة من أبناء العليقة العليا، فاهتهم بحمل هذه الوابط، يخف تدريجياً.

إن التحول في العلاقات بين أسر الطبقة الوسطى والعيالية من نسق الفرابة إلى المجتمع المحلي، لم يخرج في طبيعته عن الابقاء على الروح الجياعية وأهميتها، وما يرتبط بهذه من معايير وقيم. أما التغير النوعي فقد بدأ يظهر بين نسبة قليلة من أسر الطبقة الوسطى وكثرة من أسر الطبقة العليا، حيث استبدلت علاقات القربي، بالتجمعات المهنية والطبقية.

وقد تبين هذا بوضوح من إجابــاتهم حول أنمــاط الصداقــة والزيــارات. فقد انحصرت اختيارات الأسر العمالية في الأقارب والجيران، بينها أجاب ٦٠٪ من أسر الطبقة الوسطى بنفس النمط، أسا أسر الطبقة العليا فأغلبهم ٧٠٪ اعتاروا معظم صلاقاتهم على أساس مهني وطبقي. والجدير بالملاحظة أن الـ ٢٥٪ من أسر الطبقة الوسطى الذين اختاروا الأساس المهني، كانوا جميعاً من خريجي الجامعات وعن يتوقعون تحسن أحوالهم. أما الـ ١٠٪ من أسر الطبقة العليا الذين أكدوا أهمية القربي والجيرة في علاقاتهم، فمعظمهم من المهاجرين الجدد، وأغلبهم من أصول بدوية وريفية.

عتاز سكان مدينة عيان بعلو نسبة صغار السن في التركيبة السكانية. وتصل نسبة الاعتيادية و إلى المتعددة الاعتيادية وقد ظهر من الدراسة المتعددة الاعراض أن ١٩/ من السكان يتكونون عمن هم أقبل من خس سنوات، بينيا ٥١/ أقبل من ٥١ سنة حيث كانت هذه النسبة ٤٥٤ سنة ١٩٦١، عما يدل عبل ارتفاع في معدلات الولادة، وإلى عدم التأثر بالبيئة الحضرية في هذا المجال.

وقد أدى الإزدياد المتسارع لسكان عيان، إلى قيام مناطق مزدهمة، خاصة في المناطق الشرقية، والشرقية الشيالية. فمثلاً بالإضافة للكشافة السكانية في همله المناطق، فبإن معدل كتافة الأفراد للغرفة الواحدة يبلغ ٣٦٧٥ لاكثر من ٥٦٪ من أسر الطيقة الصيالية والـوسطى. وكان معدل عدد أفراد الأسرة العمالية ثمانية أشخاص، بينا وصل إلى ٣٩٠٦ للوسطى و ٥١ للعليا، وهذه جيماً معدلات مرتفعة، إذا قيست بنظائرها فيها يسمى بالمجتمعات المتقدمة، الأوروسة شالاً.

تمتاز عيان بالنسبة للمناطق الأخرى في الأردن باحتوائها على أفضل الخلصات، ومن همده الحدمات التعليمية مشلاً. ويبلغ معدل الذين يقرأون ويكتبسون ٧٠٪ من مجموع بالسكان، بينا تصل النسبة ٩٠٪ لفتة السن بين ١٥- ٢٠ سنة. للنساء، ويخف هذا الفارق بين الشباب، بينيا يرتضع جداً بين كبار السن. كما يظهر التباين على أساس الوضع الإقتصادي الإجتماعي للأسرة، فهو ٨٦٪ للأعل و ٧٣ للوسط و ٢٦٪ لللادن. أما للرجال فقط ضمن هذه الأوضاع فهو ٩٠ و ٩٥ و ٧٩ على التوالي.

تقريباً جميع الأولاد بين ١٥- ٣٠ قد ذهبوا للممدوسة، بينها تبين أن ١٠٪ من البنات من نفس المجموعة السنية لم تدخل المدرسة. ويزداد همذا الفارق الجنسي بــازدياد السن، كـــا يبين الجدول التالى:

جلول رقم (٢) نسبة من يذهبون إلى المدرسة في عهان حسب الجنس والسن

| الإناث | الذكور | السن  |
|--------|--------|-------|
| 9.8    | 4.4    | 1Y- Y |
| VV     | A٩     | 10-17 |
| ٥٢     | ٧٢     | 11-17 |

ويظهر أن التسرب للإنك في انخفاض، كيا تبين من الدراسة من حيث أتجاهات الأبرين وحرصها على أن تكمل البنت المدرسة بجميع مراحلها. وقد يرتبط هذا التغير بارتفاع تكاليف الحياة ومتطلباتها، وبالتبالي وجود سوق أفضل للزواج لمن تستطيع العمل. لقد أدت فرص تعليم البنات، إلى ازدياد فرص عملهن، وقد أدى هذا بدوره إلى بعض التغير في اتجاهات الوالدين نحو جنس المولود. فقد صرح ٨٠/ من الأباه في العينة أن جنس المولود لديهم سيان، بينها تبين من أسئلة أخرى أن الاتجاهات المعلنة هنا. قد لا تتفق وحقيقة الواقع، كيا سيظهر فيا بعد. ولقد أدى الاقبال على التعليم إلى رفح معدلات سن المزواج للجنسين، إذ بلغ المعدل حوالي ٢٢ سنة للإناث و ٢٦ سنة للذكور. وتختلف هذه المعدلات المعدلات

## نظم الزواج والاختيار:

لًا كان الزواج في المجتمعات العربية، التقليدية خاصة، أكثر من روابط بين فردين، بل يتعدى ذلك من خلال مفهوم النسب، إلى مستوى جماعة الطوف الآخر، ولما يترتب علم الزواج من واجبات وحقوق، لا تقف عند الفردين المتزوجين، بل تتعدى ذلك إلى علاقات جماعتيها. فقد أتى ذلك إلى اهتهام العرب بالاختيار، وقد انعكس هذا الحدر في تفضيل الزواج من الداخل، وكانت روابط القربي أهم محددات إطار الاختيار، يليها أهمية عامل المكان. فالزواج بالقربي حسب وأي الكثيرين من الأباء في عينة الدراسة، يحمي مكانة البت، ويؤكد علاقات القربي ولاء النسل. ولكن وحتى قبل بداية همذا القرن تدخلت عوامل أدّت إلى كسر هذه القاعدة منها، الحاجة لتحالفات مع جماعات أخرى، خاصة بين الجهاعات الريفية والبدوية، ومنها أيضاً قانون عشهاني يعفى بجوجب من يتزوج غمريبة (خمارج قبيلته أو قريته) من الجندية.

ومع ذلك فقد كانت معظم الزيجات حتى منتصف هذا الشرن تتم على أساس الزواج الداخلي. وقد كان من حتى أي رجل أن الداخلي. وقد كان من حتى أي رجل أن يكون له حتى الاختيار لأبنة العم. وقد تدخل منذ بداية الخمسينات عامل جديد في تحطيم هذه القاعدة، وهو تعليم الذكور، خاصة من الطبقات الدنيا، والذين بدأوا يتطلعون إلى الزواج من متعليات، فاضطروا إلى الاختيار من خارج الجياعة. هذا إضافة إلى ما سبق ذكره من طرح وامل الهجرة مدواء الاضطرارية أو الاختيارية في ذلك.

وكتنيجة لعدة صوامل منها التوسع الحضري والتعليم والهجرة، وقد يكون من أهمها الاستقلال الاقتصادي للمرأة، فإن مجالات وأسس الاختيار أحدة في التبدل تدريبياً حيث تين أن ٢٧٪ متزوجون من أقارب و٣٧٪ من بلدة أو قرية الأصل و٢٧٪ من منطقة الجيرة في الملدية و٨٧٪ من خارج هذه التصنيفات. فإذا احتبرنا أن المجالات الثلاثة الأولى تشير إلى المجالات الثلاثة الأولى تشير إلى وقد يكون أحد أسباب هذا قلة قرص الاختلاط بين الجنسين خارج هذه الأطر، ومع هذا فارن زيادة هذه اللهرص، من خلال التعليم الجامعي، ومن خلال العمل في المؤسسات المختلطة، قد يؤدي إلى زيادة فرص الاختيار من غير المجالات الجاعية. وهناك عامل هام يتعلق بأتجاهات الوالدين نحو مجالات الاختيار، ففي مدينة تنمو بسرعة، وحيث درجة التغير تكور خاصة للفيات. ومع هذا فإن جدول وقم ٣ يبين أتجاهات كل من الأباء والأمهات نحو عالات الاحتيار وقم عليناً خاصة كل من الأباء والأمهات نحو عالات الاختيار، خاصة للفيات. ومع هذا فإن جدول وقم ٣ يبين أتجاهات كل من الأباء والأمهات

جدول رقم (٣) تفضيل الأباء والأمهات للزواج من الداخل أو الخارج

| الأمهات | الأياء | المجموعة المفضلة |
|---------|--------|------------------|
| 7.      | 7.     |                  |
| ٥٨      | ٤٥     | الأقارب          |
| ٦       | 4.     | غير الأقارب      |
| 77      | 70     | الأمر سواء       |

ويلاحظ أن اتجاهات النساء لم تخضع لتغيرات كبيرة، وقد ارتبط التغير القليل بالمستوى التعليمي للأم. والأمهات في الطبقة الـوسطى والعــاللية لا يـزلن يشعرن بـأن اازواج داخــل الأطر الجهاعية أكثر طمأنينة. وقد أبلدت الأمهات من جميع الطبقات تحفظاتهن على فكــرة قيام الأبنة بالمبادرة في اختيار الزوج، أو حتى الافقراد بالقرار.

ويظهر من المعلومات التي تجمعت لدينا أن الزواج لا يزال يعتبر كرابطة بين مجموعتين اكثر من اعتباره رابطة بين فردين فقط، فلا بزال عدم قيام الفردية، أو تقبل الناس لها من الأمور الراسخة في المجتمع الأردني. فلا يزال للأسرة دور كبير في اختيار شريك الزواج، وعلاقات الزوجين بمد تمام الزواج، بما في ذلك الطلاق (انظر جدول ٤). فضلاً بالنسبة للاختيار وجدنا أن من بين المتروجات، هناك ٣٠ ٦٪ فقط قابلن أزواجهن في ظروف ضردية، سواه في العمل أو الجامعة، ٣٠ ٥، قابلتهم في اجتماعات ومناسبات عامة، بينها ٥٠٠ قابلتهم

جدول رقم ؛ الطريقة التي يتم بها التعرف على الزوج بالنسبة المثوية

| Х     | وسيلة التعارف                         |     |
|-------|---------------------------------------|-----|
| ٥٠,٠٠ | من خلال الأهل والأقارب                | -1  |
| 77,** | من خلال الأصنقاء                      | - 4 |
| 7,70  | فردياً من خلال العمل أو التعليم       | -٣  |
| 0,40  | فردياً من خلال مناصبات اجتهاعية وعامة | - ٤ |
| 17,81 | لم يحدث تعارف قبل مراسيم الزواج       | -0  |
| 1     | المجموع                               |     |

من خلال أقارب، غـالبا الأخـوات أو الأمهات، و ٢٧٪ تقـابلوا من خلال أصــدقاء، بينــها ٢٦.٤٪ لم يقابلن أزواجهن قبل عقد مراسيم الزواج. ويظهــر أن أنماط الـزواج شبه المــدبرة هي الأكثر حدوثًا، ولكن لا بد من القـول أن التغيرات تــدل على زيـادة نسبــة الاختيـارات الفردية الحرة، ويظهر أن تحرر المرأة اقتصادياً من خلال العمل قد لعب دوراً كبيراً في ذلك.

ويختلف موقف الابداء وفي جميع المطبقات الاجتماعية إذا أدخلنا عمامل الجنس. فمعظمهم أبدى قبول وجود عملاقات شخصية، وبعض حرية الاختيار بالنسبة لملابناء الذكور، بينما ٢٠٪ من الطبقة العليا أبملت استعداداً لإعطاء الفرصة نفسها لبناتهم. هذا رغم أن معظم حالات الدراسة أجابوا بأنهم لا يمكن أن يزوجوا البنت خلاقاً لرغيتها.

والغريب أن نباين الاتجاهات على أساس الجيل كانت ضيلة. فالشباب، عدا بعضهم من الملتزمين بجياعات دينية، يرغبون في وجود علاقات شخصية قبل الزواج، وبدون تدخيل الأسرة. أمّا الفتيات فقد كنّ أكثر تحفظاً، وعدا قلة من العاملات وخبريجات الجامعة، فقيد أبدى معظمهن تخبوفاً من الحروج عن أطر الاسرة في الاختيار، وتخوفاً أشد من العالاقات الشخصية قبل الزواج، وذلك حتى لا يتركها أهلها تواجه وحيدة المشاكل لوحدثت بعيد الزواج، أو حتى في حالة تخلي الطرف الآخر عن الزواج بعد وجود العلاقات الشخصية. وقد تين أن أساس هذه المواقف والتوجهات اقتصادي (١٠ كللك يتوقع أن يزول هدا، التخوف، والفسيط الأسرى، بازدياد تأهيل المرأة، وإذياد اعتهادها على نفسها اقتصادياً.

لقد تبين أن فترة الخطوبة للوالدين في المينة كانت غالباً قصيرة. يجددها عادة تحضير لوازم العروسين من الملابس الجديدة، وتجهيز بعض الأثاث كها هو متفق عليه في المقد. وقد يتأخر الزواج لاسباب منها المللي، أو وفاة قريب، ولكن كانت القاصلة أن يتم الزواج بعد الحطبة بفترة غير طويلة، ولم تكن هذه الفترة توظف في إتساحة الفرصة للتعارف، بل في الفالب بكان يتوقع من الخطيبة أن تحتجب عن خطيها خاصةً. لقد تغير الوضع بالنسبة لإبنائهم، حيث يسمح في الأغلب بالمقابلة تحت إشراف أسرة الفتاة، وفي حالات معدودة، يتناز فيها الأهل بمستويات اجتهاعية اقتصادية عالية، وتوجهات للنافج الفعربية في طريقة الحلية، يسمح للخطيين بالخروج منفردين. ويختلف في هذا الأمر الأبناء في اتجاهاتهم، الحلية، يسمح للخطيين بالخروج منفردين. ويختلف في هذا الأمر الأبناء في اتجاهاتهم، حيث يفضلون اللقاء الحر ودون مراقبة. ولكتهم يتراجمون عن هذا التوجه بالنسبة لقرياتهم، ويختارون اللقاء ضمن إطار الأسرة، لقذ اكتشفنا من خلال مثل هذه المواقف ان الجيل الحالي بعيش إزدواجية في المجاهات ومواقف، وهذا في ذاته يعكس طبيعة الموقف الثعافي العام المتارج بين النهاذج التغليدية والحديثة، خاصة الغربية منها. فقد تبين من استجابات العابل خاصة، المعراع القيمي والتوجيهي الذي يعانون، فأغليهم غير متأكد كما هو خطأ الشباب خاصة، المعراع القيمي والتوجيهي الذي يعانون، فأغليهم غير متأكد كما هو خطأ الشباب خاصة، المعراع القيمي والتوجيهي الذي يعانون، فأغليهم غير متأكد كما هو خطأ

ومـا هو صـح، وإن كان الجـامعيون، وأبنـاه الطبقـة العليا أكـثر ميلًا، عـلى الأقل من حيث الانجاهات، إلى الفردية وإبعاد الرقابة الأسرية.

قبل الحقيات القليلة الماضية، عندما كان أمر الرواح كلياً في أيدي الكبار، كان سن الزواج مقروناً عادة بسن البلوغ. فالحوف على عرض الفتاة، والرغبة في الإنجاب، جعل سن الزواج مقتبات القليات بحرات الا ١٣٠ المسنة، أمّا الشباب فقد كان يتراوح بين ١٦ - ١٦ سنة، لكن هذه المعدلات بدأت ترتفع منذ بداية نصف القرن الحالي. فقد أصبح المعدل في الحسينات ٢٦ سنة للذكور و١٨ سنة للإناث. أمّا حالياً فقد أصبح ٢٦ سنة للذكور وأكثر من ١٩ للإناث، ويمكن تفسير ذلك بعوامل عدة من أهمها المتطلبات الاقتصادية، وأكثر من ١٩ للإناث، ويمكن تفسير فلك معينة. وقد أثر هذا كله على معدلات الحصوية، وحجم الأسرة فظهرت فروق في هذا بين الأباء وأبنائهم من جيل الشباب، كما سبتبين فيها بعد

## التنظيم الأسري والإنجاب:

لقد كانت الأسرة العربية، صواه الريفية أو الحضرية، إضافة إلى كوبها وحلة اجتاعية، وحدة اقتصادية، كما كنات حتى قبل منتصف هذا القرن، جزءاً من شبكة قري تقوم بحياية أعضائها ومسؤولية إعالتهم. وقد أكّى مثل هذا الوضع إلى الرغبة في الإنجاب. ومواء كانت الأسمة تعمل في الحرف أو التجارة أو الزراعة، فقد كان الأطفال الذكور خاصة يلحقون بالعمل في سن مبكرة. إضافة إلى هذا البعد القبلي، فقد أدّى البناء الاجتاعي القائم على فئات أثنوعرقية إلى الرغبة في الازدياد السريع، حيث عملت كل فئة على عاولة مضاعفة أصدادها للإبقاء على، أو لكسب مكانة ووضع في المجتمع الكلي. فقد كانت الموامل الاقتصادية السياسية من أهم عوامل ارتفاع معدلات الحصوبة، وإن كانت هذه قد ارتبطت بقيم تعكسها النقافات الشعبية، والغريب استمرار عمل هذه القيم، رغم زوال

ومن المؤشرات الدالة على عدم توافق الغيم بالواقع الاقتصادي وتطورات، القيمة التي يضعها المجتمع على الإنجاب، فللمجمع يتوقع عن يتزوج الإنجاب مباشرة. وتقع مسؤولية هذا على الأقل في البداية على المرأة، وفي بعض العائدلات لا تصبح المرأة جزءاً من العبائلة

الجديدة إلاّ بعد أن تنجب ابناً.

وإلى جانب الواجبات الجاعية، يتطلع الزرجان الشابان بلهفة إلى ولادة طفلها الأول خاصة ، ويعتبر الأطفال مصدواً للتسلية ، وموضعاً للحب والعواطف. وبالتالي فالفترة الزمنية بين الزواج والسطفل الأول عادة قصيرة . أما الزوجة التي لا تحمل في الأشهر الأولى من الزواج، فتتعرض عادة للفحوص السطبية ، وإذا أخفقت همله للطرق الشعبية . وينطبق هذا القول على جميع الطبقات وعلى جميع المستويات العلمية . ولا يطلب من الرجل التعرض لمثل هذه الخبرات إلا بعد استنفاد جميع الوسائل مع المرأة . إن اللجوء إلى الطرق الشعبية في انخضاض دائم، يسبب انتشار مراكز الأسومة والسطفولة ويعض الوعي الصحي من خلال وسائل الإعلام .

ويعتبر الأطفال من أسس الحياة الزوجية واستمرارها خاصة بالنسبة للزوجة، وبـالتالي يستقبلون وخاصة الذكور منهم بالتهليل والأفراح، ويحاط الطفل بالمحبة والرعاية، خاصة من قبل الأم، أمّا الأب، وكمسئول عن التربية فانه يتحفظ عادة في إيداء عواطفه. وتزيد مشاركة المرأة في التربية خاصة بين المتعلمات، حيث تلعب الأم دوراً مهماً في تربية الأطفال.

حاول معظم الأباء والأمهات إظهار عدم الاهتمام بجنس المولود ، ولكن اتجاهاتهم الحقيقية ظهرت عندما طلب منهم إعطاء الرقم المشالي للذكور والإنسات الذين يرغبون في إنجابهم، فقد تبين تحيز واضمح نحو الذكور. وعندما طلب منهم تسمية أبنائهم، بدأ معظمهم بالذكور أياً كان ترتيبهم في الأسرة.

أمّا بالنسبة للتربية فيظهر أن الأهمل يضربون طوق حماية على الإنباث، بينا يشجع اللكور على الاستقلال وبعض الحرية. ويربي الذكور على أساس أنهم هماة لللأسرة، وأن عليهم مسئولية حماية الإنباث والصعار، بينها تشجع الفتاة على الطاعة، والدّزام البيت قلر الإمكان. وتختلف هذه الأنماط بانتلاف الطبقة الإجتماعية، حيث تزيد درجة المساواة بارتفاع مسترى الطبقة. وقد ظهر من بعض الحالات أن مثل هذا التميز على أساس الجنس قد يتأثر، وينقلب رأساً على عقب، نتيجة نجاح الفتاة في التعليم وفي الحياة الاقتصادية. فقد أصبحت المعيلة الرئيسية للأسرة في بعض الحالات، وهنا تكتسب مكانة عالية داخل إطار الاسرة، ولكن يفضل أن يكون هذا بشكل غير ظاهر للاخوين.

وإذا كانت أغاط التغذية، من حيث تركيب الغذاء وتوازنه وكمياته والعناصر الغذائية

الموجودة في أنواع الطعام، تدخل ضمن عملية التربية، فإن الوعي بها لا يزال محدوداً، ويزداد هذا الوعي كها تبن بازدياد تعليم الأم. وتبين أن مجلة وطبيبك، وبرنامج سلامتك هما أهم مصادر المعلومات الغذائية والصحية. ونسبة قليلة تعتمد في معلوماتها على مراكز الأمومة والطفولة. فمعظم الأمهات مثلاً، ما عدا بعض العاملات، يتبعن الرضاعة الطبيعية، ليس بسبب القيمة الغذائية، وإنحا للوفر الاقتصادي ومهولتها، ولاستمالها كوميلة لتنظيم الولادة، فحوالي ٢١، ٢١ فقط يستخدمن الزجاجة، معظمهن من العاملات، أو من العلبقة الغنية، ونسبة أكبر تستعمل الوسيلتين معاً بعد عنة أشهر من الولادة.

هذا وعدا بعض العائلات الفنية، لا يوجد في عيان ما يكن تسميته بطبيب العائلة. ولا يذهب الناس للطبيب إلا في حالة مرض، وقد تبدّل هذا الوضع تدريجياً بـالنسبة للمسرأة الحامل. ساعد في ذلك وجود التأمينات الصحية للطبقة الـوسطى والمـيالية، ووجـود مراكـز الأمومة والطفولة والجمعيات الطوعية في هذا الميدان كجمعية الطفولة الأردنية.

لقد كان البناء العاقلي كفيلاً بحل مشكلة رعاية أطفال المرأة العاملة وذلك لوجود الجلدة أو إحدى قريبات أحد الزوجين من الكبار، وإن كان هذا النعط لا يزال موجوداً نسبياً إلا أنه ير بتغيرات الآن، حيث بدأ انتشار الحضانات وروضات الأطفال لتقوم بهذه الوظيفة، ويمكن الشول أن مثل هذا التحول سيؤشر على علاقات الأسرة بالجد والجدة، وأن هؤلاء بدأوا يفقدون بعض أدوارهم الهامة للأسرة مع قيام مؤسسات حديثة لذلك. وقد أدى هذا مع عوامل اقتصادية واجتهاعية أخرى إلى التفكير بمشكلة كبار السن كما يمكن أن تنظهر في المستقبل. ولكن غلاء الحضانات، وتدني نوعيتها حتى الآن، أدى إلى إعادة النظر في أهمية العودة إلى النمط العائلي، ومسألة مناسبته وتوافقه مع متطلبات العصر الحديث. إن فكرة العودة إلى نمط العائلة خاصة والحاجة أصبحت ملحة لعمل المرأة، قد تكون من الأمور التي يجب مراعاتها بجدية في بحثنا للتفيات الأسرية.

وبينها كانت الأغاط الثقافية السالفة تحبد الأمر الكبيرة الحجم فإن التغيرات الاقتصادية مثل التصنيع، والتحول إلى الاقتصاد النقدي، إضافة إلى التحضر، قد أدت إلى تبني الأسر صغيرة الحجم. أضف إلى ذلك عوامل مثل ارتفاع تطلعات الناس إلى مستويات حياتية أفضل، وتكاليف الحياة الحديثة، وزيادة مستويات التعليم للوالدين، جميع هذه العوامل ساعلت على تبني الوحدات الأمرية الصغيرة. مثل هذه التحولات لا زالت في بداياتها، وبالتالي فإن الواقع الحقيقي الحالي لا يعكسها، بالدوجة التي نرى في أفصال واتجاهات الشباب. ويختلف مثل هذا التوجه حسب الطبقة ومستوى التعليم خـاصة حيث نـراه واضحاً لدى أبناه الطبقة العليا ثم الوسطى، كما يتناسب طردياً مع المستوى التعليمي خاصة للمرأة.

فمصظم النساء، حتى في الطبقة العمالية، عبرن عن رغباتين في عدد محدود من الاطفال، وفي حالة وجود أسرة كبيرة، فقد عبر معظمهن عن أصالهن في أن لا مجدث نفس الشيء لبناتين. وكان معدل عدد الأطفال للأسرة المثالية لديين هو ١،٣٥٪ ١،٢٠ بنات و٢،٢ أولاد). وقد تبين أن النساء اللواقي يشعرن بتهديد لأوضاعهن الزوجية، مثل فارق التعليم بينها وبين زوجها، يعملن على الإكتار من الأطفال لسد الطريق أمام الزوج الذي يمكن أن يفكر بتغير الزوجة. وقد تبين أن مثل هده القناعات لدى كثير من الزوجات خاصة في الطبقة المهالية، تقف حائلاً أمام تنظيم الأسرة ومسألة تحديد النسل. هذا إضافة إلى ارتباط هده المسألة بقيم دينية، عا أدى إلى ارتفاع درجة الخصوية بين أبناء الطبقة الصهالية. ورغم هذا المشاك تبدل في المواقع وفي الاتجاهات حول تنظيم الأسرة وتحديد النسل، كما يتضح من الجدول الثالي الذي تمت فيه المقارنة بين توجهات رب الأسرة وأبيه، أي بين جيلين مختلفين.

وقد تين أن عامل الدين لا يلعب دوراً هاماً في تحديد حجم الأسرة فليس هناك فـرق بـين الأسر الإسلامية والمسيحية، ولكن معظم التياين يصود لاختلاف الـوضع الاقتصادي الاجتماعي، وللمستوى التعليمي بشكل خاص. فمعدل الخصوبة للزوجات في الفشة السنية ٢٠ - ٢٤ مشلاً هو: ١٠،١ للجامعيات و١٠،١ للشانـري و٢،٢ لمن هن دون ذلك. وقـد أجمعت المدراسات عن الأسرة في عيان، أن هناك توجهات متزايدة من قبل النساء نحو تنظيم

جدول رقم ٥ عدد الأطفال المرغوب فيهم على أساس رب الأسرة وأبيه بالنسبة المثوية

| بالنسبة لوالده | بالنسبة لمرب الأسرة | عدد الأطفال |
|----------------|---------------------|-------------|
| 7.             | 7.                  |             |
| ٩              | 7.                  | أقل من ٤    |
| 74             | 77                  | ٤ ـ ٨       |
| 71             | ٧                   | ۸ وأكثر     |

الأمرة وتحديد النسل، ونظهر هله بشكل واضح بعد الطفل الثاني لدى معظم النساء. ويلعب جنس الأطفال دوراً في ذلك، خاصة في حالة عدم وجود الذكور.

إن أحد الموامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في تحديد النسل، هو الوعي بوسائله وتوفر مثل هذه الوسائل. وقد توفرت طرق لذلك في المجتمعات العربية منها إطالة فترة السرضاعة الطبيعية، ومنها الانفصال قبل القلف، وأحياناً تتبع الدورة النسائية. وإذا فشلت هذه فقد تلجيا المرأة للإجهاض. فقد صرح عدد من النساء بهذا إما بسبب ضيق الحال، أو لأنها وصلت سناً، أصبحت تحجل فيه من الحمل والولادة. وقد عزى بعضهن ذلك، وخاصة من لحن خلفية ريفية قريبة، إلى كثرة العمل. أما حالياً فقد أصبحت وسائل منع الحمل الحديثة في متناول الخالية، وقد تين أن الزوجين في المينة يصرفان وسيلة واحدة على الأقل. وأكثر الوسائل انتشاراً هي الحبوب ثم اللولب والتعليم الدوري والتحاميل. كما تلجأ بعض النساء إلى إخلاق قناة فالوين عن طريق الجراحة.

ويالرغم من هذا الوعي، فلا تزال أسر لا تستعمل هذه الوسائل، رغم وجود الرغبة، اما لأسباب اقتصادية أو دينية. كيا أدت المعلومات والشائعات حول مضاعفات بعض هذه الوسائل، وما يمكن أن تسبيه من أمراض وخاصة السرطان، إلى تخوف كثير من النساء وإحجامهن عن استعمال هذه الوسائل، زاد في هذا الاعتقاد والسلوك وقرع حالات فعلية، تنيجة اختيار وسائل واستعمالها دون استشارة الطبيب. وقد أدى اهتام الحكومة والمنظهات المعولية، وتنظيم هذه الأمور، ونشر المعلومات عنها إلى إزالة مثل هذه التخوفات تمديئياً، وأصبحت هذه الوسائل لا تستعمل إلا باستشارة الأطباء، بعد أن كانت الطريقة الأساسية في انتشارها واستعهالها تعتمد أساساً على انتقال المعلومات من امرأة إلى أخرى.

## الدور الاقتصادي ومكانة المرأة:

إن التوسع نسبياً للإقتصاد الأردني في الخمسينات والسنينات من هذا القرن، والنمو المسكاني المرتفع، جعل الحصول على عصل، ليس صعباً على المرأة فقط، وإنما على الرجل المثال التقليدي للأسرة (ما) ولكن فتح أسواق العمل العربي، والمردودات المالية من جراء ذلك، أدت مع عوامل التنمية المحلية إلى توسيع وغمو الاقتصاد وسوق العمل الأردني، كما أدى هـذا، إلى جانب هجرة من الرجال إلى البلدان العربية، إلى الحاجة إلى عمل المرأة. وقد تبدلت مع هذه الحاجة، وحاجة الأسرة نفسها لعمل المرأة، بعض القيم المحيطة

بعمل المرأة. فبعد أن كانت فـرص العمل محصورة في التعليم عامـة، بدأت المـرأة الأردنية تدخل وخاصة منذ السبعينات معظم النشاطات الاقتصادية، عدا الأعيال اليدوية الصعية.

وقد تبين من استجابات حالات العينة أن معظمهم يحيفون عمل المرأة، وغالبهم، وخاصة أسر الطبقة الموسطى، يحيفون العمل في النشاطات المنفصلة عن الرجال، بينها لم تظهر الطبقة العليا أو العيالية مثل هذه التحفظات. فحوالي ٦٠٪ من مجموع العينة كانوا مع عمل المرأة في جميع النشاطات التي ترغب وتقبل العمل فيها.

يكاد الجميع يتقى على ضرورة تعليم الفتيات، ولكن غالبيتهم مجبلون التعليم المتفعل المتعلم المتعل

إن هذه الله غيرات في فـرص التعليم والعمل أدت إلى تغيرات في أوضاع المـرأة عامـة، وفي مكانتها الألمرية بشكل خاص. ولكن التغيرات في اتجاجات الناس بما فيهم الشباب نحو أمور تتعلق بالاختلاط الاجتهاعي، أو تحرر المرأة اجتهاعياً واستقلاليتها لا تزال في تأرجح بين القبول والرفض، وهي إن قبلت بين الشباب بالشكل التجريدي الفكري، فإن ذلك لا يعني قبولها في الواقع، وخـاصة لـلاقارب. أما الفتيات فقـد عبرن عن وجـود تمييز وتحييز من قبل الاهل للذكور، ومع ذلك فقد أبدين ضرورة الحرص والحفر نحو استقلالية الفتاة.

ورغم أطواق الحياية التي تضمها الأسرة حيول الفتاة، فيإن مكانة المرأة الدواقعية في الأسرة هامة. في التغيير، كما تستغل الأسرة هامة في قبول أو رفض أوجه من التغيير، كما تستغل نفوذها، وخياصة لمدى الزوج في اتخياذ القرارات. وقمد عبر الكثيرون من الأبناء عن أهمية الدور الذي لعبته الأم في وفعهم للتعليم والنجاح. وقد اتضح أن المدور الذي تلعبه الأم في حضر الأبناء للنجاح والتحصيل أهم من الدور الذي يارسه الأب. ويمنح دور الأم للمرأة مكانة وقوة أكثر بكتير عا يسترف به المجتمع علانية. فمعظم النساء يتمتعن بسلطة كاملة

بالنسبة لميزانية الأسرة، وبالتالي لهن الدور الأكبر في القرارات الخاصمة بشؤون الأسرة. ولكن جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأم، يجاولون أن تظهر الأمور بالشكل الذي ينظهر في، الأب صاحب القرار غير المنازع.

يلاحظ عما سبق أن الأسرة الأردنيسة الحضرية تتسوافق مع التفسيرات الاجتماعيسة والاقتصادية والسياسية بطرق ودرجات شتى، فبالرغم من محاولات الإيقاء على علاقات القربى، وما يرتبط بها من حضوق وواجبات، فقد حدثت تضيرات في معدلات الحصوية. وحجم الاسرة، وزيادة فرص تعليم المرأة وبجالات عملها، وبالتالي مكانتها في المجتمع.

إن التغيرات الحالية التي تمر بها الأسرة الحضرية في الأردن، ترتبط في غالبها بالموضع الاجتهاعي الاقتصادي للأسرة، وخاصة بالمستوى التعليمي للأبوين. والذي يحسدت حالها، هو ظهور وحدات اقتصادية شبه مستقلة، تبقي على علاقات القربي. ويتوقع أن تضعف هذه الملاقات ونقل أهميتها كأساس لشبكة الإتصال، وأنها ستستبدل تدريجياً باسس اقتصادية. فالأطر القائمة على البدنة ستستبدل تدريجياً بقيام فئات مهنية ثم طبقات اجتماعية. إن مثل هذا التحول هو تحول نسبي، أي من حيث الأهمية، فلا يمكن توقع زوال أهمية نظام القربي في المدد أما حاليا فلا زالت الأسرة عوراً من محاور الحياة الاجتهاعية في المحدم الأودني.

### الهوامش

- (1) انتظر تفاصيعل هذه المواقف في: محمد صابد الجدايري، نحن والتراث، المركز الثقافي الصوبي، المدار البيضاء، طبعة ٣، ١٩٨٣، أيضاً الخطاب العربي للعاصر، المركز الثقافي العربي، ١٩٨٣.
- (٢) حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٤، ص. ١٣.
- (٣) يستعمل مصطلح العائلة هنا بدل الترجة الشائعة التي يرمز إليها بالاسرة الممتدة أما الاسرة فوحدها كافية للتمير عما شاع تسميته بالاسرة النووية.
- Talcott Parson, «The Kinship System of the contemporary United States, American Anthropologist, (£) Vol. 45, 1948.
  - (٥) دراسات میدانیة عدیدة تناوت هذه النقطة منها:

Eugene Litwak, «Geographic Mobility and extended cohesion, ASR., 25, 1960, PP. 385-391.

M.B. Sussman, «The Isolated Nuclear Family: Facts or Fiction, in Social problems, Vol. 6, 1959 also in Kennal M. Nahas.

«The Family in the Arab World», Marriage and Family Living, Vol. 16, 1964, PP. 193-300. Other studies on this same point will be mentioned later.

- (٢). (١), See Raymond A. Baur, How the Society Work. Cambridge, Mass., Harvard Press, 1956. أيضًا أن أهبيم عثمان، الأصول في علم الإجتماع، الكويت، كاظمة، ١٩٨٣، ص ٨٤.
- Samin Farsoun, «Family Structure and Society in Modern Lebanon, Ch. 9 in L.E. Sweet, Peoples (V and cultures of the Middle East, Vol. 11, New York, Natural History Press, 1970
- (A) فهد الثاقب، والروابط العائلية الفرابية في مجتمع الكويت المعاصر، حوليات كلية الأداب الحولية
   (1) الثانية . حاصة الك ت، ١٩٨٧، ص ٢٣-٤٤.
- UNESOB, (1972a) + UNESOB (1972b) in studies of Development Problems in Selected Countries. (4) U.N., N.Y. 1972, also the same conditions can be found in an unpublished paper by. غزام أدريس، وأثر الحراك الإجتماعي الصاعد على العلاقات القرابية بين الأسرة النزواجية وأسرة السرجية: في المدينة عالم
- (١٠) وجد فهد التاقب، نفس الدراسة السابقة ، انه كلها ارتفع المركز الاجتماعي الاقتصادي للمبحوث ، زادت نسبة الزيارة للأصل بومياً ، فهي ٨٤٪ للعليا، بينها ٢٧٪ للدنيا، وتقترب الوسطى من الطبقية العليا. (ص٣٢) ويمود هذا في الكويت الأسباب السكن، وتوفر وسائل الاتصال وأوقات الفراغ. ويعود هذا النباين مع نتائج هذه الدراسة لاختلاف ظروف كل من مجموعات الدراسة والظروف العامة للعديتين.
- See UNESOB, (1972b), p. 15
- (١٢) محمد صفوح الأخرس، تركيب العبائلة العربية ووظائفها: دراسة مبدانية لمواقع العبائلة في سورية، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٧٦. انظر أيضاً علية حسين، الطلاق في المجتمع الكوبة. الكوبة، ١٩٧٥، من ٣٥.

(11)

- Eugene Litwak, op. ch., p. 388. (\\T)
- Ghaus Al-Ansari, Modernization in the Arabian Gulf Countries: A Paradigm of cultural change, (15) 1982, PP. 17-18.
- (١٥) لم يكن من الممكن إدخال الفاتين لظروف الوقت والإمكانات ، رغم الاعتقاد بأهمية دراسة أثر السفر والهجرة على نتائج الدراسة . ولعلها تحتاج إلى دراسة خاصة .
- (٦٦) ظهر من آلدراسة أن الفتيات المؤهلات والعاملات أتل تردداً في تقبل اختيار القرار الذاتي . ليس في مجال الزواج فقط وإنحا في أغلب أرجه حياتهن الأخرى . كها تبين أن الأهل مستعدون أكثر لتقبل الاستغلالية النسبية لأمثال هولاء .
- (١٧) المعلومات عن سن الزواج ومعدلاته للفترة الأولى جامت نتيجة المقابلات وهي متقاربة جداً مع المداسات الأخرى عن نفس الفترة والتي يظهو بعضها في قائمة المراجع . أما الأوقام عن الفترة الثانية فهي من دائرة الإحصامات الأوضية .
- (1A) كاُست معدلات النمو السكاتي أسرع بكثير من توسع السوق الاقتصادي خاصة عد الهجرات الاجبارية . ولكن الحال بدأ يتبدل ما انتخاح سوق عمل في الدول النمطية أدت مردوداتها ذاتها إلى إحياء سوق العمل في الأردن ذاتها ، مما يفسر إلى جانب الغلاء والتضخم زيادة فرص وحاجة المرأة للعمل .

## مراجع مختارة للموضوع

 (١) حداد، يمي، والتركيب الاجتباعي والاقتصادي للمجتمع الأردني: دراسة في التغير الاجتباعي، للمهد العربي للتخطيط، الكويت، ١٩٨١.

- (۲) حيوراني، هاني، الـتركيب الاقتصادي الاجتماعي لشرق الأردن، مركز الأبحاث،
   مروت، ۱۹۷۸.
- (٣) جواد، سعيد، الصراع الاجتهاعي في الريف الأردني، دار ابن خلدون للطباعة والنشر،
   مه وت. 19۷٤.
- (٤) خير، مجد الدين ، الميزات البنائية للأسرة النووية الأردنية: دراسة استطلاعية، مجلة العلوم الاجتياعية، عدد ٢، جامعة الكويت، ١٩٨٣، ص ١٤٣٠ -١٦٦ -١٦٦
- Antoun Richard t., Arab Village: A social Structure study of a Trans-Jordanian Peasant Community, Bloomington, Indiana University Press, 1972.
- Antoun, Richard T., (1972) Arab Villag: A social Structural Study of a Trans-Jordanian Peasant Community, Bloomington, Indiana University Press, 1972.
- Antoun, Richard T., «On the Modesty of Women in arab Muslim Villages», (V) American Anthropologist, Vol. 70, 1968, PP, 671-697.
- Aswad, Barbara C., «Key and Peripheral Roles of Noble Women in a Middle (A) Eastern Plains Village, «Anthropological Quarterly, Vol. 40, 1967, PP, 139-152.
- Beck, Dorothy, "The Changing Muslim Family of the Middle East Marriage (4) and Family Living, Vol. 19, 1957, PP. 340-347.
- Durr, Wesley R., (1973). Theory Construction and the Sociology of The Fa- (1°) mily, New york, John Wiley and Sons, 1973.
- Castillo, Gelia & Others. «Concepts of Nuclear and Extended Family: An (\\) Exploration of Empirical referentis, International Journal of Comparative Sections, Vol. 9, 1968, Pp. 1-40.
- Dodd, Peter, «Family Honor and the Forces of Change in Arab Society» In- (1Y) ternational Journal of Middle East Studies, Vol. 4, 1973, PP. 40-54.
- Goode, William J., World Population and Family Patterns, New York, Free (117) Press, 1963 (paperback-1970).
- Rosenfield, Henry, (1957), Analysis of Marriage and Marriage Statistics in a (\tilde{\epsilon}) Moslem-Christian Arab Village, p. 32-62 in International Archives of Ethnography. 68 (1957).
- Rosenfeld, Henry, (1968) Change, Barriers to Change and Contradictions in (10) the Arab Village Family, p. 732-752 in Amer. Anthropologist 70 (1968).
- Tutunji-Amr, Nevin 91972), A Brief Statement on Population Policy in Rela- (\1) tion to the Welfare of Mothers and Children, Paper for the National Seminar on Population Policy as Related to Development Strategy, Jordan, 1972.
- Unesob, (1970). Inquiry into a Lebanese village. p. 119-136 in Studies on Se- (\V) lected Development Problems in Various Countries in the Middle East, United Nations. New York.
- Unesob, 1970. (\A)
- Unesob, (1972a), Problems and Policy Implications of Middle Eastern urbani- (19) zation, p. 42-62 in Studies of Development Problems in Selected Countries of

أبراهيم عثيان ١٧٧

the Middle East, United Nations.

Unesob, (1972b), The development of Urban Nuclei: A Case-Study p. 63-80 (Y\*) in Studies of Development Problems in Selected Countries of the Middle East, United Nations, New York, 1972.

Unesob, (1972c). A Preliminary Report on Uncontrolled Urban Settlements (Y1) in Amman, Jordan ESOB/HR/14, Beirut, 1973.

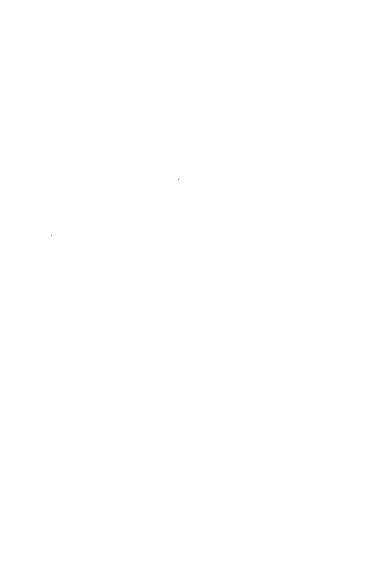

# الطب فل وتكوبيّن المفّاهـُمِيم دُورِ السرّوضَــَة والمدرسَـة الابسّدائيّة

### سميرة أحمد السيمد الكلية الجامعية للعلوم والأداب والتربية ـ البحرين

#### مقدمة:

إِنَّ فهم الفرد لبيئته والتعامل معها بنجاح يتطلب منه غييز وتحديد الثيرات التي يتعرض لها ويتمامل معها، ويتطلب هذا من الفرد، معرفة بالخصائص العاصة Common التي تميز كل مجموعة من المثيرات كفئة ذات خصائص مشتركة للوصول إلى التعميم Generalization. ثم التمييز بين هذه الفئة وغيرها من الفئات الأخرى، وترمز هذه الفئات الحصائص العامة المرتبطة بها، والتي تحيزها عن غيرها من الفئات الأخرى، وترمز هذه الفئات التي علق عليها اسم المفاهيم Concepts لأشخاص أو أشياء أو أحداث.

هذا ويتم اكتساب المضاهيم بشكل جيد، يساعد على الاحتصاظ بها والاستضادة منها وتطبيقها في المواقف المختلفة، إذا كانت متنظمة في شكل فئات محدة أي في صورة مفاهيم. وفي الروضة والمدرسة الابتدائية، تكون المعلومات التي تقدم للطفل، مرتبطة بخبراته المباشرة واهتياماته في هذه المرحلة، ويكون ذلك عن طريق المشاهدة والتصامل مع المبرات المختلفة بصورة مباشرة لاكتشاف صفاتها وخصائصها. ويتم ذلك داخل الصف أو في الساحة الحارجية للمدرسة، أو عن طريق تنظيم الرحلات العلمية. هذا وتوفر المدرسة الابتدائية للطفل، فوص المشاركة أو القيام بالتجارب العلمية البسيطة للاستضادة الذاتية والاستناج. وتؤدي الخبرات الحليمة بلى ما لمدية وتأديم معلومات الطفل وتضيف إلى ما لمدية من معلومات العلمية، هذا، كما أنها قد تشتمل على الكثير من المهارات للعرفية، التي يحتاجها التلمية،

وتعمل الحبرات الحسية كأساس لتنظيم معلومات الطفل وإعطائها معنى ودلالة أي أنها تساعد الطفل على استدخال وتكوين المفاهيم .

هذا، كما أن النسو المعرفي للطفل عملية تراكمية Cumulative كما يراها بياجيه . فالنجاح الذي يحققه الطفل في أي مرحلة سابقة يعمل كأساس تبنى عليه معلوماته في المرحلة القادمة . ومن هنا يجب الاهتهام بطفل الروضة ومساعدته على المناقشة والاكتشاف الذاتي وتوفير الفرص التي تمكنه من التعامل مع المثيرات المختلفة مع توجيهه ومساعدته على معرفة السمية الصحيحة للمثيرات المختلفة . هذا، ويجب الاهتهام باللغة وخاصة الجانب التعبيري بالكبار ، إلا أن تزويد الطفل بالخيرات الحسية المباشرة في هذه المرحلة بسيطة بمقارنتها القادمة ، وهي المرحلة الابتدائية مرحلة هامة ، لأن القادمة ، وهي المرحلة الابتدائية مرحلة هامة ، لأن الطفل في هذه المرحلة بدا في استخدام النطفل في هذه المرحلة عمله مع . ويكون الطفل في هذه المرحلة قد كون نظاماً متكاملاً ومتناسقاً من الرموز ، يساعده على التعامل مع بيئته والتحكم فيها . وبذلك يكون الطفل في هذه المرحلة قد اكتسب العمليات الاساسية لتكوين المفاهيم ، وهي التصنيف الصحيح للمثيرات .

ويهدف هذا المقال إلى بحث العواصل التي تؤثر على عملية تكوين ونمو المقاهيم عند الطفل ودور كل من رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية وإسهامهها في تكوين ونمو مفاهيم الطفل وغوه المعرفي. ومن ثمّ يتناول هذا المقال ما يل:

- ١ أهمية المفاهيم للفرد بصفة عامة لفهم بيئته والتعامل معها بنجاح.
  - ٢ تعريف المفاهيم وتصنيفها وخصائها.
- ٣ مناقشة تفصيلية لتكوين ونحو المفاهيم عنـ الطفـل مع الإشـارة إلى دراسات كـل من
   بباجيه وبرونر وآخرين.
- ٤ دور رياض الأطفال وإسهامها في تكوين وغو المفاهيم عند الطفل وغيوه المعرفي. ويتعرض المقال لأهمية الحبرات الحسية المباشرة والمواقف التعليمية المبادفة وفرص التفاعل الاجتهاعي واللعب التي تقدمها رياض الأطفال للطفل ومساهمتها في تكوين وغو مفاهيمه وغوه المعرفي.
- دور المدرسة الابتدائية وإسهامها في تكوين ونمو المقاهيم عند الطفل وغروه المعرفي.
   ويتعرض المقال إلى نوع وأهمية الخبرات التي تقدمها المدرسة الابتدائية للطفل وإسهامها

في مساعدته على تكوين ونمو المفاهيم والانتقال إلى التفكير المجرد .

ويعتمد هذا المقال على بيانات ثـانويـة مستمدة من عـدد كبير من الـدراسات الخـاصة بالنمو المعرفي وتكوين ونمو المقاهيم عنـد الطفـل، وبيانـات أولية مستمـدة من خـيرة البـاحث كأستاذ جامعي بدولتين خليجيتين.

## تعريف المفهوم Concept:

إنّ التصنيف إلى فشات المبني على التجريد والتمييز هو الذي يستخدم للدلالة عليه كلمة محددة يسمى بالمفهوم، Concept، ولا تشير الكلمة الدالة على المفهوم كالمدرس أو الكتاب أو الأمانة إلى شخص معين أو شيء معين أو حدث معين بل تتضمن كل الأشخاص أو الأشياء أو الأحداث التي تندرج تحت هذه الفئة، فتتضمن فئة المدرس كمفهوم، كل المدرسين بصرف النظر عن مؤهلاتهم العلمية، أو المرحلة التي يدرسون بها، أو المادة التي يدرسون بها، أو المادة التي يدرسونا.

هذا، وقد عرف David Fontana والمفهوم؛ على أنه فكرة Idea كوتبا الفرد من مجموعة عناصة من الأشياء أو الأحداث أو الأشخاص، تم تصنيفها إلى مجموعة أو فشة، على أسلس خصائص مشتركة بينها. وبذلك فالمفهوم يمكن تعريفه على أنه فئة أو رتبة Class تم تجريدها وتشكيلها معوفياً من خبرة معرفية مرًّ بها الشخص بصورة مباشرة، أو غير مباشرة. هذا وهناك شرطان أساسيان لا بد من توافرهما لتكوين المفهوم:

 ١ - إدراك وتجريد الخصائص الرئيسية الميزة لسلاشياء أو الأشخاص أو الأحداث كمجموعات محدة للوصول إلى التعميم، أي القدرة على إعطاء أمثلة إيجابية يتمثل فيها المفهومكمثال :أمثلة للفاكهة: برتقال - تفاح - موز - خوخ.

٢ - التمييز بوضوح بين الخصائص الرئيسية المحددة للمفهوم وبين تلك غير الرئيسةيه، أي التمييز بين المفهوم كفئة محددة وبين غيره من المفاهيم الأخرى. ويتطلب ذلك القدرة على إعطاء أمثلة سلبية للمفهوم. على سبيل المثال تقديم أمثلة لا تتمثل فيها الحيوانات الأليفة قد تكون: أسد - ذئب - غر.......

### خصائص المفهوم Concept Attributes:

ونعني بالخاصة هنا Attribute ما يميز المفهوم كفئة محمدة، مثال: المثلث الأحمر، يمكن

تحديد المثلث الأحر كمفهوم بناء على خاصين أساسيين هما الشكل واللون. ويتضمن كل من الشكل واللون. ويتضمن كل من الشكل واللون كمفهوم، من الشكل واللون كمفهوم قد يتمثل في اللون الأبيض أو الأحمر أو الأخضر. . . . والشكل كمفهوم قد يكون : دائرة أو مثلثا أو مستطيلا . . .

القيم المثلة للصفة أو الحاصمة Attribute Values وهي القيم التي تتمثل فيها الخاصـــة المحددة للمفهوم فاللون كيا سبق أن ذكرنا قد يكون أبيض أو أحمر. . .

وتختلف المضاهيم من حيث الممدى السذي تتمشل فيسه القيم المصبرة عن الخساصة أو الخصائص المحددة للمفهوم، فمثلًا الطفل قد يصنف من ناحية الجنس إلى ولد أو بنت فقط بينها الأشكال قد تصنف إلى مثلت أو دائرة أو مستطيل أو مربم – أو. . . . .

## أنواع المقاهيم (٢)

المفهوم الرابط أو الموحد Conjuctive Concept وتتضع في هذا النوع من المفاهيم القيم المثلة لعدد كبير من الخصائص المحددة له كمفهوم وعِثل هذا النوع من المفاهيم عدداً كبيراً من المفاهيم القيم من المفاهيم القي تتعامل معها، فيتميز مفهوم الكلب بعدة خصائص تمثلها قيم معينة كاللون والحجم والشكل والسلوك. ولكل خاصة من هذه الحصائص قيم تتمثل فيها هذه الخاصة فلون الكلب قد يكون: أبيض أو أسود أو بنياً أو أكثر من لون. وقد يكون صغيراً أو كبيراً أو متوسط الحجم، كذلك هناك أشكال غتلفة من الكلاب، كها أتهم قد يُختلفون في خصائصهم السلوكية.

#### المفهوم المفرق أو المميّز Disconjuctive Concept

هذا النوع من الفاهيم يتطلب تصنيفه وقييزه كمفهوم معرفة خصائص معينة أو أخرى، أي أن القدرة على تصنيفه كمفهوم تتطلب معرفة هذه الحصائص أو تلك. مثال: تفاحتان، أو كتابان، كرتان، فالحصائص هنا تتضمن النوع، والصدد، والنوع هنا متغير ولكن العدد ثابت كمدلول. مثال آخر: المثلث يمكن الحصول عليه من ٣ أضالاع مرتبطة بثلاث زوايا أو من قسمة للربم كيا هو موضح إلى مثائين متساويين.



ويعتبر هذا النوع من المفاهيم أكثر صعوبة في تعلمه من النوع السابق، أي من المفهوم الموحد أو الرابط الذي يتطلب من الفرد معرفة بالخصائص المحددة له والقيم المثلة لهذه الخصائص، والمفهوم المفرق يتطلب من الفرد الوصول إلى قاعدة عامة Rule يمكن أن يطبقها في المواقب المتشاجة التي يتمثل فيها المفهوم.

#### مفاهيم العلاقات Relational Concepts

ويوضح هذا النوع من المضاهيم علاقة محدة مرتبطة بالخصائص المميزة للمفهوم موضوع الدراسة. فعل سبيل المثال: عند سؤال الطفل عن أكثر عناصر المجموعات الشلاث عدداً يقوم الطفل بتحديد المجموعة التي تتضمن أكثر عدداً من العناصر ويكون ذلك بمقارنة المجموعات الشلاث ومن أمثلة هذه المضاهيم أيضاً، مضاهيم المسافة Obstance والاتجاهات للجموعات الشلاث ومن أمثلة هذه المضاهيم أيضاً، مضاهيم المسافة وكذلك الاتجاه يتحدد بالملاقة بين نفطتين، وتشمل هذه المفاهيم أيضاً مفهوم كثير وقليل ومتوسط ومفاهيم الزمن والوزن والحجم والكتلة، وهذه المفاهيم تعتبر أكثر صعوبة في تعلمها من المفهوم الموحد أو المفرق، وتظهر هذه المفاهيم عند الأطفال في الفترة من ٧ - ١٧ سنة وترجع صعوبة تعلم هذا النوع من المفاهيم إلى كونها ليست لها خصائص مدركة مرتبطة بها ولكن يمكن تحييزها فقط على اساس إدراك علاقات معينة.

هذا ويحكن تقسيم المفاهيم إلى مضاهيم كلية أو مضاهيم جزئية Sub-Concepts ويعني المفهوم الكلي بحصوعة من الفساهيم الجزئية، فمفهوم حيوان مثلاً مفهوم كلي يتضمن كل الحيوانات الأليفة والفترسة بينا كلب أو قبطة أو أسد مفهوم جزئي، فكلب يمشل حيوانات الحيائف عددة تدرك عن طريق الحواس ويطلق عليها اسم كلب وهي لها صوت معين وشكل معين، وفراء معين، وسلوك معين.

## تكوين ونمو المفاهيم:

بالرغم من وجود شبه اتفاق على أن القدرة على تكوين المفاهيم فطرية أصلًا، فإن

تكوين الفاهيم يتم عن طريق الخبرة وتراكم الخبرة، وهذه الحفيقة هامة للآباء والمريين الـذين يمثلون جماعات مرجعية Reference groups للأطفال تساعدهم عمل تنظيم عملية الإدراك لتهيئتهم للتصرف على الحصائص المميزة للأشياء المختلفة في بيئتهم. ويتم ذلك بتقديم وتمريض الطفل لعدد كبير من الأمثلة الإيجابية التي تمثل مضاهيم مختلفة. فتحريض الطفل لعدد كبير من المثيرات في بيئته ومساعدته في التعرف على خصائصها المحددة لها والتعامل معها وتسميتها بأسمائها، يسقل عليه عملية التعميم والتمييز، وبذلك يمكن مساعدته على تصنيف هذه الأشياء على أساس خصائصها العامة المشتركة التي تميزها عن غيرها من الأشياء.

وتنظهر المفاهيم الأولى للأطفال في شكل تخييلات أو تصورات أو تمثيلات لشيء أو حادثة أو شخص، على أن يكون هذا الشيء قد سبق ومر بخبرة الطفل. وفي حالة غياب هذا الشيء يمكن للطفل استدعاء صورة ذهنية له، إذا ما طلب منه ذلك، فعند سياعه صوت قطة يمكنه ذكر اسمها، إذا ما سئل عن اسم الحيوان الذي سمع صوته، ويرى برونر Brunre أن ما يعرّعه الطفل ما هدو إلا استدعاء لحبرة سبق وقد كونها من خبراته السابقة عن هذا الشيء <sup>داء</sup>. ويرى بياجيه Jean Piaget أن الطفل بقدرته على استدعاء صورة أو تخيل للشيء فإنه يكون قد أصبح قادراً على استخدام الوظيفة الرمزية للشيء، وذلك يعني أنه بإمكانه استخدام رموز للتعبير عن أشياء أو أحداث أو أشخاص دون أن يتعامل معهم في الوقت الحاضر. ويذلك يكون الطفل قد أدمج الخبرة الجلايدة وأصبحت جزءاً من بنيته العقلية.

ويعتبر بباجيه أن المحاكمة واللعب الإيهامي اللّي يقوم به الطفل في مرحلة ما قبل المفام من الشيء في بنيته المفاميم (٢ - ٤ منوات)\* ما هو إلا تمثيل لعملية إدماج خبرة المطفل عن الشيء في بنيته المقلية بصورة يمكن استدعاؤها . ففي لعب الأطفال بالمرائس أو تقليدهم لدور الأم أو المفارسة أو الشرطي، أو الطبيب، يجاول الطفل تمثيل أو تصوير خبرته المكتسبة.

وقد أوضح بياجيه في كتبابه اللعب والأحملام والمحاكمة، أن الطفيل من خلال همله

قسم بياجية النمو العقلي إلى ٤ مراحل

١ - المرحلة الحسية الحركية من ٢٠٠٠ سنة .

٢ - التفكير قبل الاجرائي

أ - مرحلة ما قبل للفاهيم (٢-٤ سنة)

ب - مرّحلة التفكير الحدسي (٤-٧ سنوات)

٣ - مرحلة العمليات المحسوسة (١١-٧ سنة)
 ٤ - مرحلة التفكير الشكل.

الأساليب الثلاثة، يستطيع عرض وتصدوير Representing ما يعرف، عن العالم. كما أوضح يباجيه أهمية اللغة كرموز من خلالها يستطيع الطفل التمبير عما يعنيه. ويرى بيباجيه أن اللغة لا تخلق الإحساس Sense أو الشعور Feeling أو ما يعنيه الفرد Intention، وإنمًا هي تصاحبه وتمبر عنه فقط. هذا ويساعد الطفل على تشكيل خبرته المعرفية، تفاعله مع غيره من الأطفال والكبار، وبالرغم من الأهمية التي أعطاها بياجيه لعملية التفاعل الاجتماعي فإنه أكمد على إيجابية الطفل في عملية التفاعل وكذلك نضهجه وخبرته السابقة ودورهم الإيجابي في النمو المرفى للطفل (\*).

ويرى بياجيه أن تحقيق التوازن Equilibrium عملية أساسية في تشكيل حبرة الطفل المحرفية وفهمهه وتفسيره للمواقف، وهذا التوازن بدوره يتطلب حمليين أساسيين هما عملية الإدماج أو التمثيل Assimilation وعملية الملاءمة Accomodation، فالطفل يفسر الموقف الجديد عادة في ضوء ما اكتسبه من خبرات سابقة شكلت بنيته المعرفية، وعندما ينجح الطفل في ذلك يتم التوازن ويكون الطفل قد أدمج الموقف الجديد أو الجبرة الجديدة لبنيته المسرفية، أما إذا فشل في تحقيق ذلك، فإن عليه أن يصدل من سلوكه أو خبرته لتلاهم المؤقف الجديد. وعنل هذا الموقف عملية الملامنية، وهاتان العمليتان تعتبران أساسيتان لتحقيق التكامل لخبرة الطفل المعرفية (<sup>17</sup>). وفي الفترة من ٤ - ٧ وهي ما يطلق عليها بياجيه مرحلة التفكير الحدسمي الطفل المعرفية (<sup>17</sup>). وفي الفترة من ٤ - ٧ وهي ما يطلق عليها بياجيه مرحلة التفكير الحدسمي هذه المرحلة على إدراكه الذاتي ليبته المحيطة الذي يكون غالباً سطحيا، ويحدث ذلك لعدم قدرته على الانتباء والتركيز على جميع أوجه الشيء في الوقت نفسه، فهو يمركز على بعد واحدل الدعم ويستبعد الابعاد الأبعاد الأخرى، ويسمى بياجيه هذه الظاهرة بالتركز على بعد واحدل ويستبعد الابعاد الأبعاد الأخرى، ويسمى بياجيه هذه الظاهرة بالتركز Centrism.

وتتميز مفاهيم طفل هذه المرحلة بالبساطة وعدم الثبات، فطفل هذه المرحلة لا يمكنه إدراك العلاقات بين الاشياء والأحداث أو استخدام المنطق في التعبير عن المواقف. ويكون الطفل في هذه المرحلة بعض المفاهيم البسيطة من تفاحله المباشر مع الاشياء والاشخاص، فهو يكون عن طريق الحبرة الحسية المباشرة مضاهيم عن الاشياء ذات الحصائص المحددة المرتبطة بها كالقبطة والكلب وبعض أنواع الحيوانات والفاكهة، وإن كان عمده قليل من أطفال هذه المرحلة يصلون إلى مستويات أكثر تجريداً مثل نبات أو حيوان. أما المضاهيم الأكثر تجريداً فتظهر بين من السابعة والثانية عشرة مثل مضاهيم الأعداد والنزمن والمسافة والوزن والكتلة، وترجم الفروق الفردية بين أطفال هذه المرحلة في الناحية المعرفية عادة إلى عدة وباختصار فإن مفاهيم طفل هذه المرحلة تعكس طبيعة تفكيره ويرى بيــاجيه أن تفكــير طفل هذه المرحلة يتميز بالاتي:

#### ۱ - التركيز حول الذات Egocentrism:

فالطفل في هذه المرحلة يفكر من وجهة نظره هــو فقط، وهي وجهة نــظر ذاتية محــدودة دون أن يأخط وجهات نظر أخرى في الاعتبار، أي أن تفكيره في هذه المرحلة يعكس انطبــاعه الذاق عن الشهه.

#### ۲ - التركيز Centrism :

وهو تركيز الطفل على خاصة واحدة أو بعد واحد للشيء وإهمال الصفات أو الأبعاد الأخرى للحددة لهذا الشيء، فإذا قدمنا للطفل كرتين مثلاً مصنوعتين من الصلصال واستقر رأيه على أنها متساويان في الحجم ثم حولنا إحداهما إلى شكل آخر مثل موزة فقد يقول الطفل والموزة أكبر لأنها أطول. فالطفل في هذه الحالة يكون قد ركز على بعد واحد فقط وهو الطول وقارئه بعرض الكرة الكبرة المتبقية. وفي أحيان أخرى يقول الكوة أكبر إذ يكون ركز على العرض فيقول أن الكرة أكبر من الشكل الطويل الوفيم.

## ٣ - عدم القدرة على القلب أو معكوسية التفكير Irreversibility:

فالعلفل في هذه المرحلة بمكنه عمل الشيء وإدراكه بطريقة تسلسلية من البداية إلى النباية. فمن السهل عليه إدراك أن ٢٠٣٥ ولكنه في الوقت نفسه لا يمكنه التفكير بطريقة عكسية فهو من الصعب عليه إدراك أن ٢٥-٣٥٣.

دور الروضة في مساعدة الطفل على تكوين المفاهيم ونموها:

١ - تقـدم الروضة للطفل الكثـير من الخبرات الحسيـة المباشرة وتتيـح له الكثـير من فرص

النفاعل الاجتياعي مع غيره من الأطفال في نفس المرحلة الزمنية، هذا كيا أنّها نميء له فرص التفاعل الاجتياعي مع الكبار العاملين في الروضة وخاصة مع المدرسة. إن المساحة الخارجية للروضة والحليقة والمطعم وحظيرة الطيور والمكتبة والصف نفسه بأركانه المختلفة وما يحتويه من مثيرات غتلفة يقدم للطفل الكثير من الحبرات الحسية المباشرة. هذا ويستفيد الطفل من هذه الحبرات بطريقة منتظمة بترجيه من المدرسة أو والمشاهدة. فالطفل يكتسب كثيراً من الخبرات الذاتية من الاحتكاك والتفاعل المباشر. هذا وتستخدم المدرسة هداه المثيرات بطريقة منتظمة لترجيه إدراك الطفل من خلال المعاهدة على اكتشاف الحصائص المهزة للأشياء المختلفة والتعييز المشاهدة والتعييز المناهدة والتعييز المناهدا المحتلاة على المتعييز المناهدة على التعميم والتمييز (<sup>4</sup>).

مثال: أن تقدم المدرسة صندوقاً من الحلوى المنوعة من حيث الشكل والحجم ولون الغلاف للطفل وتطلب منه تقسيمها إلى مجموعات حسب رغبته هو وعندما يقرم بدلك تناقشه بخصوص المجموعات التي توصل إليها لمساعدته على الموصول إلى الأسساس الذي استخدمه في تصنيفه للحلوى، ثم تسأله أن يقدم أمثلة إيجابية أخرى يتمثل فيها المنهوم كاللون أو الشكل. كذلك يمكن أن تطلب المدرسة من الطفل أو طفل آخر مقارنة المجموعات الجديدة التي قد تكونت، أي تطلب منه أن يميز بين المجموعات من حيث عدد العناصر في كل منها للوصول إلى مفهوم أكثر أو أقل أو متساو. ويمكن إيضاً أن تطلب منه تحديد عند العناصر التي تزيد بها مجموعة على أخرى لمساعدة الطفل على مقارنة عناصر المجموعتين بالتقابل.

٧ - إن تكرار وتنويع الخبرة التي تقدمها الروضة للطفل يساحده على الاكتساب المبني على الاستثارة المعرفية للدافع، وهذا يساحد بدوره على تدعيم الخبرات المكتسبة وتكاملها . ويساعد الطفل على تحقيق ذلك إتاحة الفرص له للمناقشة مع المدرسة وكذلك مع غيره من الأطفال ومساعدته على التعبير عن نفسه والاكتشاف اللذاتي وتنمية قدرته على الاستتاج (٩٠).

على التعبر عا يعنيه .

مذا ولما كانت هناك علاقة إيجابية بين قدرة الطفل اللغوية وخاصة الجانب التعبيري منها ومستوى تفكيره، فإنه بجب الاهتهام بالتبادل اللغوي والاستخدامات الصحيحة للغة في التمامل والتفاهم مع الآخرين وتوصيل رغبات الطفل وحاجاته هم وفهمه واستيعابه لما يعنبه الآخرون، فالتعبير اللغوي ذو أهمية كبيرة في هذه المرحلة إذ أنه يساعد الطفل على استدخال المفاهيم وبالتالي تكوينها، فالتبادل الكلامي بين الطفل ولملدرسة أو بينه وبين غيره من الأطفال، أو بين الطفل ووالمديه، يمثل قناة تواصل هامة، من خلالها يستطيع الطفل تعريف الماء من حوله والتعرف عليه.

هذا ويجب أن تهتم الروضة بتنمية قدرة الطفل اللغوية وخاصة الجانب التعبيري منها منها، لمساعدة الطفل على مرونة التفكير واستشارته، وهذا يتطلب من مدرسة الروضة مساعدة الطفل على التسمية الصحيحة للمثيرات والشطق الصحيح للكلهات وربط الكلمة بالعنى الدال عليها(۱۱). فالتمييز والتصنيف والتسمية، عمليات معرفية هامّة وأساسية لتكوين المفهوم، فالطفل عندما يستطيع إعطاء أمثلة إيجابية يتمثل فيها المفهوم وكذلك التمييز بين المفهوم وغيره من المضاهم، الاخرى ومصرفة الكلمة الدالة عليه كمفهوم يكون قد أصبح قادراً على القيام بعملية التعميم على أشياء أخرى لها نفس

٤ - يمكن للروضة عن طريق اللعب الحر للطفل والملاحظة الموجهة والاستنتاج من خلال هذا اللعب، تنمية قدرته على الاكتشاف والابتكار الذاتي. ويتميز لعب أطفال هداء للرحلة بالحيال، والمحاكماة، هذا كيا أن طفل هذه المرحلة بلومكانه القيام بكثير من الحرك التي يستخدم فيها الساقين واللذاعين من الرقص والتساقى، والحجلة، والقفز والجري وركوب السيارات أو الدراجات وعمل كثير من الحركات المتأزرة، ومن خلال اللعب يمكن للطفل استدخال وتكوين بعض المفاهيم البسيطة مثل فـوق تحت أمام خلف أكثر أصغر وبعيد وقريب وبعض المفاهيم الخاصة بالنظام والتعاون والاستقلالية

وإن كانت مفاهيم بسيطة بمقارنتها بمضاهيم الكبار لأنها لم تصل إلى سرحلة الثبات بعد(١١).

ون الروضة تقدم للطفل من خلال القصص البسيطة وغيل المواقف التي يجب أن يجاكيها الطفل نماذج حية تساعده على استدخال وتكوين الماهيم البسيطة التي تسلعم من خلال المناقسة وتمثيل الدور المفضل له في القصة التي يجبها ويشاهدها. وهذا يساعد السطفل على تكوين بعض الماهم الاجتهاعية البسيطة مثل تلك المتعلقة بالأمانة والاستقلالية والتماون ومساعدة الغير وبالرغم من أن هذه المفاهيم تكون بسيطة لم تصل إلى مرحلة التاب بعد إلا أنها تعتبر أساساً ومادة خاصة المفاهم الطفل في المرحلة التالية.

وياختصار فإن ما يتعلمه الطفل في الروضة يعتمد على غوه المعرفي ، فالروضة تتعامل مع كل طفل كفرد مستقل له تكوينه الخاص وقدرته الخاصة على التحصيل. فبالرخم من وجود توقعات عامة بين أطفال هله المرحلة فإن ما نتوقسه يختلف نسبياً من طفل إلى آخر وبالملك يكون دور الروضة هو مساعدة الطفل على اكتشاف قدراته واستخدامها وتنميتها كذلك مساعدته على فهم نفسه من خلال علاقته بالأخرين(١١). وما يكتسبه الطفل في الروضة يعتمد على خمرته السابقة وذكائه ونضجه الجسمي والاجتماعي فالطفل يكتسب الخبرات من خلال بنية معرفية خاصة به يدمج إليها الخبرات الجليلة.

هذا كها أن الروضة كبيئة تربوية تساعد الطفل من خلال التفاعل الاجتهاعي السليم والترجيه والاستفادة من الخبرات التي تشدم له على التحرد نسبياً من التمركز حول المذات وأخذ وجهات أخرى غير وجهة نظره في الاعتبار، كها تساهم في تنمية قدرته على إدراك الملافات البسيطة بين الأشياء والأحداث والمواقف المختلفة، فهي تساعده رتبيئه للمرحلة القائدعة مرحلة العمليات المحسوسة. فالنمو المعرفي عملية تراكمية ولمذلك لا بد من تحقيق النجاح في المواحل الأولى حتى يصل الطفل إلى المراحل المتقدمة فالإطار المعرفي للطفل هو الاساس الذي يحدد قدرته على اكتساب المقاهيم،

وفي المرحلة الابتدائية أو الطفولة المتأخرة يتميز النمو العقلي للطفل بمرونة التفكير وازديباد فهم الطفـل للعلاقـات بين المرموز والأشيـاء والأحداث، وتـزداد قدرته على تـركيز الانتباء، فيستطيع أن يركز اهتهامه في موضـوع واحد، ويصبح الطفـل في هذه المـرحلة أقل تمركزاً حول الذات في نظرته للأمور، فينظر إلى المواقف المختلفة من وجهات نظر أخرى غير وجهة نظره نتيجة لزيادة مرونة تفكيه وخبراته وقدرته على التركيز. ويصبح خيال طفل هذه المرحلة عملياً نتيجة لزيادة امتهامه بالواقع والحقيقة عما يزيد من قدرته على الإيداع والاكتشاف والتركيب. كما يتميز طفل هذه المرحلة بحب الاستطلاع والبحث عن الحقيقة ويطلق بياجيه على هذه المرحلة من ١٠٤٧ منة مرحلة العمليات المحسوسة Stage في التعامل مع الأشياء وسميت بذلك لأن الطفل بيدا في هذه المرحلة في استخدام المنطق في التعامل مع الأشياء المالية والثناعل ممها. ويتمد الطفل في هذه المرحلة في تفسيره للأشياء وفي استنتاجه للنتائج على الحقائق الملاوكة الموجودة أمامه. ويالرغم من أن الطفل في هذه المرحلة بحكمة الموصول إلى الحين غير محسوسة إلا أنه لا يمكنه محقيق ذلك إلا إذا كنان قد اكتسب هذه والحريث فهو يميل إلى الوصف أكثر من النصرة ما زال محدوداً في تفكيه بمقارنته بالمراشدين، فهو يميل إلى الوصف أكثر من النفسير، ويصعب عليه التحقق من الفروض والاستدلال على صحتها من الواقع. فمثلاً إذا اعتقد أن فريق كرة القدم الذي يشجعه هو الفسل فريق، فإنه يستمر في تشجيعه مها خصر من مباريات.

ويرى بياجيه أن الطفل في هذه المرحلة من ١٥-١ سنة يصل إلى العمليات الأساسية لتكوين المقاهيم. فمبدأ الثبات بالنسبة للعدد أو المحتوى والكمية والوزن يتحقق بالنسبة للطفل في هذه المرحلة ويرى بياجيه أن ثبات العدد يحدث من سن السابعة، فالطفل يحرف أن العدد ٨ كمجموع قد نتج عن عدة أشكال فقد يكون من ٣٣٣٣ أو ٢٠٥٠١ أو أي شكل آخر طالما أن المجموع هو ٨ وتيقى كمية ثابتة فهو يدرك أن عدد عناصر المجموعة ثابت مها اختلف ترتيب العناصر الكونة لها، وهو أيضاً يستطيع القيام بالعملية المباشرة أو عكسها فمثلاً يستطيع أن يعرف ٣٣٤٤ وأن ٣٤٩٣٩ أو ٢٧١ وان ٢٤٣٩١، أي أنه يصبح قادراً على التنكير بطريقة عكسية أو معرفة معنى العكس، وهدان مبدآن أساسيان لتكوين الكثير من المناهيم الحسابية والعلمية والمفاهيم الخاصة بتقدير الانجاهات Directions وتقدير قيم الأشياء والوزن، ويرى بياجيه أن ثبات العدد يبدأ عند الطفل في سن السابعة وثبات التكوين أي المادة التي يتكون منها الشيء Substance بحدث بين ٧-٨ سنوات والوزن من ١٩-١١ سنة والكتلة في سن ١٢ سنة.

هذا كها أن تحرر الطفل من التمركز حول الذات في هذه المرحلة ومرونة تفكيره وزيادة قدرته على تركيز الانتباه يساعده على فهم أن الكمية تكون ثابتة سواء أكمانت رقهاً أو وزنماً أو حجياً مها غيرنا الأبعاد. ويساعد على غو مفاهيم طفل هذه المرحلة وثباتها وصوله إلى التصنيف الشابت الذي 
يتطلب معرفة الخصائص العامة المستركة الأساسية المحددة للمفهوم أي قدرته على إعطاء 
امثلة محيحة لا تعتمد على المحاولة والخطأ، كما أنه يصبح قادراً وبدقة على التمييز بين 
المفهوم وغيره من المفاهيم الأخرى دون أي خلط، فوصول العظفل إلى ذلك يعني أنه أصبح 
قادراً على القيام بالعمليات الأساسية لتكوين المفهوم وهي التجريد والتعميم والتمييز، وطفىل 
هذه المرحلة يستطيع التصنيف على أساس أكثر من خاصة كالملون والشكل والحجم والنرع، 
هذا المرحلة يستطيع طفل هذه المرحلة أيضاً القيام بعملية الترتيب، كالأول والثاني والثالث والرابع 
إلى آخره والتقاط الترتيب الصحيح عندما يسأل عنه، كما أنه يستطيع في هذه المرحلة المرتيب 
في انجاهين متضادين مثل من الأطول إلى الأقصر أو من الأقصر إلى الأطول أو من الصغير إلى 
الكبير أو من الكبير إلى الصغير، كما يتضعح له في هذه السن العلاقة بين الكل والجزء.

وباختصار فطفل هذه المرحلة يتكون لديه في هذه المرحلة المفاهيم التي تسمى بالمفاهيم الموحدة أو الرابطة والمفاهيم المفرقة التي تحتاج الوصول إلى قاعدة عسامة لتكوينها والكشير من المضاهيم والعلاقمات التي سبق الإشارة إليهها، على أن تكون الخبرات المرتبطة بتكوين هذه المفاهيم قد مرت بخبرة الطفل وتعامل معها بصورة مباشرة.

## دور المدرسة الابتدائية:

وهنا يبرز دور وأهمية المدرسة الابتدائية في مساعدة الطفل على تحقيق ذلك.

ا – إن المدرسة الابتدائية بإمكانياتها وخبرة المدرسين التربوية تستطيع أن توفر للطفل فرصاً كثيرة وخبرات متنوعة للتعامل مع الأشياء المادية. فالطفل في المدرسة الابتدائية وخاصة في المراحل الأولى منها بحاجة ماسة إلى عمارسة الشيء والتعامل معه لكي يكتشف بنفسه خصائصه المميزة (١٥٠٥) أي يجب أن نساعـله على القيـام: بعمليات التجـريد بنفسـه ثم بالسؤال والتوجيه يمكن مساعـدته للقيـام بعمليات التعميم والتمييز، فشلاً مـدرس الحساب قد يقدم له أشكالاً ختلفة ثم يطلب منه تكوين مجموعات على أسـاس الشكل

ثم يناقشه في الأساس الذي استخدمه في التصنيف كذلك الحال بالنسبة لتصنيف المطيور أو الحيوانات في حصة العلوم أو اكتشاف الطفل للصفات المميزة لمطائر معين أو حيوان معين بنفسه أو نبات معين.

٧ - يجب أن تركز المدرسة الابتدائية على الخيرات الحسية المباشرة المساعدة الطفل على استخال المفاهيم وتكويتها حتى تساعد الطفل على الانتقال إلى التفكير المجرد. فيجب أن يركز المدرس في هذه المرحلة على الجوانب العملية التي يدركها الطفل بصورة مباشرة وتكون ذات فائدة عملية بالنسبة له ويجب مراعاة ذلك في مساعدة الطفل على استدخال وتكوين المفاهيم اللاينية ومفاهيم الاتجاهات.

لذلك يجب أن توفر المدرسة الابتدائية للطفل فوص التعامل المباشر مع ما هو مرجود في بيثته وما هو ذو فائدة عملية له في هذه المرحلة، هذا مع مراعاة طبيعة المواقف من حيث أهميتها بالنسبة للطفل ومناسبتها لنموه المعرفي في هذه المرحلة، فتقوم المدرسة الابتدائية بكثير من الرحلات العلمية، لمساعدة الطفل على تكوين وزيادة معلوماته العلمية والجغزافية والتاريخية... وهذه الخبرات المباشرة التي يحصل عليها الطفل من خلال المشاهدة والاكتشاف الذاتي والتوجيه تساعده على تكوين الكثير من الطفل المعرفية كذلك تضع له الأسامى لينظم معلوماته. فالخبرة المباشرة تعطي معنى وتدعم ما لمديه من معلومات (٢٠٠١). إن هذا التنظيم المحدد للمعلومات المبنى على الحبرات الحسية المباشرة يساعد الطفل على استدخال المضاهيم وتكوينها. كما أن تنوع المخبرة تكرارها يساعده على عصومية المضاهيم وثبانها والانتقال إلى الفكير المجرد واستخدام المنطق في التعامل مع الأشياء الحسية وإدراك العلاقات بين الأشياء والأحداث.

٣- وتساعد المدرسة الإبتدائية الطفل على استدخال وتكوين الكثير من المفاهيم الدينية والاجتماعية والوصول بها إلى العمومية والثبات. فتستفيد من الزيادة الكبيرة في النعو المدري لطفل هذه المرحلة. فالزيادة في مرونة تفكيره وتحرره من التمركز حول الذات وزيادة قدرته على التحليل والربط والاستنتاج واستخدام المنطق وتحول خياله من الخيال الوهمي البعيد عن الواقع إلى الخيال العملي الإبداعي يعطي لمفاهيم طفل هذه المرحلة، طابعاً جديداً، وتصبح مفاهيمه في هذه المرحلة أكثر ارتباطاً بالواقع وأكثر تجريداً وعمومية وثباتاً.

وتسم المفاهيم الدينية لطفل المرحلة السابقة (رياض الأطفال) عادة بالبساطة والواقعية، فهي تمكس طبيعة نموه المعرفي وخصائص تمكيره. فطفل الرياض يفسر ما يراه بما يعرفه. فعل سبيل المثال، من وجهة نظر طفل هذه المرحلة يكافأ الفرد لأعماله الحيرة ويعاقب لأعماله الشريرة والجنة مكان كبير جداً لإشباع حلجات الفرد الشخصية والصلاة وسيلة لتحقيق حاجاته والملائكة نساء ورجال باجتمة بيضاء. وتعمل رياض الأطفال على مساعدة الطفل في هذه المرحلة، على تكوين المفاهم الدينية البسيطة التي تعمل كأساس يبنى عليه مضاهيمه في المرحلة القادمة. فتستغل رياض الأطفال شغف تعمل كأساس يبنى عليه مضاهيمه في المرحلة القادمة. فتستغل رياض الأطفال شغف الطفل بالأمور الدينية وخاصة القصص وحب استطلاعه وقدرته على التذكر المباشر في حفظ السور القصيرة التي يسهل عليه حفظها ومساعدته على ربطها بصورة كلية مبسطة بحياته لمساعدته على تكوين بعض المفاهيم الدينية والاجتماعية بصورة بسيطة وعملية مثل الصدق والتعاون والأمانة . . .

وتقدم المدرسة الابتدائية التربية والاجتاعية للطفل بصورة عملية تفسر له العمالم من حوله بصورة عملية واقعية وتبوضح واجباته وحقوقه ودوره في الحياة. فالعبادات تدرس بصورة عملية وتستخدام أيضاً المناقشة والتحليل لمساعدة الطفل عمل فهم الأسس التي ترتكز عليها. ويفسر القرآن الكريم للطفل بصورة كلية (وخساصة في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية) مرتبطة بحياته. ويجب أن تدرس المتصص المدينية والاجتهاعية بطريقة شيقة تساعده على التحليل والنربط والتطبيق والاستتاج والاستفادة من المقبر والنصائح المتضمنة فيها. ويذلك فتقديم المتربية الدينية لطفل هذه المرحلة بصورة عملية مرتبطة بحياته وواقعه يساعده على استخال إلى التفكير لطفل هذه المرحلة بصورة عملية مرتبطة بحياته وواقعه يشاعله على استخال إلى التفكير من المقاميم الدينية والاجتهاعية وغيوها وحصوميتها وثباتها والانتقال إلى التفكير المجدد. كما يساعد ذلك على تنمية ميوله الدينية واكتسابه الكثير من القيم والانجامات.

٤) يجب أن تهتم المدرسة الابتدائية بتنمية قدرة الطفل اللغرية وخاصة الجانب التعبري منها، فالحررة اللغوية وخاصة التعبرية تدعم خبرة الطفل العملية وتعقها، لذلك يجب أن تكون الحصص المخصصة للتعبير اللغوي في المدرسة الابتدائية مركزة بدرجة كبيرة على القراءة الحرة وفهم معنى كل ما يقرؤه الطفل والتعبير عنه بعسورة واضحة محددة، وتحليل المواقف التي تعبر عنها القصة وتحديد الأفكار الرئيسية المتضمنة فيها وتوظيف القصص لتنمية ميوله وإكسابه الكثير من الاتجاهات والقيم.

وبذلك تعمل المدرسة الابتدائية على تنمية حصيلة الطفل اللغوية (قد تصل إلى ضعف حصيلته اللغوية في المرحلة السابقة) وقدرته على استخدام الكليات الصحيحة والواضحة المعنى في التعبير. ويزيادة مرونة تفكير طفل هذه المرحلة وحب الاستطلاع للديه ورغبته في البحث والمحرفة والاكتشاف وزيادة اهتهامه بالواقع وتحييز خياله بالمواقعية والإبداع تزداد قدرته على المتفسير والتحليل والتركيب والإستنتاج والإبتكار والإبتكار. ويكن أن تساعد الملارسة الإبتدائية الطفل على تحقيق ذلك عن طريق إتاحة الفرص والاكتشاف. ولذلك يجب أن تهتم الملارسة الإبتدائية بجبول الطفل وحاجاته وأن توفير الملوقة التعليمية المادقة وأن تساعده من خلال التعبير الشفوي والكتابي أو المرسم أو التشكيل على الإبتكار والتعلم الذاتي أو المرسم أو الناصر الرئيسية لموضوع الدراسة وفهم واستتاج العلاقات بينها للوصول إلى الأسس الناعي يرتكز عليها الموضوع الدراسة وفهم واستتاج العلاقات بينها للوصول إلى الأسس كما يجب أن تستخدم اللغة في المدرسة الإبتدائية بصورة عملية تربط الطفل بصالمه لتنمية كما يجب أن تستخدم اللغة في المدرسة الابتدائية بصورة عملية تربط الطفل بصالمه لتنمية وكسابه الكثير من الانجامات والقيم وتنمية تفكيره.

ه) يجب أن يتم مدرس المرحلة الإيتدائية بميول التلاميل وحاجاتهم وأن يتعرف على قدراتهم للمصل عل تنميتها وأن يشجعهم على المساركة وتقديم الأفكار الجديدة وخاصة تلك المرتبطة بميولهم واهتهاماتهم. وهذا بشطاب، ألا يقتصر دور المدرس في هذه المرحلة على تقديم المعلومات بل يجب أن يكون أيضاً موجهاً ومرشداً للتلاميذ. وقد أثبتت إحدى الدراسات (۱۷)، أن الأطفال في بعض المدارس الإنجليزية (من من ۱۷- ۱۱) التي تتبع نظام الفصل المقتوح أظهروا تقدماً ملحوظاً في نموهم المعرفي بمقارنتهم بأطفال آخرين في نفس المرحلة ملتحقين بمدارس تقليدية. ومن هنا نرى أن ما يحتاجه التلميذ ليس فقط معلومات وإنما فرص جيدة للتعلم وإتاحة الفرص للمشاركة والتعبير عن النفس (۱۵).

وهـذا يساحـد التلميذ عـلى استلخـال وتكوين الكثـير من المفاهيم وعمـوميتها وثبــاتها والانتقال إلى التفكير المجرد.

هذا وبالرغم من أن الكثير من أطفال هذه المرحلة يصلون إلى درجة كبيرة من العمومية والثبات بالنسبة لعدد كبير من المفاهيم إلا أن عمدداً منهم لا يتحقق له ذلك إلا في المرحلة القادمة، ويرجع ذلك بالإضافة إلى عوامل أخرى سبق ذكرهما إلى عدم تـوفير الحبرة الحسية اللازمة للطفل في هذه المرحلة لتكوين الفاهيم.

#### الهوامش

- David Fontana, «Concept Formation and Development», in Psychology for Teachers, London; The British Psychological Society, 1981), P. 64.
- Dennis Child, Psychology and the Teacher, 2nd edition (New York: Reinhart & Winston, 1978), P. 113.
- 3 This classification is based on John DeCecco and R. Grawford, The Psychology of Learning and Instructions, 2nd edition, (Englewood Cliffs, N.J.:, Prentic-Hal Inc., 1974), pp. 291-292.
- 4 Dennis Child, op, cit., pp. 113-114.
- 5 Jean Piaget, Play, Dreams, and Imitation, (New York: Harper & Row Publishers, 1964)
- 6 Jean Piaget, Structuralism, (New York: Harper & Row Publishers, 1971).
- 7 For Detailed discussion of Preoperational Stage see Piaget and Inhelder, op. ctt., and also, J.H. Flavell, The Developmental Psychology of Jean Plaget, (New York: Van Nostrand Rinhold. 1963)
- 8 Bernard Spodek, Teaching in Early Years, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc., 1978)p. 75.
- 9 C.Kimi, "Piaget Interactionism and the Process of Teaching Young Children". in M. Schwebel and J. Ralph, ed., Plaget in the Classroom, (New York: Basic Books, 1973).
- 10 H.Sinclair, Language and Operation, (Paris: Dunod, 1967)
- Kathrine Read, The Nursery School: Human Relationships and Learning, 6th edition, (philadelphia, Pa.: Saunder Co., 1976), pp. 240-243.
- 12 Bernard Spodek, op. cit., pp. 239-243.
- 13 David Wickens, "Piagetian Theory as a Model for Open System of Education», in Milton Schwebel and J. Ralph, ed., Piaget in the Classroom, op. cit.
- 14 See, Jean Piaget, Judgement and Reasoning in the Child, (Patterson, N.J.: Littlefield Adams, 1964).
- Carolyn I. Saarni, "Applications of Piaget's Cognitive Development Theory, New York University Quarterly, Winter, 1976, p. 30.
- Henry Lindgren, Educational Psychology in the Classroom, 6th edition, (London: Oxford University Press, 1980), P. 353.
- 17 K. Murray, "The effects of two different Educational Programs on Cognitive Development as Measured by Piagetian Tasks», paper presented at Conference of Society for Research in Child Development, Philadelphia, 1973, Quoted in Saarni, op. ctt., P. 32.
- 18 Saarni, op. cit., p. 32.

# لافسُون : قىنسىَة اخىلاقىيَة كالبعَاد أخرى فى تاربَيْخ الكيان الصهرّوبي

هبــد المرحيــم حســين مجلة الثقافة العالمية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الكويت

تلعب بعض القضايا التي تصنف أحياناً على أنها فضائح أخلاقية دورها في إنهاء الحياة السياسية لبعض المسؤولين والبارزين في التاريخ، وتنظهر فضيحة ووترغيت الأمبركية التي انهت الحياة السياسية للرئيس نيكسون في أغسطس ١٩٧٤ مئلاً صدارخاً في عصرنا المذي نعيشه ولكن مثل هذه القضايا غالباً ما تحمل في ثناياها أبعاداً أخرى تنظهر الصراعات بين شرائع الحزب الحاكم وتوجهات قياداته العليا السياسية.

تعتبر قضية لافدون التي شهد الكيان الصهيوني بدايتها عام ١٩٥٤ واحدة من هذه القضايا عندما أظهرت هذه القضية إصرار دافيد بن جوريون ومؤيديه على العدوان والتبوسع كها أظهرت سعي الصهيونية المدائم إلى الارتباط بالقوى الاستصبارية الأقوى في العالم، من أجل التأمر على الطموحات الوطنية للأمة العربية وتحقيق أهداف توسعية باستخدام الوسائل العسيرية وصراعاتها (حول هذا الارتباط) داخل حزب المابلي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ نشأته عام ١٩٤٨ وحتى مايو ١٩٦٧ وكان قوة سياسية أساسية مشاركة في الحكم تمارة ومعارضة له أخرى منذ عام ١٩٦٧ وحتى الأن، وبين الفيئة والأخرى تتكشف أبعاد وأسرار جديدة لمله القضية كان آخرها ما نشره ستيفن جرين في كتابه الانحياز والتي ستشير إليها في موصعها من المقال.

لقد لعب أكثر من شخص دوراً أو أدواراً في همله القضية وكمان كل واحد منهم يمثل اتجاهاً ورمزاً لظاهرة معينة متصارعة مع غيرها.

وقد أوردنا تعريفاً جم في نهاية البحث.

بداية القضية:

شكل العدو الممهيوني في عام ١٩٤٨ وحدة نخابرات عسكرية مهمتها القيام بعمليات خاصة (غربية) في الأقطار العربية. وكانت عند بداية تشكيلها مرتبطة بدوزارة الخارجية ثم تحولت إلى وزارة الدفاع الصهيونية (۱) وأصبحت تابعة لمؤسسة الاستخبارات المسكرية الصهيونية (موديعين) أذلك التي كان يرأسها الكولونيل بنيامين جبلي. ويبدو أن الموحدة استطاعت أن تجند منذ عام ١٩٥١ بجموعة من البهود في مصر للعمل معها(۱) وأصبح لهذه المجموعة مسؤول مباشر في القاهرة، وكها يبدلو من تسلسل الأحداث أن الكولونيل نوري عنها للمؤول عن التجسس المضاد في مصر آنذاك كان متحسباً لوجود هذه الوحدة ونشطا في المحدد عن نشاطاتها.

وفي النصف الثاني من يوليه ١٩٥٤ فوجنت سلطات العدو الصهيوني، وضاصة موسى شاريت رئيس الوزراء وكذلك لجنة الدفاع في الكنيست، المسؤولة عن إعطاء الأوامر بتنفيذ المعمليات العسكرية خارج اسرائيل، بالقاء السلطات المصرية القبض على أحد عشر شخصاً من أفراد المجموعة وفرار اثنين هما المسؤولان عنها خارج مصر. بينها كانبوا يحاولون القيام بعمليات تخريبية في القاهرة والاسكندرية ضد المنشآت الأميركية والهيطانية، وكنان الملدف الصهيوني من وراء ذلك كها هو شائع حتى الأن احراج حكومة الثورة المصرية واظهارها بمظهر الماجز عن حماية أمن البلاد وتعكير العلاقات بين جمال عبد الناصر والغرب (٢) وعوقلة تنفيذ جد البرطانيين عن منطقة قناة السويس خشية من تغير ميزان القوى في المنطقة ضد الكيان الصهيوني.

وعندما قدم أفراد المجموعة للمحاكمة في ١٩٥٤/١٢/١١ بمر ثبت إدائتهم وصدرت في ١٩٥٥/١/٣١ أحكام بالسجن على ثهائية منهم، والأعدام على إثنين هما د. مرزوق، صمويل عازار، أما الحادي عشر فكان قد انتحر قبل المحاكمة(٤). وتمكن قائد المجموعة (ايلاد) ومساعله من الفرار خارج مصر

ارتفعت أصوات داخل الكنيست الصهيوني وداخل حزب الماباي والمستدووت مىطالبة بموفة حقيقة ما جرى وتحديد المسؤولية عن إعطاء الأوامر بالتخريب. وبناء على هذه المطالبة وبأمر من موسى شاريت شكلت لجنة للتحقيق في ديسمبر ١٩٥٤ لم تنته إلى قرار صريح. ولكن تشكل لديها انطباع- دون إثبات قاطع- من خملال الوثائق التي اطلعت عليها آنداك أن لافون وزير الدفاع هو المسؤول عن إعطاء الأمر بالتخريب (°) معتملة على أقوال ضابط المخابرات (الكولونيل جبل) الذي أصر على أنه نفذ العملية بناء على أمر شفوي من لافون نفسه (٢)، وعلى نقرير بتاريخ /١٩/١١ مقدم من الضابط نفسه إلى رئيس الأركان آنذاك موسى دايان جاء فيه أن العملية نفلت بناء على أوامر لافون مباشرة (٧) وبدون علم أي جهة أخرى لا رئيس الأركان ولا رئيس الوزراء آنذاك (موسى شاريت). ولكن لافون أمر على أن الضابط (الكولونيل جبلي) هو الذي أمر بتنفيذ عمليات التخريب على مسؤوليته أمر على أن الضابط الكولونيل جبلي) هو الذي أمر بتنفيذ عمليات التخريب على مسؤوليته الأسئلة التي وضعها رئيس الوزراء أمامنا. يحتنا القول فقط بأننا غير مقتنمين بان الكولونيل جبل لم يتسلم أوامر من لافون، كما أننا غير متاكدين بأن وزير المدفاع أصطى فعالا الأوامر جبل لم يتسلم أوامر من لافون، كما أننا غير متاكدين بأن وزير المدفاع أصطى فعالا الأوامر المسوبة إليه إلى جبل 19 وانتهى الأمر في تلك المرحلة باستقالة لافون من وزارة المدفاع (أو إقلاء بأمر شاريت) في فبراير 1900 وتعييته سكرتيراً للهستمدوت، ونقل الضابط جبل من موسى دايان وشمصيهها.

والسؤال هنا هل كان الانضباط العسكري مفقوداً في المؤسسة العسكريـة الصهيونيـة؟ وهل كانت الجرأة الادبية منعدمة؟ أم أن الأمر حمل في طياته أموراً أخرى؟

### الخلافات الشخصية:

إن الأزمة الأخلاقية التي ظهرت حول ومن أعطى الأمر بالتخريب، لم تبدأ فجأة واكتبا كانت كامنة في الإحداث التي سبقتها؛ فعل المستوى الشخصي ذكر موسى دايان أن خلاله مع لافون بدأ عام ١٩٤٩ – عندما كان دايان قائداً للجبهة الجنوبية وعندما كمان لافون سكرتيراً للهستدروت حول طرد أهالي مدينة المجدل العربية عندما اصر" دايان على طردهم جميعاً للهستدروت حول طرد أهالي مدينة المجدل العربية عناما السيح كي يستفاد منهم (١٠٠) وأيده دافيد بن جرويون في ذلك بينها طالب لافون بايقاء عيال النسيج كي يستفاد منهم (١٠٠) سبق ذكرها عندما يصبح لافون وزيراً للدفاع ودايان رئيساً للأركان فقد حلر دايان الضباط من محالات لافون في استخدامها لأنه كان يؤيد في تلك الفترة اجراء عسكرياً ضد مصر ومارس سلطات دكتاتورية في الجيش بما في ذلك الخصول على أنواع السلاح (١١٠). وكان لافون برفض صلاحيات موسى شاريت كرئيس للوزراء وينظر إليه كوزير للخارجية فقط. ولم يقدم له التقارير عن حوادث الحدود مع الأقطار المدرية (١١٠). وقد ذهب بن جوريون إلى

نأييد دايان في اتهامه لافون بالدكتاتورية وأورد رسائل من موسى شاربت رئيس الوزراء آنذاك موجهة إلى لافون تثبت رأيه. ففي رسالة بتاريخ ١٩٥٣/٨/١٤ وجه شاريت رئيس الوزراء وزراء الدفاع بالنيابة (حيث كان بن جوريون في اجازة) رسالة إلى لافون طلب فيها إبلاغه بأي عملية خطيرة تتم ضعد الاقطار المربية. وفي رسالة أخرى من شاريت بشاريخ مها و٢٥ معرفة له بها. وطالب بضرورة إبلاغه الحقائق قبل كشفها علمه ويسمع بأمور ويقرأ عنها لا معرفة له بها. وطالب بضرورة إبلاغه الحقائق قبل كشفها (١٦). وقد لخص شاريت في ملكراته المعلاقات بين القيادات العسكرية آنذاك بكليات واصحة عددة ولم أكن أتصور فقط أننا يمكن أن نصل إلى مثل هذه الحالة للفيزعة من العلاقات المسكرية أنذاك بكليات المجيدة المعالم الكراها المجيدة عدناً والحداع المتبادل في قمة وزارتنا المجيدة (الدفاع) أ.

## السنوات الصعبة (التمهيد للعدوان الثلاثي):

هذا على مستوى المؤسسة العسكرية وأما على مستوى الكيان الصهيوني نفسه فقد عاش هذا الكيان في الفترة ما بين ١٩٥٣ منوات صعبة عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية بينه وبين الاتحاد السولياتي في فبراير ١٩٥٣ وحوكم أطباء يهود في روسيا بتهمة تسميم المرضى، وانتهت المجرة الجاعة اليهودية التي شهدها الكيان الصهيوني في الفترة ما بين ١٩٥٨ - ١٩٥٧ وتحولت إلى خيط رفيع بدلاً من ذلك (١٥٠ وأحست وإسرائيل و بالعزلة وبدأت تسعى للحصول على السلاح من الولايات المتحلة الأميركية (٢١٦). ومع بداية هذه الفترة الصحبة مارس الكيان الصهيوني سياسة عدوانية جديدة ضد الأقطار المربية وضمها بن جوريون قبل استقالته من وزارة الدفاع في ديسمبر ١٩٥٣ عندما أخذ اجازة أمضاها في كيبوتز سدى بوكر في النقب جنوب فلسطين درس فيها متطلبات الكيان الصهيوني العسكرية وقدم برناجاً بذلك إلى الحكومة وأقرته (١٧٠).

وظهرت آثار هذه السياسة الجديدة مباشرة، وأشرف على تنفيذها رئيس الأركان مموشي دايان اللذي عينه بن جوريون قبل مضادرته وزارة اللدفياع في آخر قرار وزاري وقعمه آنذاك (١٨٠). حين بمدأت سلسلة الاعتداءات الصهيونية على الأقطار العربية (بعد فترة من الهدوء النسبي منذ عام ١٩٤٨) بشن غارات مفاجئة أشهرها الهجوم على قرية قبية في الفضفة الغربية (اكتوبر ١٩٥٣) وفي هذه الغارة تبادل بنحاس الافون وبن جوريون الاتهامات حول إعطاء الأوامر بالاعتداء على قبية وتساءل شاريت وقتها عن جدوى هـذه الغارة وتبعتها الغارة على عطة سكة حديدة غزة وما نتج عنها من نسف عربة عملة بالجنود في فبراير ١٩٥٥. ونبلاحظ هنا أن دابان ودافيد بن جوريون ومعهها شمعون بيريز هم الـذين بدأوا الأعهال الاستفزازية والعدوانية ضد مصر والأردن ولا نلاحظ أي دور لبنحاس لأفون الـذي وصفه دايان بالعدوانية ووصفه بن جوريون بالدكتاتورية العسكرية وهو أمر يتصارض مع الاتهامات السابقة الموجهة ضد لافون.

وخلال هذه الفترة السابقة وأحس دافيد بن جوريون أنشاء غيابه عن الوزارة بضعف الأمن الوطني في الكيان الصهيدوي ولاحظ تدهور وضع البلاد عامة ووضع حزب الماباي السابي يقبود العمل الصهيدوني خاصسة كما رأى نقص الانضباط في دواشر الحكومة والمهتدروت (١٠٠). وهي عبارات نقد موجهة مباشرة إلى شاريت رئيس الوزراء ولافون وزير الدفاع وفيها تعميم لواقع كان المجتمع الصهيوني يعيشه. وفيها تأييد لرأي شاريت السابق عن الحالة للمؤمة الى وصلت إليها المؤسسة العسكرية.

وإذا ما تذكرنا أن بن جوريون وضع سياسة عدوانية جديدة قبل مغادرته وزارة الــذفاع فإن تصريجه هذا لا يعدو كونه تضطية لسيــاسته الجــديدة وتــبريراً لضرورة عــودته إلى الــوزارة لتنفـذها.

#### أكثر من فضيحة:

ظهرت قضية والافون، التي طويت على حجل وراح ضحيتها الافون نفسه متجرعاً المرارة إلا أن فضائح أخرى منها فضيحة عاموس بن جوريون الأخلاقية. وهو ابن دافيد بن جوريون الأكبر الذي كان يعمل مديراً للشرطة في الكيان الصهيوني، وانتهت بإقالة عاموس بعد أن تركت أول ظلال من الشك على شخصية بن جوريون الأب، كيا ظهرت فضيحة قيادة حزب المابني نفسه أثناء الحرب العالمية الثانية واتهام قياداته بالتأمر مع التازيين على قتل يهود المجر وذلك عندما أشار جرين وايلد أحد أعضاء منظمة الارغون على صفحات نشرات خاصة كان يطبعها ويوزعها إلى دور الدكتور يسرائيل كستنر (عمل حزب المابىلي ورئيس لجنة إيناذ اليهود المجر خلال الحرب العالمية الثانية) التأمري مع الضباط النازيين من أمثال اغيان، بيشر، كرومي ومساعدتهم على قتل يهود المجر مقابل انقاد عدد محدد من أقربائه ويعض القيادات الصهيونية المسؤولة هناك .(٢٠٠) مما أثار التساؤل داخل الكيان الصهيوني عن دور حزب المابـاي وقيـاداتــه ومــدى صلاحيتهم للحكم، كما أثارت هـلــه القضية وضعاً داخلياً متفجراً ضد بن جوريون نفسه.

## تأزم الموقف :

رافق هذه الأوضاع الداخلية المتردية أمران زادا من صعوبة السنوات التي أشار إليها أبا إيبان :

الأول: تنامي مركز مصر السيامي العالمي وتصاعد زعامة جمال عبدالناصر بين الأقطار العربية ودول عندم الانحياز وظهر ذلك واضحاً في مؤتمر باندونج لدول عندم الانحياز في اديل ١٩٥٥.

ويرى بعضهم أن مؤقر بالنونج كان منعطفاً تاريخياً إن لم يكن سياسياً في المنطقة العربية بسبب ما نتج عنه من بداية علاقات بين عبد الناصر والمعسكر الاشتراكي خلال جلسات المؤقر أبرزها لقاء عبد الناصر مع شو ان لاي رئيس وزراء الصين آنذاك وتطور هذه العلاقات إلى عقد صفقة الاسلحة التشيكية مع مصر مما أوجد في نظر الصهيونيين إخلالاً واضحاً بالتوازن العسكري ضد مصلحة الكيان الصهيوفي.

الثاني: الخلاف الحاد على الصعيد الداخيلي الصهيدي بين دافيد بن جوريون رئيس الوزاء ووزير الدفاع وبين موسى شاريت وزير الخارجية حول قضية الصلاقات الصهيدينية العربية. وقد أشار إلى هذا الخلاف شاريت نفسه بعد اعتزاله السياسة في عاضرة ألفاها في نوفمبر ١٩٥٧ بمهد بيت بيرل للدراسات العماليب الصهيونية عندما ذكر صراحة أنه كان ينبغي التخفيف من الحوادث على الحدود في الفترة ما بين ١٩٥٣ - ١٩٥٥ . وضرب مثلين على ذلك عددين هما الغارة على قبية والغارة على قطاع غزة(٢١٠). وعارض في المحاضرة نفسها مبناسة بن جوريون التي تهدف إلى تحقيق السلام مع العرب عن طريق الشوة وورأى أن السلام يأتي عبر مصالح متبادلة بين الطرفين العربي واليهودي، وضرب أمثلة على ذلك: إمكانية إعطاء ثمر للأردن إلى البحر المتوسط، وجعل حيفا مياء حرا<sup>(٢١٠)</sup>. وفي النهاية أدان كل سياسات بن جوريون في الفترة نفسها عندما أعلن أن العدوان الشلائي على مصر عام كل ميكن ضرورياً وكان يكن تجنبه بمهارسة سياسات أخرى<sup>(٢١٠)</sup>.

رغم أن شاريت لم يشر إلى هذه السياسات الأخرى إلا أن ستيغن جرين استناداً إلى تقرير الان دالاس مدير CIA الـذي رفعه في ١٩٦١/٢/٨ إلى الرئيس كنيدي حـول قضية لافون يروي أن اتصالات سرية جـوت بين مـوسى شاريت والـرئيس عبد النـاصر استهدفت تحقيق والسلام، وجرى تشويه هذه الاتصالات وإنهائها.

لقد تم تشويه الاتصال الأول والوحيد بين مصر وإسرائيل في ظل دبلوماسية شاريت الهادئة المترنة عندها أمر عبد الناصر بقطع الاتصالات مع الإسرائيليين بعد كشف أمر حلقة التخريب المرائعة التخريب تم التخريب بنائعة عن عمد من بعض القيادات الصهيبونية مستشهداً بأقوال أقري إيلاد رئيس الوحدة الذي عن عمد من بعض القيادات الصهيبونية مستشهداً بأقوال أقري إيلاد رئيس الوحدة الذي اعتقد بأن الكشف تم عمداً:

إن رئيس الموساد (ايسر هوائيل) هو الذي تعمد كشف الحلقة بغيـة تسلم الموســـاد أمر العمليات العسكرية الحارجية وقد تم لها ذلك».

ومستشهداً بأقوال دافيد شتائيل (قائد منطقة القدس) إلى افري ايلاد: وبسبك يا افري ليس هناك سلام الاحتاج. ورغم أننا لا نستبعد صدق رواية رئيس الوحدة التخريبية ونعقد بصحة افتعال بن جوريون للأحداث تمهيداً لعدوان ١٩٥٦ بفية الإفلات من الإزمات الملاخلية إلا أثنا تتحفظ على ما ورد فيها فيا يخص الاتصالات مع الرئيس عبد الناصر إذ لم يقدم جرين نفسه أو دالاس في تقريره المذكور دليلاً واحداً على هذه الاتصالات كها لم يذكر أي طوحات أي طرف كان له دور فيها. كها أن الرئيس عبد الناصر نفسه أعلن أكثر من مرة عن رفضه لا يواحداً على هدا التصالات كها لم يذكر لإجراء أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع العدو الصهيوني، وشكا دافيد بن جوريون من تعت الرئيس عبد الناصر في هذا المجال ورفضه لأي اتصال مع الصهيونيين. ويؤكد ايلمور جاكسون في كتابه ومهمة وساطة في الشرق الأوسطاء الذي قامت جريدة الرأي العام الكويتية بعرضه وفض الرئيس عبد الناصر لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع العدوالصهيوني وقبوله بعرضه وفض الرئيس عبد الناصر لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع العدوان دون علم موسى بالوساطة غير المباشرة، كها يؤكد إيلمور أيضاً إصرار بن جورين على العدوان دون علم موسى شاريت امتناداً إلى حادث الاعتداء الصهيوني على مدينة خان يونس في الهران (١٢) ١٩٥٥/١٠).

ونمتقد أن رواية دالاس في عام ١٩٦١ استهدفت قطع المقاوضات الأميركية التي بدأها آنـذاك الرئيس الأميركي كنيدي مع الرئيس عبد الناصر بشأن القضية الفلسطينية كيا استهدفت إضعاف مركز بن جوريون داخل الكيان الصهيوني والإتيان ببديل لمه يصلح لتنفيذ السياسات الأميركية الجديدة نحو إسرائيل التي بدأت بوادها في عام ١٩٦٢ بتزويد إسرائيل

### العدوان الثلاثي :

آمام هذا الموضع الصهيسوني المتردي وأمام إحساس المسؤولين الصهاينة بتغير ميزان الفوى لصالح مصر اندقىع دافيد بن جوريون بحثا عن مغامرة تخرج الكيان الصهيوني من مازقه وتبعد خطر سقوط حزب الماباي ودافيد بن جوريبون نفسه. وقيد وجد فرصته هذه عندما لعب دوره الطبيعي كاداة استعيارية وشارك كطرف متآمر مع فرنسا وبريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر في ٢٩ اكتوبر ١٩٥٦.

انتهى الصدوان الثلاثي على غير ما توقع المعتدون. وثبت للعالم أجمع أن الكيان الصهيوني أداة استمارية توسعية تستخدم لضرب الطموحات الوطنية والحد من قدرات الأمة العربية على تحسين أوضاعها الاجتهاعية.

إلا أن العدوان الثلاثي على مصر نجع في إلهاء التجمع اليهودي في فلسطين عن المشاكل الداخلية، وجعله ينضمس في الحرب ومشاكلها ونتائجها كها ساعد هذا العدوان على بروز شخصيات عسكرية وسياسية صهيونية من أمثال موسى دايان وأبا إيبان وحقق بن جوريون أهدافه الداخلية. واستطاع التخلص بهدوء من يسرائيل كستر رمز تأمر الماباي مع النازين عندما قام أحد عناصر الاستخبارات باغتياله في ١٩٥٧/٣/٧ عشية الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة. ولم يبق غير لافون «المجروح» الذي يخشى عدم سكوته واحتيال توصله إلى ما يكشف دور بن جوريون التأمري ضده وضد السلام.

#### الصراع داخل حزب الماباي :

ولقيت مطالب دابان تأبيداً من دافيد بن جوريون ومجموعة من الجيل الشالث لقيادات حزب الماباي(۲۰۱ وبعض قيادات اتحاد كيبوتز ايشود(۲۰۱ التابع أصلاً للمهابي. ويمكن التمييز في هذه الفترة بين ثلاث شرائح قيادية في حزب الماباي والهستدروت: الشريحة الأولى وتمثل الجيل الأول الذين قدموا إلى فلسطين في الفترة ما بين ١٩٠٤ - ١٩١٤ في موجة الهجرة الأولى (العليا) واعتبروا أنفسهم لمؤسسين والسرواد يمثلهم دافيد بن جوريون وليفي أشكول وكان تأثير هذه الشريحة معنوياً أكثر منه صادياً إذ أن معظم أفرادها كانسرا قد انتهوا أما بسبب السوفاة أو بسبب اعتزال العمل في أواخير أيام حياتهم وأطلق عليهم آنذاك جيل (الفاتيكيم) القدامي.

الشريحة الثانية وتمثل الجيل الثاني من القيادات وكان معظم أعضائها في خويف عمرهم السياسي وتظهر أهميتها في توجيهها للعمل الصهيوني بالتعاون مع جيل الفاتيكيم واستشارته، ومثل هذه الشريحة بنحاس الافون، بنحاس سابير، جولدا سائير وهم من المجموعات التي استوطنت فلسطين في العشرينات من القرن العشرين. وأطلق عليهم اسم ( الجوش ) ( الكتلة).

الشريحة الثالثة وتمثل الشباب المتطلع لمركز القوة في والمستدروت، ومناصب الدولة والدخول في عضوية الكنيست (١٦٠ وهؤلاء كانوا في مصظمهم من مواليد فلسطين (السابرا) وأعضاء في المجيش واستمدوا قدوتهم من أدوارهم المسكدرية والسياسية خلال حرب ١٩٥٦ ومثلهم في تلك الفترة موسى أدوارهم المسكدرية والسياسية خلال حرب ١٩٥٦ ومثلهم في تلك الفترة موسى المريحين الثانية والثالثة بسبب تطلع المتسعيريم واستمجالهم الصعود إلى المناصب والمشاركة في اتخاذ القرار لا في تنفيله. وبدأت هذه الشريحة تفكر بحكم الظروف الاقتصادية والسياسية بطريقة تمتلف عن الفاتيكيم والجوش ولم تملد المفاهبوني التي بطريقة تمتلف عن الفاتيكيم والجوش ولم تملد المفاهبون التي وسيامي وسيامي وسيامي المشرينات متلائمة مع أفكارهم وأخلوا يتطلعون إلى خلق واقع اجتماعي وسيامي حساس الشريحة في تطلعانها وأفكارها على حساس الشريحة الثانية الثانية (١٠)

#### قضية لافون من جديد :

في حدة الصراع الدائر بين هذه الشرائح حادت قضية لافون إلى الظهـور عام ١٩٥٩ لتلعب دوراً حـاساً في الصراع، وذلك أثناء محاكمة أحد المسؤوليين عن وحـدة التخريب عسكريـا في ١٩٥٩/٧/٢٩ بتهمة إفشـاء أسرار الأمن وإدانته والحكم عليه بــالحبس ١٢ سنة (٣٦) لكنه كشف أموراً كثيرة أثناء محاكمته (٣٦٠). أوضح عن بعضها حاييم لاسكوف رئيس الأركان بعد دايان عندما قدم مستخلصات من أقوال الضابط إلى بن جوريون وفيها انهام ضابطن آخرين غير الضابط (جبلي) بالتورط في القضية. مما استدعى تشكيل لجنة عسكرية جديدة لتحقيق في الأمر لم يرض عنها لافون وطالب بتغير رئيسها(٢٠١). كما طلب الافون رسميا - استناداً إلى أقوال الضابط السابقة - من دافيد بن جوريون إصدار بيان ينفي تهمة تورطه في قضية المنفجرات عام ١٩٥٤ وغيل مسؤوليت من إصدار الأوامر بالتخريب ويرد إله اعتباره السيامي ٢٠٥٠ وذلك استناداً إلى ما علم به الافون من أحد ضباط الأركان عن تريف وثائق الجيش الصهيوني فيا يخص حوادث ١٩٥٤ (٢٠٠). ولكن بن جوريون رفض تعزيف وثائق الجيش الصهيوني فيا يخص حوادث ١٩٥٤ (٢٠٠). ولكن بن جوريون رفض صداحيات التحقيق القضائي (٢٠٠) وهنا وقف بن جوريون مداخعاً من صلاحيات التحقيق القضائي (٢٠٠) وهنا وقف بن جوريون مدافعاً بهلا هوادة عن موثي دايان وعن صدير وزارة الدفاع شمصون بهريز اللذين دارت الشبهات حولها منذ البدائة بتغيير قضية المتفجرات في مصر.

بعد رفض بن جوريون قام لافون برفع القضية إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في التحقيق الكنيست الصهيوني (على غير رفبة من بن جوريون) التي كلفت لجنة وزارية عليا في التحقيق من جديد، كما نقل القضية إلى الرأي العمام وبدأت جريئة دافسار (الكلمة) الناطقة بساسم الهستدروت تشر الكثير عن ملابسات القضية، كما بدأت مهاجمة لافون للمؤسسة المسكرية الصهيونية (۴۸).

وفي ديسمبر عام '١٩٦١ قلمت اللجنة تقريرها الذي أخل مسؤولية لافون من مسؤولية حوادث 1٩٦٤ وحل جبل مسؤولية إصدار الأصر بالتخريب (٢٦٠). مما يعني نسفاً لكما ادعاءات دايان ودافيد بن جوريون وشمعون بيرس والضباط المتعاطفين معهم. إلا آن اللجنة لم تشر إلى اسم المسؤول الذي أعطى الأصر إلى جبلي بسده التخريب. ولم يتردد لافون في توجيه تهمة التأمر عليه إلى كل من دايان وبيرس. وفي هذه المرحلة قدم دافيد بن جوريون استقالته بحجة أن تبرثة لافون ليست من صلاحيات اللجنة الوزارية (رغم أنها ضمت وزير المتقالته بحجة أن تبرثة لافون ليست من صلاحيات اللجنة الوزارية (رغم أنها ضمت وزير ورزأ للهالية يتدخل في الأمر مقترحاً حلاً لإنهاء الأرمة يتلخص في إزاحة لافون عن سكرتارية السهتدروت وعدول بن جوريون عن استقالته وقد تم ذلك فعلاً وطرح أمر طرد الافون على التصويت في اللجنة المركزية للهستدروت التي أيدته بـ ١٩٥٩ صوتاً مقابل ٩١ صوتاً مارضت إزاحة لافون (٤١) وبدا حتى هذه اللحظة أن دافيد بن جوريون ومؤيديه حققوا ما خططوا له في عام ١٩٥٤، ونجوا من تهدة المتامر على كل من شاريت ولافون.

### كتلة «من هايسود»:

شكلت الكتلة المؤيدة للاقون مجموعة أسمت نفسها ومن هايسوده (٢٠) (من الأساس) وبدأت تطالب بالعودة إلى المفاهيم الريادية الأولى في العمل الصهيوني وظلت تذكر بجسر لاقون وبالتالي تذكر بعدم نزاهة دافيد بن جوريون ومجموعته، ولم تعد قضية لاقون قضية و من أعطى الأمر بالتخريب، ولكتها أصبحت قضية صراع عمل السلطة وصراع مفاهيم وفلسفات داخل حزب الماباي نفسه. (٢٦)

وفي هذه المرحلة أمام صورة الكيان الصهيوني كأداة استعيارية بعد العدوان الثلاثي، وأمام الانقسام الداخلي في الحزب يبدو أن بن جوريون وصل إلى مرحلة اليأس والحشية عملي انهيار الكيان السياسي الذي ساهم مساهمة فعالة في يناشه وعبر عن يأسه هدا، عندما كتب مئات الرسائل في عام ١٩٦٠ إلى رؤساء الدول أبدى فيها شكوكه حول إمكانية استمرار وجود الكيان الصهيوني في المستقبل. (٤٤)

لم يستمر بن جوريون طويداً في الحكم إذ قدم استقالته فجاة عام ١٩٦٣ من رئاسة الوزارة مع بقائه عضواً في اللجنة المركزية لحزب الماباي وكانت قضية لافون وذيولها سبباً رئيسياً في هذه الاستقالة (٥٠). وكان واضحاً عند استقالة بن جوريون أن حزب الماباي بعداً يفقد ميطرته وهيبته بين أفراد التجمع اليهودي فقد نقصت أغليسة الحزب من ٨٨ في الثلاثينات إلى ٥٠٥/ عام ١٩٦٥ في السهتدووت (٤٠٠). وفي أول انتخابات في عام ١٩٦٥ بعد اعتزال بن جوريون وتركه منصب رئاسة الوزارة لاحد أبناء جيله ووزير ماليته ليفي أشكول كان واضحاً أن الماباي إذا لم يتحرك في اتجاه تحقيق الوحدة الداخلية أو الوحدة مع أطراف عالية أخرى فإنه يتحول إلى حزب من أحزاب الاقلية لصالح حزب حيروت المحارض المذي يقوده مناحم بيجن، وتولى ليفي أشكول نفسه القيام بهذا العمل ولكن ذلك أوقعه في خلاف مع بن جوريون وأعاد قضية لافون إلى السطح ثانية.

# الخلاف بين أشكول وبن جوريون:

عمل ليفي أشكول عند تسلمه رئاسة الوزارة على محورين:

الأول: المحور الداخلي ويتلخص عمله في عاولة إعادة مجموعة ومن همايسود، المؤيدة لبنحاس لافون إلى الحزب ومحاولة إيجاد صيغة اتحادية مع أحزاب العمل الأخرى وأشهرهما وأحدوت هاعفودا، اتحاد العمل، التي كانت قد شكلت مجموعة معارضة لسياسة بن جوريون في عام ۱۹۶۲ باسم مجموعة وب، داخل حزب الماباي ثم انفصلت عنه ۱۹۶۶ وكونت بعد عامين مع بعض الفئات الأخرى الحركة من أجل اتحاد العمل (عبال صهيون)، وفي عام ۱۹۶۸ اتحدت مع الحارس الفني تحت اسم المابام لتعود وتنشق عنه في عام ۱۹۰۶ تحت اسم أحدوت، هاعفودا. وكان أبرز شخصيات هذه المجموعة إيجال ألون واسرائيل جماليلي اللذين لمبا دوراً في الأحداث الصهيونية قبل عام ۱۹۶۸ ويعده.

ولكن بن جوريون عارض كلاً من العملين معارضة شديدة واستشاط غضباً عندما علم بمحاولة إرجاع مجموعة ومن هايسوده(٤٧). وأيده في هذه المعارضة مجموعة الشباب من قيادات حزب الماباي من أمشال دايان وبمريس، ولكن أشكول استمر في محاولات، من أجل الوحدة ونجح في تحقيقها. وعندما عرضت نتائج أعيال أشكول على اللجنة المركزية لحزب الماباي كانت نتيجة التصويت عليها صفعة لدافيـد بن جوريـون وسياسـاته فقـد أيد أشكـول ١٨٢ عضواً وعارضه ثبانية فقط وامتنع عن التصويت خسة أعضاه(٤٨) تمّا جعل بن جوريـون يستقبل من اللجنة المركزية لحزب الماباي ويثير فجأة مطالبته بـإعادة التحقيق في قضيـة لافون على ضوء معلومات مستجدة حسبها ادعى(٤٩١) . ولكن أشكول رفض طلب بن جوريون وعرض الأمر على اللجنة المركزية لحزب الماباي التي أيدت موقف أشكول بأغلبية ١٢٤ صوتاً مقابل ٦١ صوتاً أيدت مطلب دافيد بن جوريون(٥٠) . كما قررت الوزارة عدم تشكيل لجنة للتحقيق من جديد انسجاماً مع موقف ليفي أشكول . واستطاع ليفي أشكول أن يعزز من موقفه الرافض لسياسات بن جوريون عندما أيدّ المؤتمر العاشر لحزب الماباي في أواتل عمام ١٩٦٥ سياسمات أشكول بأغلبية ٦٠٪ على حساب بن جوريون الذي أيده ٠٤٪ من أعضاء المؤتمر(٥٠) . وهنا فقد بن جوريون أعصابه وبدأ مهاجمة صديقه ليفي أشكول علناً متهمَّ إيَّاه بأنه غبر مناسب لقيادة الدولة ، وهاجم حزب الماباي نفسه وأعلن أن الحزب لم يعد صالحاً لقيادة المشروع الصهيون(٥٢) . ونجح في تشكيل حزب جديد في عام ١٩٦٥ باسم رافي « قائمة عمال اسرائيل ، من بن أعضاء حنب الماباي مطالباً بإجراء تغييرات في سياسات الهستدروت وقياداته . ونعتقد أن العلاقات الصهيونية الأميركية في هذا العام قد وصلت إلى مرحلة النضج وبدأ التآمر الأميركي الصهيوني والتخطيط من أجل العدوان على الأمة العربية الذي ظهر في عام ١٩٦٧ . كما نعتقد أن هذا العام شهد بداية التحول الصهيوني في سياساته بعيدا عن أوروبا وأصبح الكيان الصهيوني يعيش العلاقات المعروفة مع الولايات المتحدة الأميركية .

كانت أول انتخابات للكنيست بعد تأسيس الحزب الجمديد اختباراً حقيقياً لموقف بن

جوريونظهرت فيها خيبة أمله عندما حصل حزبه على عشرة مقاعدة من بين ١٢٠ مقمداً<sup>(٥٠)</sup>، وحقق تجمع العمال الجديد بقيادة أشكول الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الموزارة. ولكن ذلك لم يكن الحلاف الوحيد بين أشكول وبن جوريون إذ كان خلافهها الأسمامي حول المحور الثاني من عمل أشكول.

الثاني: المحور الخارجي: رافق صعود ليفي أشكول إلى رئاسة الوزارة بداية الإحالان عن تطبيق قوانين الاشتراكية في الجمهورية العربية المتحدة (مصر)، عمثلة في ازدياد قوة القطاع العام في الاقتصاد على حساب الاستشهارات الفردية، وبدأ من خالال القوانين أن تطبيقها سيتع عنه تحول اجتهاعي جذري في مصر. ويبدو في هذه الفترة عدم رضى الولايات المتحدة الاميركية عن سياسات عبد الناصر. وقد اعترف مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم أن مصر رغم ذلك حاولت في عام ١٩٦٥ بناء علاقات اقتصادية جديدة قائمة على أساس منح السهيلات المصرفية وضياناتها وتشجيع شركات النقط الأميركية على التنقيب في مصر. وعاولة الحصول على مساعدات اقتصادية بعيدة عن التأثير السياسي إلا أن هداء المحاولات فشك أمام تلهف الرأسيائي الأ أن هداء المحاولات فشك أمام تلهف الرأسيائي الأمركية إلى تغير البنى الاجتهاعية الجديدة في مصر وقلب النظام فشك المحادث في مصر وقلب النظام الشكاء والخساء سياسمة تأميم الذركات "دي مصر جاهيرياً وعربياً.

#### التوجه العلني نحو الولايات المتحدة:

في هذه الفترة توجه ليفي اشكول إلى الولايات المتحلة الأميركية وتبنى سياسة الاعتباد الكبل عليها سواء فيها يخص المساعدات العسكرية أو الاقتصادية (٥٠ للكيان الصهيدوني، خاصة وان الكيان الصهيدوني كان يرقب إذدياد القوة العسكرية العربية بحذر شديد ويعتبرها دائياً موجهة ضده وعمل على ازدياد قوته العسكرية وتحسينها.

ويبدو أن ليفي اشكول في هـذه المرحلة استجـاب لتآمـر الرئيس جـونسـون الأمـيركي بضـرورة التخلص من نظام عبد الناصر الذي لم يذعن لمطالب الرأسيالية الأميركية وبدأ يمـاتي من بمض المشاكل الاقتصادية في الداخل زاد مـن حدتهـا وجود القـوات المصرية في اليـمن. وبدأ اشكول يلعب الدور الذي لعبه دافيد بن جوريون في عام ١٩٥٦ ولكن مع اختلاف السيد والمرجه فيهها. ورغم أن دافيد بن جوريون في تلك الفترة عارض سياسات اشكول معارضة عنيفة إلا أن موقفه هذا انتهى كها انتهى موقف الاحزاب الاخرى المعارضة لاشكول وشاركت الاحزاب الصهيونية جميعها في الوزارة الائتلافية التي شكلت عشية العدوان عمل الاقطار العربية بمدءاً بمصر في يونية ١٩٦٧ وأصبح مومى دايان من حزب رافي الذي شكله بن جوريون وزير دفاع في الحكومة الجليدة كها أصبح مناحم بيجن وزيراً بلا وزارة.

#### النهاية:

بعد العدوان الصهيوني على الأراضي العربية في عام ١٩٦٧ اعلن حزب رافي انضامه في عام ١٩٦٨ إلى تجمع العمال الذي يقوده اشكول ما عدا دافيد بن جوريون. ويذلك انتهم. حزب الماباي الذي شارك بن جوريـون نفسه في تـأسيسه عـام ١٩٣٠ مشاركـة فعالـة. وتميز موقف بن جوريبون بعد عدوان ١٩٦٧ باستمراره في النقد لسياسة اشكول التي رأى فيها خطراً على استمرار الكيان الصهيوني ودعا إلى ضرورة الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ما عدا القيدس والمرتفعات السورية(٥٦). ولكن سياساته هذه لم تلق دعياً من التجمع الصهيموني الذي استمرأ سياسة العدوان وذلك عندما لم يتمكن بن جوريمون ومؤيندوه من الحصول على اكثر من أربعة مقاعد في الكنيست من بين ١٢٠ مقعداً في انتخابات عام ١٩٦٩(٥٠) . وقد عبرت النتيجة عن نهاية قاتلة وصلها بن جــوريون، وعن عــدوانية صــارخة نحو الأمة العربية ورأى فيها بن جوريون تصويتاً مباشراً على سياسته مما يتطلب اعتزاله. وفعلًا اعتزل الحياة العامة وامضى أيامه الأخيرة حتى وفاته في عام ١٩٧٣ في كيبوتز سـدى بوكر وحيداً. وكانت آخر الأخبار التي سمعها قبل وفاته هي هزيمة جيشه الصهبوني على يد قلوات الشعب العربي في مصر. وكانت هذه الأخبار بداية لهزيمة التجمع العيالي الصهيوني التي تحققت في انتخابات عام ١٩٧٧ بتولى مناجم بيجن لمعارض الأقوى للماياي رئاسة الـوزارة. واسدلت الستارة على قضية أمنية لم تكف عن طرح نفسها على مدى عقد من السنوات في الحياة السياسية الصهيونية. ولم يستعد التجمع العمالي الصهيموني قوت إلا في انتخابات عام ١٩٨٤ عندما نجع شمعون بيريز في تشكيل الوزارة الصهيونية.

## الأشخاص الذين لعبوا دوراً أو أدواراً في قضية لافون

دافيد بن جوريون : رئيس وزراء الكيان الصهيدوني ووزيمر دفاعه من ١٩٥٥/١٥ دافيد بن جوريون : وحتى ديسمبر ١٩٥٣، ومن فبرايسر ١٩٥٥ حتى يدونيــة ١٩٦٣، مسكرتبر لحزب الماباي الحاكم. ومن أفراد العلية الثانية الملين شكلوا الجيل الأول من قيادات حزب الماباي ولعب دوراً بارزاً في تداريخ الكيان الصهيوني حتى عام ١٩٦٤.

ليفي اشكول : رئيس وزراء الكيان الصهيوني منـذ ١٩٦٣ وحتى ١٩٧٩ وزير صالية سـابق. من حزب المـاباي ومن الجيـل الأول لقبـاداتـه. وفي عهـده ظهرت التبعية الصهيونية علناً للولايات المتحدة الأميركية.

موسى شاريت : وزير خارجية الكيان الصهيموني من عام ١٩٤٨ حتى عـام ١٩٥٣، رئيس وزراء من ديسمسبر ١٩٥٣ حتى فعرايــر ١٩٥٥، ثم وزيــر الحارجية حتى يونية ١٩٥٦.

من حزب الماباي ومن الجيل الشاني لقياداته، وصاحب استراتيجية صهيونية تختلف عن استراتيجية دافيد بن جوريون.

بنحاس لافون : (الـذي سميت القضية باسمه) سكرتير الهستىدوت (اتحاد عمال اسرائيل). وزير زراعة، وزير دفاع في وزارة شاريت (ديسمبر ٥٣ ـ فيراير ١٩٥٥) من حزب الماباي ومن الجيل الثاني لقياداته.

موسى دايان : رئيس اركبان جيش الصدو في الفترة التي كبان فيهما لافنون وزيراً للدفاع وحتى عام ١٩٥٨، وزير زراعة، دفاع، خارجية، من حزب الماباي ومن الجيل الثالث لقياداته ومن سواليد فلسطين ١٩١٥ أحد المقربين إلى دافيلد بن جوريون، اشتهر بصلاقاته مع المخابرات الريطانية في فترة الحرب العالمية الثانية.

شمعون ببريز : مدير وزارة الدفاع، أحد المقريين إلى دافيد بن جوريون. من حزب المالي وريث المالي وريث المعمل وريث المالي ورثيس الرزراء الحالي للكيان الصهيوني.

(1)

# مصادر البحث وهوامشه

Dayan, Moshes, Story of my life, Weiden feld and Nicolson, 1979, P. 187

| Louis, Francis For adult integraphy, Contact orders. Extracat, 1710, 1. 200   | (1)                                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Opcit, P. 290.                                                                | (Y)                                 |  |  |  |
| Opcit, P. 183.                                                                | (1)                                 |  |  |  |
| Ben Gurion. Israel a personel history, New English Library, P. 428, 1972.     |                                     |  |  |  |
| Dayan, Moshe, Opcit, P. 187.                                                  | (17)                                |  |  |  |
| Ben Gurion, Opeit, P. 427.                                                    | (V)                                 |  |  |  |
| ﴾ أوردها التقرير ليست صحيحة وقصد بها التزوير ضد لاقون.                        | وقد ثبت فيها بعد أن المعلومات الم   |  |  |  |
| Comay, J. Who is who in the Jewish history, Weiden feld and P. 253. Nicolvon. |                                     |  |  |  |
| Green, Stephen, Taking Sides, W. Marrow and comp., N.Y., 1984, P              | . 189, (4)                          |  |  |  |
| الغارات الصهيونية الجوية على مدينة المجدل والقرى المجاورة لها اضطر            | (١٠) في اكتوبر عام ١٩٤٨ وتحت ضغط    |  |  |  |
| الغارات وبقى في المجدل حوالي ٢٧٠٠ مواطن عربي حسب ادعاء ديـان                  | الأهالي إلى النزوح اتقاء لشر هذه ا  |  |  |  |
| ها ذلك وقامت بتضييق الخناق عليهم وحرمتهم من أي فرصة للعمل                     | إلا أن السلطات الصهيونية عزّ علي    |  |  |  |
| جبرتهم على النـزوح إلى قطاع غـزة ولم تقبل بعـد أن هدأت المعـارك لا            |                                     |  |  |  |
|                                                                               | بعودتهم ولا عودة غيرهم من العرب     |  |  |  |
| Dayan, Opcit, P. 186 - 187.                                                   | (11)                                |  |  |  |
| Dayan, Opcit, P. 187.                                                         |                                     |  |  |  |
| Ben Gurion, Opcit, P. 429.                                                    |                                     |  |  |  |
| Green, Stephen, opcit, P. 109.                                                | (17)                                |  |  |  |
| Ebun, Abba, Opcit, P. 172 - 174.                                              | (10)                                |  |  |  |
| Dayan, Opcit, P. 186.                                                         | (11)                                |  |  |  |
| Ben Gurion, Opcit, P. 403.                                                    | (17)                                |  |  |  |
| Dayan, Opcit, P. 186.                                                         | (1A)                                |  |  |  |
| Ben Gurion, Opcit, P. 428.                                                    | (14)                                |  |  |  |
| Ben Hecht, Perfidy, Julian Mersner, Inc.N.Y. 3rd Printing 1961, P. 19         | ۷. (۲۰)                             |  |  |  |
| Brecher, Michael, The foreign Policy System of Israel, Oxford P. 267          | , 1972, (*1)                        |  |  |  |
| Brecher, Michael, Opcit, P. 269.                                              | (۲۲)                                |  |  |  |
| Brecher, Michael, Opeit, P. 261.                                              | (77)                                |  |  |  |
| Green, Stephen, opcit, p. 113.                                                | (71)                                |  |  |  |
| Did P 113                                                                     | (10)                                |  |  |  |
| ۱ ۸٤/۱۲/۹ ص ۱۷.                                                               | (٣٦) الرأي العام الكويتية، عدد ١٦٤/ |  |  |  |
| Medding, Mapai in Israel, Compbridge University Press, 1970, p. 253           | . (۲۷)                              |  |  |  |
| Medding, Opcit, P. 258.                                                       | (14)                                |  |  |  |
| Medding, Opeit, P. 359,                                                       | (۲۹)                                |  |  |  |
| Medding, Opcit, P. 260.                                                       | (4.)                                |  |  |  |
| Medding, Opcit, P. 255.                                                       | (71)                                |  |  |  |
| Ben Gurion, Opcit, P. 605.                                                    | (47)                                |  |  |  |
| Iban, Abba, Opcit, P. 291.                                                    | (17)                                |  |  |  |
| Ben Gurion, Opcil, P. 606.                                                    | (71)                                |  |  |  |

#### عبدالرحيم حسين ٢١٣

| Medding, Opcic, 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ma) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ben Gurion, Opeit, P. 605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (17) |
| Ben Gurion, Opcit, P. 606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (YV) |
| Dayan, Opcit, P. 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (YA) |
| Dayan, Opcit, P. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (39) |
| Medding, Opcit, P. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (10) |
| Medding, Opcit, P. 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (13) |
| Medding, Opert, P. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (73) |
| Comuy, J., Opcit, P. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (17) |
| Ehan, Abba, Opcjt, P. 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (11) |
| Compy, J. Opcit, P. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (80) |
| Medding, Opeit, P. 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (13) |
| Medding, Opcit, P 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (¥¥) |
| Medding, Opcit, P. 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (£A) |
| Medding, Opcit, P. 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٤٩) |
| Medding, Opcit, P. 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (01) |
| Medding, Opcit, P. 274,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (01) |
| Medding, Opcit, P. 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (07) |
| Comay, J. Opcit, P. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (04) |
| Compeland, Miles, The game of Nations, Weiden feld and Niclson, 1969, P. 228, 229,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (08) |
| Brecher, Michael, Opcit, P. 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (00) |
| Brecher, Michael, Opcit, P. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (07) |
| Comay, J. Opcit, P. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (0Y) |
| and the second s | ( ') |



# افتراضات وفعاليات مكاخلة المخالفة

الغريب محمد بيومي قسم المحاسبة رجامعة الكويت

#### مقدمـة:

هارس المحاسب دوراً هاما في جمال النشاط الاقتصادي من خلال تأثيره على تقييم وتشغيل نظم المعلومات الإدارية، والتي يعد نظام التكاليف المعارية أحد عناصرها الاساسية... ، حيث تمتد وظائف وأهداف نظام التكاليف المعارية إلى غتلف المستويات الإدارية وغتلف أجزاء المشروع (١٠) وإن معابجة الانحرافات عن التكلفة المعارية تعد من أهم جوانب الرقابة المحاسبية من خلال نظام التكاليف المعارية (٢٧) وقد تركز حولها العديد من الدراسات منذ بداية التفكير في ذلك النظام حتى بداية الشائيات. وقد تعددت بالمنداخل التي يجوب من خلافا معاجمة انحرافات التكلفة المعارية، وفي نطاق المدخل الواحد تعددت بالمترات والدراسات التي تعالج جوانب معينة من المشكلة من خلال نظرة جزئية محدودة، الامرالي يتضمن إمكانية الوصول إلى نتائج وتوصيات قد تتعارض مع الاعتبارات والتئائج التي يتعلق بالجوانب الأخرى للمشكلة وعدم معالجتها من قبل أي من تلك الدراسات الجزئية المستقلة وذلك لأن كلاً منها استهدفت جانباً معيناً من الموضوع أو المشكلة دون النظر إلى المنتقلة وذلك لأن كلاً منها استهدفت جانباً معيناً من الموضوع أو المشكلة دون النظر إلى المنتون الجوانب الأخرى.

ونظراً لأن متخذ القرار أو الميارس العملي يعالج الموضوع كوحدة واحدة من خلال قرار أو تصـرف واحد يمس كـافة الجــوانـب في نفس الوقت ، قبان تحقيق الفصاليــة العمليــة لتلك المعالجات الجزئية المستقلة يتطلب وضع نتائج تلك المعالجات الجــزئية في إطــار واحد متكــامل

#### سدف إلى:

- تحديد ومعالجة الجوانب التي تكون المعالجات الجزئية قد أغفلتها.
- تعديل نتائج المعالجات الجزئية لإزالة ما قد تتضمنه من تعارض مع بعضها البعض أو ما
   قد تتضمنه من آثار سلبية على المحصلة النهائية للقرار أو التصرف المعين.
- تحديد علاقات التشابك والتسلسل والترجيح والأولويات بين جوانب الموضوع (أو نتائج المعالجات الجزئية) بحيث يتسنى تحقيق أكبر قدر من الفعالية للقرار أو التصرف المعين.

ويهدف البحث الحالي إلى محاولة تحقيق هذه الأهداف من خلال وضع إطار متكامل لمعالجة الانحرافات عن التكلفة المعاربة. ويقع البحث في قسمين: القسم الأول، ويتناول تقييم فعالية المداخل الجاربة، وعلى ضوء نتائج التقييم يتقدم الباحث في القسم الثاني بمدخل مقترح يتلافي أوجه القصور في المداخل الجاربة، ويكفل تحقيق رقابة ذاتية مستمرة وفورية على عناصر التكاليف في مراكز إحداثها.

## القسم الأول: تقييم فعالية المداخل الجارية.

## (١) نظام التكاليف المعيارية ورقابة التكاليف :

تعد رقابة التكاليف إحدى المتطلبات الأساسية لتحقيق الأهداف الإدارية سواء في الأجل القصير أو في الأجل الطويل، وسواء كانت تلك الأهداف تتمشل في تحقيق أقصى ربح عكن أو تحقيق أفضل مستوى إشباع من الموارد المتاحة ومن وجهة نظر المجتمع ككل، كما هو الحال في المنظات التي لا تهدف إلى الربح.

وتهدف نظم رقابة التكاليف إلى تحقيق حجم معين من الإنتاج والحدمة بنوعية ومستوى معينين بأقل تكلفة (أو تضحية) ممكنة في ظل الظروف السائدة (٢٦). وإن تصميم وتشغيل نظام جيد للرقابة على التكاليف يتضمن:

- \_ وضع نموذج لما يجب أن تكون عليه تكاليف النشاط.
- توفير صورة سليمة وصادقة للمستوى الجاري الفعلى لتكاليف وكفاءة أداء النشاط.
  - تحديد انحرافات المستويات الفعلية للأداء والتكاليف عن النموذج.
- استكشاف واستنتاج أية مؤشرات على الأزمات والمشاكل قبل وقوعها أو قبل
   استفحالها.
  - البحث في مجالات تحسين الأداء.

وإن الأداة الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف تتمشل في نظام التكىاليف الممبارية، والذي يهدف أساساً إلى تحديد مجالات وأسباب الاختلاف بمين مستوى الأداء الفصلي ومستوى الأداء القياسي (النموذجي)، ومن ثم التمكين من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

### (٢) مداخل معالجة انحرافات التكلفة:

نظراً لأن التكاليف الفعلية نادراً ما تنفق مع التكلفة المعيارية فإن نـظام التكـاليف المعيارية يفصح كل مدة عن عدد كبير من الانحرافـات، وهنا يشور السؤال: ما هـو الإجراء التالى لمعرفة هذه الانحرافات؟

يمكن من الناحية النظرية، وياستعراض البـدائل التي تــدور حولهــا الكتابــات في الفكر المحاسمي تمييز ثلاثة مداخل للإجابة على هذا السؤال، وهي:

المدخل الأول ويتضمن فحص كافة الانحرافات، ويمكن أن نطلق عليه اصطلاح والرقابة المطلقة».

المدخل الثاني - ويتضمن التفاضي عن الانحرافات التي تقمع في نطاق حدود معينة من المعينة من المعينة والمعامل المعينة والمعامل المعينة والمعامل المعينة والمعامل الأساسي في هذا المدخل همو مقدار الانحراف أو رقم التكلفة الفعلية. ويكن أن نطاق على هذا المدخل اصطلاح والرقابة في نطاق معين، أو اختصاراً ونطاق الرقابة.

المدخل الثالث - ويركز على طبيعة وأسباب الانحراف ويستخدم مضاهيم نظرية الاحتهالات ونظرية (Statistical Decision Theory) لتحديد ما إذا كان ينبغي فحص الانحراف أم لا. وسوف نطلق عبل هذا المدخل الاحتهالية.

ونوالي فيها يلي استعراض مضمون وفعاليات كل من هذه المداخل.

#### (٣) مدخل الرقابة المطلقة :

لعل هذا هو المدخل الذي ارتبط بنشأة نظام التكاليف المعيارية، وينظر إلى المعيار بأنـه رقم محدد وأن أي اختلاف بينـه وبين نسائج الاداء الفعـلي ينظر إليـه باعتبـاره انحرافـاً ينبغي النظر فيه. غير أن هذا المدخل لا يتمتم بلحرجة ملموسة من القبول، حيث إنه:

- ١ من الناحية النظرية تغير مفهوم معيار التكلفة، فبدأ ينظر إليه باعتباره متوسطاً لعدد من الناحية النظرية بنظر إليه باعتباره متوسطاً لعدد من القيم، وسواء كانت تكون عليه القيم المعملية للتكلفة أو أنها تمثل قياً متوقعة تعكس المستوى الجاري أو المتوقع، وطالما أن المبيار هو متوسط لعدد من القيم فمن الفصروري التسليم بوجود اختمالاف في حدود معينة بين القيم الفعلية وبين ذلك المتوسط (أي المعيمار) دون أن ينظر إلى تلك الإختلافات باعتبارها انحرافات. وهذه النقطة تعملى بوجود الانحراف أصلاً.
- ٢ من الناحية العملية يرى العديد من المديرين أن هنـاك انحرافـات غير جـوهريـة أو غير
   هامة (Insignificant) أواخها ناتجة من أسباب عشوائية لا يمكن التحكم فيها(٥٠).
- طالما أن فحص الانحرافات يتطلب احداث تكلفة معينة ، فمن زاوية الرشد الاقتصادي
   يجب أن يقتصر فحص الانحرافات على الحالات التي يتوقع أن تكون المشعة أو الفائدة
   المتوقعة من الفحص أكبر من تكلفة إجراءات ذلك الفحص.

ولمل تسليم الفكر المحاسبي شبه الكامل بتلك الانتقادات لذلك المدخل هو الأساس في كانة الدراسات والنهاذج المتعلقة بمعالجة انحرافات التكلفة بالإستمانة بمفاهيم الاحتيالات والنظرية الاحصائية لاتخاذ القرارات خلال الثلاثين سنة الأخيرة(°).

ورغم ذلك فإن هناك من يرى أن ذلك المدخل يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية قد تكون أفضل من المداخل الأخرى إذا ما:

١ - تجاهلنا تكلفة الفحص والتصحيح أو.

٢ - إذا ما كان الشخص الذي يتخذ القرار بجري تقييم أدائه على أساس تكاليف التشغيل أو عدد المرات التي يتم فيها تحقيق الميار، أي عدم تجاوز التكلفة المعيارية(١٠).

## (٤) مدخل الرقابة في نطاق معين (أو مدخل نطاق الرقابة):

يمثل هذا المدخل التطور التالي للمدخل الأول، ويقوم على فكرة القبول بموجود بعض الاختلافات بين التكلفة المميارية والتكلفة الفعلية دون أن يستتبع ذلك بالشرورة اعتبار أن المعلية خرجت عن نطاق السيطرة والرقابة. بعبارة أخرى فإن التكلفة الفعلية يسمح لها ويتوقع أن تتفاوت في نطاق معين، ومع ذلك تعتبر أنها متمشية مع للميار ومن ثم فإنه يجري تجاهل ذلك التفاوت. وعلى ذلك فإنه يجري تصنيف الانحرافات إلى مجموعتين: مجموعة انحرافات يجري التجاوز عها إما لأنها غير هامة أو أنه مسلم بحدوثها، وهذه هي التي تقع في نطاق الرقابة، والمجموعة الأخرى هي تلك التي تقع خارج ذلك النطاق ويتطلب الأمر فحصها وبحث أسباها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وتوجد عدة أشكال وأساليب لوضع تلك الفكرة الأساسية موضع التطبيق، وتتفاوت تلك الأساليب من حيث درجة التطور (Sophistication) أو السهولية والشيوع في التطبيق العملي، ويمكن تمييز ثلاثة أساليب لتحديد نطاق الرقابة.

#### أ \_ التقييم الشخصى البحت:

وفي ظل هذا الأسلوب لا توضع أية قاعدة ثابتة لتحديد أهمية انحراف معين بـل يلجأ الشخص المسؤول إلى مراجعة قائمة أو مذكرة بـالانحرافـات ويقرر إغفـال بعضها والاهتمام بالبعض الأخر. ورغم أن هذا الأسلوب لا يستند إلى تبرير نظري أو تقييم علمي منطقي إلا أنه أكثر شيوعاً في التطبيق العملي?؟.

## ب - تحديد إداري لنطاق الرقابة :

والمقصود بذلك هو أن الشخص المسؤول مجدد نطاقاً معيناً لما يعتبر انحرافات غير هامة لا تمبر إجراءات الفحص والتصحيح ، كأن يجلد النطاق بإضافة وطرح نسبة محدودة من المعيار، مثلاً: يمكن تجاهل الانحرافات التي في حدود أقل أو أكثر من ١٠/ من المعيار. ويختلف هذا الاسلوب عن الأسلوب السابق في أنه يتطوي على قاعدة عددة ومن ثم فإن قرار الفحص يتحدد تلقائياً في كافة الحالات بالقيمة المطلقة للانحراف دون إفساح المجال للتغييم الشخصي أو إدخال متغيرات أخرى في الحسبان.

## جـ ـ تحديد إحصائي لنطاق الرقابة :

ويتضمن هذا الأسلوب تحديد نطاق الانحوافات التي ينبغي التجاوز عنها على أساس مفاهيم علم الرحصاء بدلاً من استخدام النسب المئوية التي تحدد إدارياً أو جزافياً، كها هو الحال في الأسلوب السابق. ويستخدم هذا الأسلوب في تصميم خرائط الرقابية (Control التي تستخدم أساساً في مجال الرقابة الإحصائية لجودة الإنتاج (Statistical Quality ومناك نوعان من (Control)، ويعبر عن نطاق الرقابة بعدد وحدات الانحراف المعياري ( 6 ) وهناك نوعان من خرائط الرقابة:

۱ - خرائط المتوسط، وتسمى بـ (Charts ؟ )

۲ - خوائط المدى، وتسمى بـ (R Charts)

وبجرى تصميم هذه الخرائط كها يلي: (٨)

١ - تؤخذ عينة من البيانات الماضية، كل منها تتضمن عدداً من الموردات.

- يحتسب لكل عينة قيمتان إحصائيتان هما: المتنوسط ( س )، المدى (م)، والممدى هو
 عبارة عو، الفرق بين أقل قيمة وأكبر قيمة في مفردات العينة الواحدة.

٣ - يحتسب المتوسط العام لمتوسط العينات (أي س ) ويحتسب متوسط المدى أي م .

٤ - تحدد الحدود العليا والدنيا (السفلى) لنطاق الرقابة بالمادلات الآتية:

بالنسبة لحرائط المتوسط (Charts ؟)

الحد الأعلى لنطاق الرقابة = صّ + (أَ مَ مَ) الحد الأدني لنطاق الرقابة = صّ - (أَ مَ مَ)

بالنسة لخرائط المدى: (R Charts)

الحد الأعلى لنطاق الرقابة = ع عُمُ

الحد الأدن لنطاق الرقابة = ع ٣٩

حيث ٢١، ع٢، ع٤، غشل معاملات رياضية محسوبة مقدماً ومعدة في جداول إحصائية لتجنب حساب الانحراف المعاري في كل حالة (ع) وتتحدد هذه المعاملات بقيم: عدد الملاحظات في كل عينة (أى ن)، متوسط متوسطات العينات (أى س) المدى المتوسط رأى م ).

م- تصمم الخريطة في شكل مخطط بياني يخصص فيه المحور الأفقي لأرقام العينمات والمحور
الراسي لمتوسط العينة أومداها طبقاً لما إذا كانت خريطة متوسط أو خريطة مدى، ويمشل
نطاق الرقبابة بشلالة خطوط أفقية للمحدور الأفقي عند قيم س، الحد الأعل والحد
الأدن في خريطة المتوسط أو عند قيم م ، الحد الأعل والحد الأدن في خريطة المدى.

٢ - تمثل قيم العينات بنقاط على الشكل فإذا وقعت النقطة خارج نبطاق الرقابة كمان معنى
 ذلك أن هناك انحرافاً ينبغي بحث أسبابه، وإلا فأن الانحراف يمكن اعتباره نائجاً عن
 أسباب عشوائية لا يمكن التحكم فيها.

تتميز الأساليب السابقة لتطبيق مدخل ونطاق الرقابة؛ بأنها تفترض وجود حالتين فقط

للمملية أو النشاط الذي تجري دراسة نكلفته وانحرافتها عن التكلفة المعيارية وهاتان الحالتان هما:

 أ- تكلفة (أو انحراف) مسموح بها رغم أنها تختلف عن الكلفة المعيارية ومن ثم لانستوجب إجراء فحص أو دراسة، ويطلق عليها عادة اصطلاح إداخل نطاق الرقابة، أو اختصاراً وداخل الرقابة (In Control State).

ب - تكلفة (أو انحراف) غير مسموح بها، وهذه فقط هي التي تستدعي إجراء فعص ودراسة. ويطلق على هذه الحالة عادة اصطلاح وخارج نطاق الرقابة، أو اختصاراً وخارج الرقابة، (out of Control State).

ويعتمد قرار الفحص أو تصنيف التكاليف الفعلية بين هاتين الحالتين، على مقدار الانحراف أو التكلفة الفعلية، وذلك دون الأخدل في الاعتبار المتغيرات الأخرى التي من المفروض أن تؤثر على قرار الفحص، ولعلَّ من أهم تلك للتغيرات: تكلفة إجراء الفحص، طبيعة الانحرافات، واحتالات التناتج التي قمد يسفر عنها الفحص، وأخيراً تكلفة إجراء التصحيح الذي قد تستدعيه نتائج الفحص، ذلك هو الانتفاد اللي يوجمه عادة إلى مدخل نطاق الرقابة واللذي أيضاً مهد السبيل أسام المدخل الاحتمالي، واللذي نستعرضه في البند

#### (٥) المدخل الاحتمالي:

في ظل هذا المدخل تستخدم مفاهيم الاحتيالات للوصول إلى قرار حول معى يجب الانحرافات وفحصها. وقد تستخدم تلك المفاهيم لتحديد قيمة معينة للتكلفة أو الانحراف، بحيث يجري الفحص فقط إذا تجاوزت التكلفة الفعلية تلك القيمة، والتي يمكن أن نطلق عليها اصطلاح والقيمة الفاصلة، (Critical Value) باعتبارها الحد الفاصل بين قرار الفحص أو عدم الفحص. ويطلق البعض على هذا الأسلوب اصطلاح والرقابة الماركوفية، الفحص أو عدم الفحص. ويطلق البعض على هذا الأسلوب اصطلاح والرقابة الماركوفية، حالتين فقط: حالة داخل الرقابة وحالة خارج الرقابة، وإن هناك احتمالاً محدداً للانتشال أو التحول من حالة إلى أخرى.

غير أن الاتجاه الغالب على النهاذج المطروحة لمعالجة انحرافات التكلفة يهدف إلى تحديد احتمال أن يكون الانحراف راجعاً إلى أسباب عشوائية، وتتبع وتعديل همذا الاحتمال عقب استلام تقارير التكلفة باستخدام نظرية الاحتيالات البعدية، أي نظرية Bayes وإذا ما انخفض ذلك الاحتيال عن حد معين وانمطلق عليه اصطلاح «القيمة الفاصلة للاحتيال، (Critical Probability) فإن ذلك يعني أن الانحراف ليس ناتجاً عن تغيرات عشوائية، بل عن أسباب يمكن التحكم فيها ومن ثم يجب إجراء المفحص. ويطلق على هذا النوع من الرقابة اصطلاح والرقابة الإحصائية المثل، (Optimal Control Policy)

## (هـ١) الرقابة الماركوفية (Markovian Control)

يفترض في ظل هذا النوع من الرقابة أن النشاط الذي يرتبط به إحداث التكلفة تنظيق عليه خصائص عملية ماركوف (Markov Process) أي أن العملية تكون في إحدى حالتين: حالة العمل في ظل الرقابة (11)، وحالة الخروج عن نطاق الرقابة (14)، وتتحول العملية من حالة إلى أخرى بين فترتين بمقضى احتيالات ثابتة لا تتأثر بالأحداث أو المعلومات الماضية ولا تتأثر بالكيفية التي وصلت بها العملية إلى الحالة الحالية. وتحتل احتيالات التحول أو الانتقال من حالة إلى أخرى بمصفوفة التحول أو الانتقال) (Transition Matrix) التالية:

في الفترة التالية (ر + ١)

|                   |    | ل,  | له     |
|-------------------|----|-----|--------|
| في الفترة الحالية | ام | ج   | (۱ -ج) |
| (ر)               | ام | صفر | ۱      |

حيث يفترض أنه إذا كانت العملية في حالة الرقابة (١/) في بداية الفترة فأنه مجتمل أن 
تظل كذلك في الفترة التالية بدرجة احتيال قدرها (ج)، وبالتبالي فأن درجة احتيال تحمولها 
خارج الرقابة (١/٧)، هي (١ - ج) حيث إن مجموع الاحتيالات يساوي الواحد الصحيع. 
أمّا إذا كانت العملية خارج نطاق الرقابة في الفترة الحالية (ر) فأنه يفترض أنها بالتأكيد سوف 
تظل خارج الرقابة في الفترة (ر+١) ما لم تتخذ إجراءات فحص وتصحيح. وليذا فأن درجة 
احتيال التحول من (١/١) إلى (١/١) بدون اتخياة إجراءات فحص هي صفر، وإذا كنانت 
المعلية في الحالة (١/٧) فإن هناك تكلفة فحص نرمز لها بالرمز (ف) وتكلفة تصحيح نرمز لها 
بالرمز (ص)، ويفترض أنه بإنخاذ إجراءات المفحص والتصحيح تتحول العملية بالتأكيد من 
(٧٥) إلى (١/١). أي تعود من خارج الرقابة إلى حالة داخل الرقابة وفي ضوء هيذا

التشخيص لطبيعة العملية وباستخدام أسلوب تحليل عملية ماركوف وحساب الاحتمالات المستفرة (Steady State Probability) يجري (١٦٠):

١- حساب الاحتمالات المستقرة (Steady State Probability) لكل من الحالتين (١٥)،
 ١/١٥) ولذ مذ لها بالرمزين ٢٠، ١٦٠. على التولل

٢ ـ تقدير التوزيع الاحتمالي في كل من الحالتين (١/١) ، (١/١) ويرمز لهـا بالـرمزين (١/٥) .
 ٢/٥

٣- حساب التكلفة المتوقعة في كل من الحالتين (١١)، (١٧) ويرمز لها ١٠٨، ١٣٨٠.
 (أي س) (أي س) م.

عساب التكلفة المتوقعة والتي يمكن تمثيلها بالدالة الآتية:

ت(ك)= ت(ش) + ت(ف)+ ت(ص).

(10)+ -1) 1 = + + H =

حيث: ت(ك)= التكلفة الكلية المتوقعة

μ<sub>γ</sub> = التكلفة المتوقعة في حالـة كون العملية خارج الـرقابـة، أي التكلفة المتـوقعة في الحالة (٢٠).

Tr= الاحتيال المستقر للحالة (١٠).

أ= (ا - ج) ص+ ف - ج (µه)

 $\mu_0 = \mu_1 - \mu_2 = 1$  الفرق بين التكلفة المتوقعة في حالة (ل ١)، (ل ٢)  $\mu = \mu$  ت ( $\mu_0$ ) التكلفة المتوقعة للتشغيل.

ت(ف)= التكلفة المتوقعة للفحص.

ت(ص)= التكلفة المتوقعة للتصحيح.

ومن النصوذج أعالاه بمكن استتباج عـلد من قـواعـد قـرارات فحص الانحـرافــات را۱۲٪؛

إذا كان أ > ب، فيسمح دائهاً للعملية بالاستمرار كيا هي بدون فحص .

- إذا كان أ < صفر، فيكون القرار هو إخضاع العملية للفحص دائياً.

إذا كان صفر < 1 < ب فاته يكدون من المناسب إجراء الفحص إذا ما تجاوزت</li>
 التكلفة الفعلية حداً معيناً Critical Value ويحدد ذلك الحد بحساب التكلفية المتوقعة في ظل
 قيمة افتراضية، واختيار تلك القيمة التي تكون التكلفة المتوقعة عندها أقل منها عند القيم
 الاخرى.

يتميز أسلوب الرقابة الماركوفية عن الاساليب الأخرى لتطبيق مدخل الرقابة في نطاق معين بأنه أخذ في الاعتبار تكاليف الفحص والتصحيح ، كها أنه أخذ في الحسبان مفهوم القيمة المتوقعة والتي تعتمد على حساب احتمالات الحالات المختلفة التي يمكن أن تكون عليها التكلفة . ولكن رغم ذلك يمكن أن يؤخذ عليه عدم واقعية الافتراضات التي يقوم عليها ومنها :

١ - افتراض ثبات احتيال الانتقال من حالة إلى أخرى، وهذا افتراض أساسي تحدده
 الاحتيالات المستقرة والتي تحتل مفهوم ما يرتبط بالأجل الطويل(١٤٠٤).

٧ - ان الافتراض بأن العملية تظل خارج نطاق الرقابة إلى أن يتم اجراء التصحيح يتنافى مع اعتبار التكلفة متغيراً عشوائياً بتغير الزيادة والنقص لأسباب لا يمكن التحكم فيها. إن خاصية التغير العشوائي تتضمن أن هناك احتمالاً ما أن تعود التكلفة إلى داخل نطاق الرقابة دون تدخل بتصحيح خارجي.

٣- افتراض الارتباط الكامل بين الفحص والتصحيح وإعادة العملية إلى نطاق الرقابة، فالنموذج يفترض أنه إذا أجرى الفحص فلا بد من أن السبب يعرف على وجه اليقين، وإذا عرف السبب فانه يمكن بالتأكيد اصلاحه أو تلافيه، وهذا الافتراض يتناقص مع ما هو سائد في الفكر المحاسبي من حيث إمكانية حدوث تغييرات عشوائية بحتة والتي في ظلها يكون هناك إمكانية احتيال عدم معوفة سبب الانحراف، وأيضاً هناك احتيال أن السبب بعد معوفة - لايمكن اصلاحه لأنه خارج عن نطاق الرقابة.

٤ - يرى Capiun (١٥) أن افتراض وجود حالتين فقط، حالة داخل الرقابة (١٥)، وحالة خارج الرقابة (١٠)، وأن الانتقال أو التحول من واحدة إلى أخرى بجدث فجائياً ويذفعة واحدة لا يعبر عن واقع المملية، إذ أن العملية قد تنحرف تدريجياً عن المعيار بسبب التهاون في الاشراف أو في تصحيح الأعطاء.

#### (٥-٢) مدخل الرقابة الإحصائية المثلى:

يختلف هذا المدخل عن المداخل الأخرى في أنه ببني قرار الفحص لبس عبل القيمة المطلقة للانحراف ولكن على طبيعة الانحراف ومدى إمكانية التحكم فيه معبراً عنها بقيعة احتيال أن يكون الانحراف راجعاً إلى أسباب يمكن التحكم فيها، وليس نبائجاً عن أسباب عشوائية. في نفس الوقت يتخلى العديد من النهاذج التي تتمي إلى هذا المدخل عن الافتراضات التي سبقت الإشارة إليها في مدخل الرقابة الماركوفية. وغم تعدد النهاذج

المطروحة والتي تنتمي إلى هذا المدخل فانها تستند جميعاً إلى عنصرين أساسيين:

الأول: تفسير لماهية المعيار وكيفية تحديده.

الثاني: العناصر التي تؤثر على قرار فحص الانحرافـات عن ذلك المعيـار. وتناقش هـذين العنصرين فيما يل:

## (٥-٢-٥) : ما هية المعيار وكيفية تحديده :

يفترض في تلك الناذج أن المعيار عمل القيمة المتوقعة أو متوسط القيم المتوقع حدوثها في المستقبل، وأن هناك قيباً أخرى محتملة حول هذه القيمة، أو على جانبيها وأن كلا من هذه القيمة، أو على جانبيها وأن كلا من هذه القيم عتمل حدوثه بدرجة معينة، وتحرُّن تلك القيم مع درجات احتيالاتها ما يعرف بالتوزيع الاحتيالي، وأنه من الطبيعي التوقع بأن يكون هناك اختيالاف بين القيم القعلية والمعيار (أي الاحتيالي، وأنه من الطبيعي التوقع للاداء وأن احتيالات الانحرافات السالبة تصادل احتيالات الانحرافات السالبة تصادل احتيالات الانحرافات المسالبة تصادل احتيالات الاحتيالي (Mormal Probability Distribution) وبناء على خصائص هذا التوزيع الاحتيالي فانه يكن تحديد نطاق أو مدى معين للانحرافات التي يكن ارجاعها إلى أسباب عشوائية أو عوامل يكن التحكم فيها، ويكن أيضاً حساب درجة احتيال أن يكون انحراف ما راجعاً إلى الإسباب المشوائية "المورية تمثيل التوزيع الطبيعي الاحتيالي بمنحق على شكل بياني غيض من المحرد الافتي لقيم المتضير. معبراً عنها بوحدات الانحراف المعياري والمحور الرامي تدرج عليه احتيالات حدوث كل من تلك القيم. ومن الخصائص الهامة للتوزيع الطبيعي الاحتيالي أن: الطبيعي الاحتيالي أن:

- اعلى نقطة على المنحنى (أي قمته) تمثل احتيال حدوث القيمة المتوقعة أو متوسط التوزيع
   (Expected value) or (mean u) وتمثل تلك القيمة في حالتنا معيار التكلفة.
- ٢ المساحة تحت المنحنى تساوي الواحد الصحيح، وهو مجموع احتمالات القيم المكن أن يتخذها المتغر.
- ٣- يمكن تحديد التبوزيع الاحتبالي بمعرفة رقمين (أو محمددين) وهما: القيمة المتبوقعة أو
   الخوسط، ويرمز له بالرمز (١٤)، والانحراف المعياري ويرمز له بالرمز (٥)، وبينها يمثل

المتوسط الفيمة المتوقعة، فإن الانحراف المعياري يعبر عن التشتت أو الابتعماد عن تلك القيمة أو التباين معها.

إن هناك علاقة بين المساحة تحت المنحني وبين المسافة بين المتوسط (4) والانحراف المعياري (7)، بحيث إن: (٧)

- ٥٠٪ من المساحة (أي الاحتيالات تقع في المدى (µ) ± ٢٧٠, ٥٠ (٥)
- ٢٨, ٢٧٪ من المساحة (أي الاحتيالات تقع في المدى (A) ± واحد (٥)
- من المساحة (أى الاحتمالات تقع في المدى (μ) 1,97 ± ± (μ)
  - (٥) ٢ ± (µ) من المساحة (أي الاحتيالات تقع في المدى (µ) ٢ على (٥)
  - (ق)  $\Upsilon \pm (\mu)$  من المساحة (أي الاحتمالات تقم في المدى (4)  $\Xi \Upsilon \pm (\mu)$

#### ٥-٢-٢ : العناصر التي تؤثر على قرار الفحص :

تنفى نماذج مدخل الرقابة الاحصائية المثل في استنادها إلى أنه طالما أن التكلفة متغير عشوائي (Random Variable)، وأنه يمكن أن تختلف التكلفة الفعلية عن التكلفة الميارية لأسباب لا يمكن التحكم فيها، وأنه طلما أن الفحص والتصحيح يترتب عليها احداث تكلفة إضافية، فإنه يكون من غير المجدي إخضاع الانحرافات التي ترجع إلى أسباب عشوائية إلى الفحص والتصحيح. وعلى ذلك فإن قرار فحص انحراف ما يتحدد بالعوامل الثلاثة التالية:

١ - احتمال أن يكون الانحراف راجعا إلى أسباب عشوائية لا يمكن التحكم فيها.

٢ - التوزيع الاحتمالي للعائد المتوقع من فحص الانحراف.

٣ - تكلفة فحص الانحراف.

والمشال التالي يـوضح تـطبيق مفهوم التــوزيع الاحتــيالي الــطبيعي في مجــال اتخــاذ قــرار انحرافات التكاليف المعيارية .

تنمشل نقطة البداية في اعتبار التكلفة المصارية بمشابة متموسط التكلفة في ظل الاداء المحتلفة. المحدي، ثم يجرى استنتاج الانحراف المحياري وذلك بتقدير احتيالات الانحرافات المحتلفة. ومن هـنـه التقديرات يمكن تحديد المدى الـذي تتساوى احتيالات وقوع التكلفة داخله مع احتيالات وقوعها خارجه. وعلى سييل المثال إذا فرض وأن التكلفة المحيارية هي ٢٠٠٠ وأن الشخص المسئول يتوقع أن يكون التوزيع الاحتيالي للتكلفة الفعلية كما يلي:

ني اللي ۲۰۰۰  $\pm$  ۲۰۰۰ بنسبة (أو احتمال) ۲٪، في اللي ۲۰۰۰  $\pm$  ۲۰۰۰ بنسبة (أو احتمال) 2٪، في اللي ۲۰۰۰  $\pm$  ۲۰۰۰ بنسبة (أو احتمال) ۵۰٪ في اللين ۲۰۰۰  $\pm$  ۲۰۰۰ بنسبة (أو احتمال) ۷٪، في اللين ۲۰۰۰  $\pm$  ۲۰۰۰ منسبة (أو احتمال) ۷٪، في اللين ۲۰۰۰  $\pm$  ۲۰۰۰ منسبة (أو احتمال) ۲٪،

رحيث إن ٥٠٪ من الاحتمالات (أو المساحة) تقع في نطاق (أو المدى)

س ± ۲۰۰۰ أي ۲۰۰۰ + ۲۲, ۵ وزن:

أي أن المتوسط = ٢٠٠٠، الانحراف المياري = ٤٥٠

وبتحديد هلذين الرقمين فإنه يمكن حساب احتيال كون انحراف معين يبرجع إلى اسب عشوائية. فعل سبيل المثال إذا كانت التكلفة الفعلية ٢٩٠٠ فإن هشاك انحرافاً قدره ٥٠٠ و وغيرى التعبير عن هذا الانحراف بوحدات الانحراف المياري وهي الوحدة القياسية التي يجرى بمقتضاها حساب الاحتيالات من جدول المساحة تحت المنحني الطيعي، ويتم التحويل من الوحدات المطلقة إلى الوحدات القياسية وفقاً للصيغة:

بث:

ي = عدد وحدات الانحراف المعياري (أي الوحدات القياسية).

س = التكلفة الفعلية.

لا = المتوسط (أو التكلفة المعيارية).

σ = الانحراف المياري.

أي أن:

وبالرجوع إلى جدول المساحة تحت منحنى التوزيع الـطبيعي نجد أن احتــــال أن يكون انحراف قدره ٩٠٠ راجعا إلى أسباب عشوائية لا يمكن التحكم فيها هو ٢٢٨. و. فقط.

وهذا هو العامل الأول الذي يؤثر على قرار فحص الانحراف.

وبافتراض أن:

ف = تكلفة الفحص.

ص = تكلفة التصحيح.

د = الإيراد المتوقع من الفحص، وهو يساوي كل در (ح در)

حيث در = القيم المختلفة التي يمكن أن يتخذها الإيراد،

ح (١٥) = احتمال أن تتحقق كل من تلك القيم. ن = عدد القيم التي يمكن أن يتخلها الإيراد.

فإنه يمكن صياغة نموذج القرار كها يلي:

هناك حالتان:

- حالة كون الانحراف راجعا إلى أسباب عشوائية (b,)،

- حالة كون الانحراف راجعا إلى أسباب يمكن التحكم فيها (كم).

وهناك قرارات: فحص (ق،)

عدم نحص (ق٢)

ويتحدد الاختيار بين الفرارين بناء على احتهالات الحالات المختلفة، تكلفة الفرارات المختلفة في ظل كـل من تلك الحالات. وتجمع بيانــات النموذج في جــدول لحساب التكلفــة المتوقعة للفرارات . وعلى أساس التكلفة المتوقعة يجري اختيار الفرار التي تكون تكلفته المتوقعة

أقل . ويتخذ الجدول الشكل التالي :

| احتيالات الحالات |     | بالات أو |             |
|------------------|-----|----------|-------------|
|                  | ق   | ق٠       | نتيجة الفحص |
| ح                | صقر | ن        | (۱٫۱)       |
| (۱ – ح)          | د   | ف+ص      | (4م)        |

إذا جرى فحص الانحراف أي في ظل (ق١) تحدث تكاليف الفحص (ف) ويغض

النظر عن نتيجة الفحص، وإذا أظهر الفحص بأن الانحراف راجع إلى أسباب عشوائية فإنه لا يكون هناك عائد من عملية الفحص. أما إذا أظهر الفحص أن الانحراف راجع إلى أسباب يمكن التحكم فيها أي يمكن إصلاحها وعلاجها فإنه تتخذ إجراءات التصحيح مقابل إحداث تكلفة التصحيح (ص). وفي هذه الحالة يكون هناك عائد أو منفعة من الفحص توازى .

أما إذا لم يجر الفحص، أي في ظل (ق) فإنه لن يكون هناك تكلفة فحص ويضترض المدخل الحالي (أي مدخل الرقابة الاحصائية المثل، أنه إذا كان الانحواف راجعا إلى أسباب عشروائية فإنه لن يكون هناك خسارة من عدم الفحص، أسا إذا كان الانحراف راجعا في حقيقته إلى أسباب يكن تملافيها والتحكم فيها فإن عدم الفحص (أي ق) يترتب عليه إحداث تكلفة بمفهوم تكلفة الفرصة البديلة وهي تعادل الإيراد الذي كان يمكن تحقيقه إذا ما أجرى الفحص.

والقاعدة العامة لاتخاذ القراوات في ظل عدم التأكد هي مقارنة التكلفة المتوقعة بالإيراد المنوقع، وتحتسب التكلفة المتوقعة والإيراد المتوقع طبقاً للصيغ التالية:

حبث:

ت (ق) = التكلفة المتوقعة لقرار ما

 (ت) / (ق، لر) = التكلفة الشرطية إذا ما اتخذ القرار المعين ومسادت حالـة معينة ل, حيث ر ع ٢ • • • • • • عدد الحالات المحتمل حدوثها.

ح (لر) = احتمال حدوث الحالة المعينة.

ر (ق) = الإيراد المتوقع للقرار المين.

(د) / (ق، ل) = الإيراد الشرطي، إذا ما اتخذ القرار المعين وسادت حالة

وبالتطبيق على حالة فحص الانحرافات فإن:

$$(i - 1)$$
  $(i - 3)$   $= (i \times 3)$   $+ (i + 4)$   $= (i + 4)$ 

٠٣٠ عبلة العلوم الاجتماعية

(قرم) = التكلفة التي يمكن تجنبها باتخاذ (قرم) بدلا من (قرم).

وعلى ذلك إذا كان:

$$\left\{ \frac{1}{c} (1-z) - [(b+0)(1-z)] > \left\{ (b-0)(1-z) - \overline{c} (1-z) \right\} - \overline{c} (1-z) \right\}$$

$$\left\{ \frac{1}{c} (1-z) - \overline{c} (1-z) \right\}$$

فيكون القرار هـو فنحص الانحراف والمكس صنحيح، وإذا كان الـطوفان متساويين فيكون قرار السواء.

وحيث أن كلا من ف، ص، ح يمكن معرفتها عند اتخاذ القرار فإن العاصل الحامم في موجد أن كلا من ف، ص، ح يمكن معرفتها عند اتخاذ القرار هو قيمة (ح) الفاصلة -(Cri مفارا و الفاصلة -(Cri الفاصلة -(Cri الفاصلة -(Cri الفاصلة -(cri الفاصلة -(cri الفاصلة -(cri الفاصلة القرار بالفاصص ولنرمز لها بالرمز (ح°) وذلك بحل معادلة قرار السواء. أي عندما تتعادل تكلفة القرار مع العائد منه كها يلي:

بعد تحديد قيمة (ح°) أي الاحتيالات الفاصلة يتم تحديد احتيالات نشأة الانحراف المعين من أسباب عشوائية من جدول احتيالات السوزيع الطبيعي (أي جدول المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي) كما سبق البيان. وعقارنة قيمة (ح) مع (ح°) يتحدد القرار المناسب في الحالة المعينة. وبافتراض قيم معينة للمتغيرات ف، ص، د، فإنه إذا كانت:

(ح) > ح<sup>®</sup> لا يكون هناك مبرر للفحص والعكس صحيح.

وبالتطبيق على المثال السابق، فبافتراض أن:

تكلفة الفحص (ف) = ۳۰۰،

تكلفة التصحيح (ص) = ١٠٠،

الإيرا المتوقع = الانحراف الذي حدث في هذه الفترة والذي يمكن تلاقيه إذا ما اتخذت إجراءات التصحيح، أي أن

9 . . = 5

ح = ٢٢٨ . وهذه صبق تحديدها في المثال من قبل.

نإن: د (۱ - ج) = ۱۰ (۱ - ۱۲۲۰, ۱) = ۱، PVA

[ف + ص (۱ - ح)] = ۳۰۰ + (۲۰۰ × ۲۷۷۲, ۱۰۰) = ۳۹۷,۷۲ = ۳۹۷,۷۲ وحث إن قاعدة القرار:

إذا كان: د (۱ - ح) > [ف + ص (۱ - ح)] يكون القسوار بسالفحص أي أن ٣٩٧,٧٢ > ٨٧٩,٧٢

القرار في ذلك المثال يكون بالفحص

وفي هذا المثال تتحدد القيمة الفاصلة للاحتيال أي (ح\*) بالقاعدة

ومعنى ذلك أنه في ظل قيم المتغيرات أعلاه (ف، ص، 3) فإنه إذا كان احتيال نشأة الانحراف من أسباب عشوائية، أقبل من ١/٥ فإن القرار يكون بالفحص، والعكس صحيح.

## (٦) الجمع بين المدخل الاحتمالي ومدخل نطاق الرقابة :

اتضح ما مبنى أنه بينا يتحدد قرار الرقابة في ظل المدخل الاحتالي بدرجة احتال نشأة الانحراف من أسباب عشوائية لا يمكن التحكم فيها، فإن القرار يتحدد في ظل مدخل نطاق الرقابة بالقيمة المطلقة للانحراف، أي إذا زاد الانحراف عن حجم معين يخضم للفحص. ورغم الانتقادات التي وجهت إلى هذا المدخل الأخير (أي نطاق الرقابة ) فلقد يكون من الأفضل إخضاعه للفحص حتى ولو كانت درجة احتمال نشأته من أسباب عشوائية أكبر من درجة الاحتمال الفاصل . وعموما يمكن الجمم بين المدخلين بتينى قاعدة القرار التالية :

يجب فيحص الإنحراف إذا كان:

/ س\* - س/ ف + ص أو

ح - \* أو كلاهما
حيث: س\* = التكلفة المعارية.

س = التكلفة الفعلية.

ف = تكلفة الفعلية.

ص = تكلفة التصحيح

و عكل: تمثيل هذه التصحيح
و عكر: تمثيل هذه التاعدة بهانياً بالشكل التالى: (١٨)

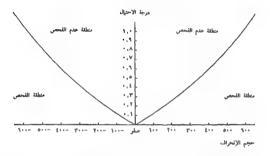

فإذا كان الانحراف صغيراً فإنه لا يفحص إلا إذا قلت (ح) عن درجة معينة وهذه تكون منخفضة لتجنيب فحص الانحرافات الصغيرة. أي أن الانحراف يكون مؤهلًا للفحص كلم زاد مقدار الانحراف أو قلت درجة الاحتال ويتم تحديد الخط الفاصل بين منطقة الفحص، ومنطقة عدم الفحص في ضوء الموازنة بين تكاليف الفحص والتصحيح.

انطلاقاً من النموذج الأساسي المذي جرى تقديمه في القسم السابق (٥ - ٢) يوجد هناك المديد من النهاذج التي تتفاوت فيا بينها من حيث الشمول والأسماليب التي تستخدم في حل النموذج، ولكنها تتاثل فيا بينها من حيث الافتراضات الاساسية وقاعدة القرار، ألا وهي الموازنة بين التكلفة المتوقعة والإيراد المتوقع لقرار الفحص وقرار عدم الفحص، وتحديد النقطة التي عندها يجب اتخاذ قرار الفحص سواء تمثلت تلك النقطة في قيمة الاحتمال أو القيمة المطلقة للانحراف .

وقد استعرض Kapian (۱۹۰ تلك النهاذج وأبرز جوانب الاختلاف فيها بينها وإيجابيات وسلبيات كل منها، ومن ثم لن يتعرض البحث الحالي لتلك الجوانب، بـل يتوجـه إلى تقييم فعالية المدخل الاحتيالي ككل وذلك في القسم التالي.

## (٧) فعالية المدخل الإحتمالي :

رغم تميز العديد من نماذج هذا المدخل بالسلامة والكفاءة النظرية وتقدم بنائها الرياضي وشموها لغالبية عناصر المشكلة فإن الملاحظ أن تطبيق تلك النياذج وخاصة المتقدمة منها، في الواقع العملي يكاد أن يكون معدوماً (٢٠)، بل إن Koehler يقرر أنه بـالبحث في عدد من الشركات الكبرى لم يجد استخداماً واحداً للنهاذج الإحصائية في معالجة انحرافات التكلفة، وهذا رغم أن المدخل في حد ذاته يرجع إلى فترة الثلاثينات حينها بدأ استخدامه في مجال رقابة جودة الإنتاج، وبدأت الدعوة في الفكر المحاسبي إلى تطبيقه في مجال معالجة انحرافات يجب بحثها ميدانياً، يرجع Koehler السبب في عدم تطبيق تلك النهاذج إلى عدم اعتراف المحاسبين بالتفرقة بين الانحرافات الهامة وتلك غير الهامة بسبب عدم توافر الاهتمام والتدريب أو الاقتناع بالأساليب الإحصائية. في حين يرى Anthony(٢٥) أن ملاءمة فكمرة التحديد الإحصائي لحدود الرقابة في مجال رقابة جودة الإنتاج لا تعنى بـالمضرورة ملاءمتهـا في بجال معالجة انحرافات التكلفة بسبب الاختلاف بين طبيعة العمليات الإنتباجية التي تتكرر يومياً مرات عديـدة وبيانــات التكلفة التي يجـري التقريـر عنها مـرة واحدة في الشهــر أو نحو ذلك، ومن ثم فقد لا يرى المدير المختص ملاءمة تلك النهاذج بالقدر المذي يبرر الموقت والجهد اللازمين لتطبيق تلك النهاذج، وعوضاً عن ذلك يلجأ إلى القدير الشخصي سواء لرضع حدود ثابتة للانحرافات التي يجب دراستها أو لتقدير ما إذا كمان انحراف معين يجب فحصه .

يعتقد الباحث أنه قبل البحث في أسباب عدم تنطبيق تلك النهاذج، يجب صواجهة السؤال الحاص بمدى ملاءمة تلك النهاذج من الناحية النظرية. . . بعبارة أخسرى. . هل من المناسب والمجدي استخدام تلك النهاذج؟ إن الإجابة على هذا السؤال تعد في حد ذاتها ضرورة منطقية لأنه بجب تأكيد سلامة الناذج وملاممتها (أو اختصاراً فعاليتها) من الناحية النظرية أولاً ثم بعد ذلك نبحث في كيفية التطبيق وعوائفه، كيا أن الإجابة على هذا السؤال قمد تساهم في الكشف عن بعض عوائق التطبيق. فلقد يتين أنه بسبب خصائص ومعوقات الناذج ذاتها يرى متخذ القرار على أرض الواقع أنه من غير الملاتم أو من غير المجدى تطبيقها.

يقترح الباحث تناول موضوع فعالية نماذج الرقابة الإحصائية في مجال معالجة انحـــرافات التكلفة ، (أو بصفة عامة تقييم فعالية فكرة أو اقتراح ما)، من ثلاث زوايا:

- \_ ملاءمة النهاذج ذاتها.
- ـ الحاجة إلى تطبيق تلك النهاذج.
- ـ الأثار والنتائج المتوقعة من التطبيق.
- ويتناول البحث تلك الجوانب فيها يلى:

## ٧-١ ملاءمة النماذج ذاتها:

يمكن بصفة عامة التمييز بين اثنين من جوانب ملاءمة نموذج ما: الأول ويتعلق 
بالافتراضات التي يقوم عليها النموذج، والشاني يتعلق ببناء النموذج ذاته، ويتناول الجانب 
الأخير ثلاثة عناصر وهي: تحديد المتغيرات، وهي بثابة المدخلات إلى النموذج، وتحديد 
المعلقات بين المتغيرات والتعبير عنها، ويعتبر هذا العنصر بمشابة عملية التشغيل، وأخيراً 
المعلومات المتولدة من النموذج أو المخرجات وتتمثل في القاعدة التي تحدد كيفية اتخاذ القرار. 
وعكن تمثيل عناصر بناء النموذج بالشكل التالى:



حيث إن الهـدف هو تقييم المـدخل الاحتـــالي ككل بغض النــظر عن الاختلافـات بين النياذج فيها يتعلق بعناصر بناء النموذج. فإن الاهتهام ينصب أساساً على الجانب الأول وهو ما يتعلق بالافتراضات التي تشترك فيها تلك النياذج. وفي ضوء عرض عناصر النموذج الاسامي الذي تقدم في القسم (٥) من هذا البحث فإن الباحث يرى أن ذلك المدخىل يقوم على عدد من الافتراضات التي قد يفتقر البعض منها إلى التبرير والواقعية في مجال معابلة الانحرافات، ومن تلك الافتراضات:

١ - تقوم تلك النهاذج على افتراض أن المعبار بمثل متوسط القيم المنتظر تحقيقها، أو متوسط الأداء المتوق، ولكن هل هذه هي حقيقة ماهية معيار التكلفة من زاوية ما يجب أن يكون عليه المعبار أو من حيث الواقع الفعلي؟ إن موضوع مستوى معبار التكلفة كان موضوعاً للعديد من الدراسات والبحوث، وقد خلص عدد منها إلى أنه من المفضل أن يعبر المعبارض مستوى أعلى من المتوسط(٢٠٠)، وإن كان ما يزال يكن تحقيقه ولكن بواسطة عدد محدود من العناصر التي يتناوطا التقييم (أي العاملين أو الاقسام الإنتاجية)، وإنه يمكن تحقيق المعيار فقط من خلال بذل يجهود استثنائي أو إضافي، وإلا لما كان هناك اختلاف بين نظم التكاليف المبارية وهي التي تمثل ما يجب أن تكون عليه التكلفة التقديرية والتي تمثل ما يجب أن تكون عليه التكلفة التقديرية والتي تمثل ما يحوث أن المبار الذي يضوق الآداء المتوسط مع في حفز الغالبية إلى تحسين مستوى الآداء، في حين أن المبار الذي يمر عن الآداء المتوسط لا يحقق ذلك ، هذا إن لم يؤد بالتدريج إلى هبوط الاداء المتوسط.

وهكذا فإن طبيعة المميار الـذي تدور حـوله نمـاذج الرقـاية الإحصـائية، أي المسوسط الإحصائي (U) وما يرتبط به من حسابات الاحتيالات واستخدام جداول المساحـة تحت منحني التوزيع الطبيعي، لا يتفق مع طبيعة معايير التكلفة التي تفـوق متوسط الأداء، وإن كـانت ما نزال قابلة للتحقيق.

٧ - تقوم نماذج الرقابة الإحصائية أساساً، بل ونظرية الاحتيالات ذاتها، على مفهوم المتغير العشوائي، أي ذلك المتغير الذي يمكن أن يتخذ قيا غتلفة أو حالات مختلفة لأسباب الصدفة البحتة أو الطبيعة أو عواصل عشوائية لا يمكن التحكم فيها (٢٠٠٧) بل وقد لا يتسنى تحديدها. ويعتقد الباحث أن هذا المفهوم، أي عشوائية التغير في القيم لا ينطبن في العالم، وهذا يحدث في العالم، على انحرافات التكلفة، إذ أنه يمكن تحليل تلك الانحرافات، وهذا يحدث عادة، ويمكن إرجاع كل منها إلى أسباب محددة ومن ثم تتغي خاصية العشوائية.

ولتجسيد الاختلاف بين عناصر التكلفة والمتغيرات العشوائية فلنقبارن عناصر التكلفة

وأسباب ومصادر اختلافاتها عن المعيار مع العمليات الإنتىاجية التي صممت نماذج الرقيابة الإحصائية من أجلها أصلاً. تستخدم تلك الناذج في رقابة الإنتاج الآلي الكثيف المتعدد العمليات والمراحل، وإذا كانت العمليات الإنتاجية متصلة فإن نقطة الرقابة تكون في نهاية خط الإنتاج أما إذا كان يمكن تمييز مراحل مستقلة فإنه يكون هناك مجمال للاختيمار بين وضم نقطة فحص في نهاية آخر مرحلة أو وضع عدة نقاط فحص واحدة في نهايمة كل مرحلة أو في نهاية البعض منها. ومن أمثلة الرقابة الإحصائية لجودة الإنساج (Statistical quality control) مثال إنتاج ماسورة ذات قطر معين أو مسهار ذي سمك معين، فقد يتبين عند نقطة الفحص أن عدداً من الوحدات المنتجة لا تنطبق عليها المواصفات الفنية المحددة مشل اختلاف أقبطار المواسير أو سمك المسامير أو عدم انتظام رؤوسها. . وهكذا. . ومن واقدم الخبرة العملية تبين أن مثل هذه الاختلافات أو العيموب (Defects) يمكن أن تحدث لأسباب عديدة منها منا قد يكون من غير المجدى البحث فيه أو محاولة إصلاحه لأن السبب الأول يزول تلقائياً في بعض الحالات وهذا يحدث عمليا في بجال التحكم الآلي في الإنتاج، إذ قد يكون هناك مجال للتقاوت المحسوب في حركة وعمل تلك الآلات، بمعنى أن الآلة أو الجهاز بمكن أن يخرج عن نطاق الحركة المرسومة ويعود إليها تلقائياً. كما أنه قد يكون من تلك الأسباب ما يمكن معرفته وإصلاحه ولكن ذلك قد يتطلب توقف خطوط الإنتاج أو إتلاف الوحدات المنتجة التي يجرى عليها الاختيار أو استغراق وقت وتكلفة قد تزيد عن القيمة الكلية للوحدة المعينة. وهكذا و ولمعالجة تلك الحالات صممت أصلاً غماذج الرقبابة الإحصائية التي تهدف أساسماً لتحديد احتمالات الأسباب وهـل هي عشوائية لا يمكن التحكم فيها أم أنها نتجت عن أسبـاب غير متوقعة أو غير معنادة ويمكن تلافيها، وما هي المحصلة الاقتصادية المتوقعة (أي ترجيح القيم المختلفة باحتمالاتها) لقرار الفحص والتصحيح.

فهل ينطبق مثل هذا التشخيص لطبيعة عمليات الإنتاج على حالة انحرافات التكلفة؟ إن انحرافات التكلفة تحلل إلى:

 أ- انحرافات أسعار عواسل الإنتاج، مشل أسعار المواد الخيام، وأجور العيال وأسعار الخندمات الأخرى (والتي يطلق عليها اصطلاح والتكاليف غير المساشرة») وهمذه الانحرافات، أي الزيادة أو النقص في الأسعار تكون معروفة ومحددة فور حدوثها.

انحرافات كمية عوامل الإنتاج، وهذه أيضا تخرج عن نطاق التغير المشوائي إذ يحدد
 المعيار بالقدر الاساسي الواجب أن تستغرقه العملية الإنتساجية ثم تفساف نسبة تمثل

المسموحات الفعرورية والتي يتوقع أن تتغير الكمية المستنفدة في حدودها. فطلما كمانت الكمية الفعلية المستنفدة تتغير داخل نطاق تلك النسبة فإنه لا يكون هناك انحراف، أما إذا كانت الكمية المستنفدة تتغير داخل نطاق نسبة المسموحات فإنه يكون هناك أسباب علاية وعددة ويمكن معرفتها وتحديد ما يجب عمله بشائها وذلك لأن تقارير التكلفة متضمن بطبيعتها الربط بين التكلفة والنشاط، ومن ثم هناك من البيانات الأولية ما يسمح بتحديد سبب ومصدر تجاوز التكلفة، الأن كل تكلفة تحدث تكون مؤيدة بمستند بحدد مكان وزمان احداثها والمسؤول عن احدائها، ومن ثم لا بجال لعوامل الصدفة أو بمند مكان وزمان احداثها والمسؤول عن احداثها، ومن ثم لا بجال لعوامل الصدفة أو الطبيعة أو المتغيرات العشوائية في أرقام التكلفة. هذا طبعاً بافتراض أن هناك نظام تكاليف معيارية سلياً والذي يتضمن بالضرورة تسجيل التكاليف الفعلية على نفس المستوى من التحليل الذي عليه وضعت معايير التكافة.

# ٢-٧ : الحاجة إلى تطبيق نماذج الرقابة الإحصائية في مجال الرقابة على التكاليف :

يتضح من التشخيص أعلاه لـطبيعة العمليـات الإنتاجيـة التي تطبق عليـه نماذج رقـاية جودة الإنتاج أنه بسبب.

- ـ تعدد مصادر وأسباب غالفة الوحدات المنتجة للمواصفات.
  - عشوائية بعض تلك الأسباب وعدم إمكانية التحكم فيها.
- ـ التكلفة التي ترتبط بالبحث عن تلك الأسباب ومحاولة إصلاحها أو حتى الاستحالة العملية لذلك.

فإنه بمكن أن تكون فائدة حقيقية ملموسة من الاستعانة بتلك النهاذج لتحديد متى يمكن تبرير فحص الوحدات المعببة.

أما في بجال الرقابة على التكاليف فإن أسباب أو مصادر انصرافات التكلفة تتميز بأنها يمكن حصرها وتحديدها، وهي بعظيمتها محدودة بعدد قليل نسبياً، وهي الممثلة بحسبابات الانحرافات التي يتضمنها نظام التكاليف المعارية، كما أن دور التغيرات العشوائية أو أسباب الصدفة البحتة (Random variations or variations for purely stochastic reasons) يكاد يكون محصوراً في نسبة المسموحات الفمر ورية التي تتضمنها معايير كمهات مدخلات العملية الإنتاجية، وأية انحرافات داخل هذه النسبة يمكن تلقائياً تجاهلها دون الحاجة إلى الاستمالة بتلك النهاذج. ولعل هذا هو الأساس في القول بأنه لا يتوقع ولا يضادي أحد بالقيام بفحص كافة الانحرافات التي يجرى التغرير عنها(١٨) أو في القبول بالتجاء المديرين إلى التقدير الشخصي في تقرير الانحرافات التي يجري فحصها(١٧) نعلى الرغم من أن المعايير يجري التعمير عنها بقيم عددة ومطلقة في سجلات نظم التكاليف إلا أنه يكون من المفهوم عادة \_ أو على الأقل هذا هو المتوقع \_ أن هناك نسبة معينة للتفاوت بين عامل وآخر أو بين قسم وآخر. ونطاق هذا التضاوت هو ما يمكن أن نطلق عليه انحرافات غير هامة (Insignificant مو ما يمكن أن نطلق عليه انحرافات غير هامة (Insignificant بين وعلى ذلك قبد لا يكون هناك ميرد للقول أن المحاسبين لا يضرقون بين الانحرافات الهامة وغير الهامة (٣) لمجرد التعبير عن المعايير بارقام محددة. كيا أنه يجب التصيير عن المعايير بارقام محددة. كيا أنه يجب التصحيح بين حساب وتحليل الانحوافات، وهذا هو دور المحاسب واتخاذ قرارات الفحص والتصحيح أو المساءلة والتي هي قرارات إدارية يتخذها المدير المسؤول.

أما الانحرافات خارج النسبة المسموح بها فانه لا يمكن ارجاعها إلى أسباب الصدفة أو الشعيرات العشوائية غير المسببة أو ما لا يمكن التحكم فيه، إذ أنه يمكن تحديدها وتتبعها يتكلفة بسيطة نسبياً (Immaterial cost)، وذلك نظراً لأن البيانات الأولية (الأساسية) موجودة بطبيعها في سجلات التكاليف ولا يتطلب الأمر سوى إجراء بعض التشغيل المكتبي لتلك البيانات، كها أنه ليس هناك في مجال التكاليف ما يمدرج عادة في نماذج الرقبابة الاحصائية باعتباره تكلفة تصحيح، وهذا بعكس الحال بالنسبة لتتبع أسباب العيموب المادية أو الفنية في الأمر الذي قد يتطلب تعطيل خطوط الانتاج واجواء الدراسات والبحوث.

وعلى ذلك من الممكن الافتراض بأن مشكلة معالجة انحرافات التكلفة قد تكون من وجهة نظر الاداري المسئول أبسط ما تنطوي عليه تلك النباذج والتي صممت أصلا لمعالجة عال الأخلية عن عبال رقابة التكاليف، ألا وهو بجال رقابة جودة الانتاج، ومن ثم قد لا يكون هناك ما يدعو إلى الالتجاء إلى تلك الناذج وما يتطلبه ذلك من تقديرات وتحليلات فبالنسبة له يكداد يكون القرار شبه عمده، إذ أن هناك نعطاقاً معيناً للانحرافات الممايل المنافق عند أصلاً عند اعداد المعاير أما الانحرافات التي تخرج عندا النطاق فانه يجب البحث فيها ومعالجتها في ضوء اعتبارات التكلفة والتي تتضمن فقط تكلفة تحليل بيانات وفحص مغيرات التكلفة.

#### ٣-٧ : نتائج تطبيق النماذج الاحتمالية :

رغم الاختلافات في بناء نماذج المدخل الاحتمالي فأنها تتفق في المخرجات النهمائية، إذ

تستند قواعد القرارات الى نفس المتغيرات الأساسية والتي سبق استعراضها من خلال النموذج الأساسي في القسم رقم (٥) من هذا البحث، ويتحدد القرار النهائي بقيم تلك المتغرات (٣) وتلك المتغرات هي:

- \_ احتمال أن يكون الانحراف راجعاً إلى أسباب عشوائية.
  - \_ تكلفة الفحص والتصحيح.
- . مقدار الانحراف ويرتبط به العائد المتوقع من الفحص .

فإذا اخذنا في الاعتبار أن تكلفة الفحص والتصحيح يمكن تقديرها في كل حالة بشكل مباشر دون الاعتباد على النصوذج، لأنها هي بذاتها إحدى مدخلات النصوذج، وإذا كان الاحتبال يتحدد من الجداول بالتكلفة للميارية ومقدار الانحراف، يتضمح لنا أن السامل الحاسم الذي يؤثر على القرار هو مقدار الانحراف سواء في ظل مدخل نطاق الوقابة أو في ظل المدخل للحيال. .

وعلى ذلك فان المحصلة النهائية بالنسبة لكل تلك المداخل، هي أن الانحرافات التي في حدود معينة بجري تجاهلها، ومازاد عمل ذلك يجري فحصه. ولكن ما هي آشار تلك المحصلة؟

ان الانحرافات، طبقا لتلك النهاذج، يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات:

١ - انحرافات صغيرة (غير هامة) يجرى تجاهلها.

٢ - انحراف هامة بجرى فحصها، وهذه قد تكون:

أ- راجعة إلى أسباب يمكن تلافيها.

 ب- راجعة إلى أسباب لا يمكن التحكم فيها لأنها خارجة عن نطاق سلطة وتصرف المسئول المعين (أو الادارة).

وبالتالي تتحقق الفائدة من النموذج فقط في حالـة معرفـة أسباب الانحـرافات الكهـيرة التي ترجع إلى أسباب داخلية يمكن معالجتها، وهذه يمكن حصرها في:

١ - كفاءة العاملين في مجال تحديد أسعار المدخلات (أي عوامل الأنتاج).

٢ ~ كفاءة استخدام المستلزمات السلعية والخدمات.

٣ - الزمن المستفرق في العملية الانتاجية، والذي ترتبط به كمافة عنـاصر التكاليف الأخـري مثل الأجور وغالبية المتكاليف غير المباشرة.

ولكن هذه الأسباب بمكن تجميعها مرة أخرى في عامل واحد ألا وهو كفاءة أداء القوى العاملة في المشروع.

والشكل التالي يلخص أنواع الانحرافات وقواعد القرارات الخاصة بكل منها:



يجرى فحصها، والنتيجة أن الانحراف إما أن يكون: يجرى التجاوز عنها



اتخاذ اجراءات تصحيحية وتزداد لا توجد أجراءات تصحيحية ولكن كفاءة العمليات قد يتغير المعيار دون تأثير على كفاءة العمليات.

ولكن التدني في كفاءة الأداء، وهو مصدر الانحرافات في التكلفة، ليس من الظواهم الطبيعية التي يمكن أن تحدث فجأة، بل إنه ظاهرة اجتهاعية سلوكية تنشأ صغيرة ومحدودة ثم تنمو بالتدريج إذا لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بايقافها في مراحلها الأولى. بعبارة أخرى ان وهنا ننزة إلى فارق هام بين تصحيح العيوب المادية في الانتاج، وصلاح مصادر انحرافات التكلفة، أي تصحيح الأعطاء المتعلقة بكفاءة أداء البشر.. في حالة الانتاج المادي قد يسنى تصحيح العيوب الفنية الكبرة بمجرد اتخاذ قرار اداري بذلك أما في حالة تصحيح الأخطاء وقصور القوى البشرية فغالباً ما لا يسنى تصحيحها بمجرد اتخاذ قرار اداري بذلك، لأن الأثار السلوكية التي تنشأ وتنمو على مدار فترة من الزمن لا يتوقع أن تزول فجأة وفي المخذ أيضاً فترة من الزمن لتزول.. هذا إذا اتخذت الاجراءات الملائمة، لذا فأن العوامل السلبية في كضاءة أداء العاملين يكون عادة من المكن لتنويح بالعهل الأولى عما لو تركت لتنضخم وتستفحل لتصل إلى نقطة الفحص (أو الاندار) التي تحددها تلك النهاذج.

ثم إن هناك عاملاً آخر، وهو يتعلق بإحدى الخصائص الرئيسية لنظام الرقابة الجيد. . يقول أحد مؤيدى النهاذج الاحتيالية :

وإننا لسنا في حاجة إلى المعلومات التاريخية التي تقول لنا أين كنا مند أسابيع مضت، ولكنا في حاجة إلى المعلومات التي تشخص المشاكل بشكل احتيالي قبل وقوعها حتى نتمكن من تلاليها قبل أن تحدث(٢٧).

وهذا حقيقي ومنطقي لأن نظام الرقابة الفعال هو الذي يمكن من النتبؤ بالمشاكل قبل وقوعها . ولكن نفس المؤلف يقول في فقرة أخرى، من نفس المقال:

ولا تتخذ الادارة أي اجراء بصدد الانحرافات المحاسبية التي تقع في نطاق الحمدود المسموح بها، بل وفي واقع الأمر ليس من الشروري حتى اخبار الإدارة بها<sup>977</sup>.

غير أن الباحث يعتقد بأن تجاهل الانحرافات الصغيرة بناء على قواعد القرارات المستمدة من النياذج الاحتيالية يمهد السبيل أمام ظهور الانحرافات الكبيرة وبالتبالي يفشل النظام في الحيلولة دون وقوعها، وهو الهدف الأسامي لنظام الرقابة على التكاليف. وبالاضافة إلى الفارق السابق بين طبيعة عمليات الانتجاج الملدي ومعالجة انحرافات النكلفة وبالاضافة إلى الفارق السابق بين طبيعة عمليات الانتجاج المنوص في الحالتين، فمعيار التكلفة بعتبر أحد عناصر نظام اعمق وأشمل للرقابة وتقييم أداء القنوى البشرية في عنلف المستويات الادارية والتنفيذية (أو التشغيلية). إن مجرد تحليد انحراف التكلفة يتضمن تلقائياً القول بأن شخصاً أو وحدة تنظيمية أفضل أو أسوأ مما هو متوقع أو مفترض، وهذا في حد ذاته يعتبر تقييم للاداء. ولكن تقييم الاداء لا معنى له إذا لم يرتبط بقواعد عددة للحوافز والزاءات والمحاصبة. ومن ثم فإن الثلاثة المناصر: فحص الانحراف، تقييم الاداء، الحوافز تعتبر ثلاثة أجزاء متكاملة في نظام واحد ولا يجوز اقتطاع أحدها ومعالجته معالجة منفصلة. ولذلك فإنه عند تحديد المعيار والتقرير عن الانحراف ومعالجتها يجب مراعاة أثر كل من الخطوات أو المراحل على الاهداف والمقومات العامة لنظام الرقابة وتقييم الاداء.

نفي حالة رقابة جدودة الانتاج تنحصر آثار قرار الفحص أو عدم الفحص في التكلفة النائجة عن القرار وهي: إما تكلفة الفحص والتصحيح في حالة القرار الأول أو تكلفة الوحدات المعينة التي قد تستمر في حالة القرار الثاني ما لم تتخذ اجراءات التصحيح . ونقول الوحدات المعينة التي قد تستمر لأنه بسبب الطبيعة المشوائية للمتغير يمكن أن تختفي أسباب العيوب المادية في الانتاج تلفائياً ولا يكون هناك علاقة أساسية ومستمرة بالضرورة بين الوحدات المعينة والعامل الإنساني في المشروح سواء في مرحلة التقرير عدد الخشاف الخلل في عدد اكتشاف الحلل في عند نقطة فحص معينة قد لا يتحدد بشكل مباشر الشخص المسئول عن المتادية المتوريد والخال . وتحديد المسئولية المبشرية من ذلك الخلل يتطلب الأمر اجراء الفحص هذا في مجال والخابة جودة الأنتاج أو عدد نقطة فحص معينة قد لا يتحدد بشكل مباشر الشخص المسئول عن

أما في مجال رقابة التكاليف فان التكلفة عندما تحدث ترتبط بمركز مسئولية معين أي أن المسئولية البشرية تعتبر الرجه الآخر لاحداث التكلفة، ويمجرد التقرير عن التكلفة الفعلية يتحدد تلقائياً الشخص أو المستوى الاداري المسئول عن الانحراف دون الحاجة إلى قرار جديد مستقل أو فحص اضافي في الغالب، وذلك طبقاً للمقومات الأساسية لنظام محاسبة المسئولية وتقييم ورقابة الأداء.

ومن ثم فان لمعالجة انحوفات التكلفة آثاراً مباشرة على كفاءة تلك النظم التي تتعامــل

مـع الجانب الإنــــاني في المشروع ولقد يكــون من غير الفضــل ميكنة المــوضوع ومعــالجته من خلال قاعدة كممية ثابتة تتحدد بالقيمة المطلقة لمتغير واحد، ألا وهو حجـم الانحــراف المعين.

## القسم الثاني: مدخل مقترح للفحص المستمر عند المنبع

تتهائل المداخل السابقة في الاتفاق على تجاهل الانحرافات التي تقم في نطاق ممين وسواء تحدد النطاق بالمدى بين قيمتين معيتين أو بحد أدنى معين لاحتمالات استمرار العمليـة تحت السيطرة. ويستند تجاهل تلك الانحرافات إلى أحد أو كلا أساسين:

- أ الاستحالة العملية لفحص كافة الانحرافات(٢٤)
- ب الطبيعة الاحتمالية للعملية وأسباب الانحراف (٣٥٠).

وقد تبين انعدام أو ندرة استخدام تلك النياذج في التطبيق العملي، وقد حاول البعض تعليل ذلك بأسباب منها عدم ادراك للحاسيين الأهمية التفرقة بين الانحرافات الهامة وتلك غير الهامة وعدم درايتهم بالاساليب الاحصائية وبسبب عدم الحاجة إلى تبطبيق تلك النياذج وما إلى ذلك من أسباب تعرضنا لها سابقاً.

- وفي بحال تقبيم الفعالية النظرية للنهاذج الاحتبالية في بحـال معالجــة انحرافــات التكلفة المعيارية أبدى الباحث وجهة نظرة والتي تتلخص في أنه بسبب:
- ١ اختلاف القيمة المتوسطة (المتوقعة) التي تقوم عليها الناذج الاحتيالية عيا يجب أن يكبون عليه معيار التكلفة.
- ٢ اختلاف طيمة متغير التكلفة عن المتغيرات العشوائية التي يمكن أن تنغير لمجرد الصدفة وبدون أسباب عددة يمكن التحكم فيها.
- ٣ انخفاض الأهمية النسيية لتكاليف الفحص في حالة انحرافات التكلفة عنها في
   حالة رقابة جودة الأنتاج.
- إلا الاختلاف بين رقابة التكاليف ورقابة جودة الانتاج من حيث الجوانب السلوكية والانسانية لرقابة التكاليف وأثرها على العناصر الأخرى في نظم الرقابة وتقييم الأداء.

فان الناذج الاحتهائية، ولما تقدم، قمد تفتقر إلى المبرر الكافي للتطبيق، كما أن ذلمك التطبيق، إذا حدث قد يكون له بعض الأثار السلبية على مستوى الاداء.

و في ضوء وجهة النظر هذه يقـترح الباحث سلخلًا لمصالجة انحرافات التكلفـة يتلاقى المآخذ التى براها على المدخل الاحتبالي. وينطلق المدخل المقترح من منطلقين أساسيين:

المنطلق الأول: ويتعلق بالمعالجة ذاتها أو بجرحلة الاعداد وتشغيل البيانات ويتمشل في النظل المعالجة انحرافات التكلفة باعتبارها أحد عناصر نظام أعم وأشمل للرقابة وتقييم الاداء. فمن ناحية يمكن الاستفادة من عناصر ومقومات موجودة فصلا في النظام في ترشيد معالجة الانحراف، ومن أمثلة تلك العناصر: تخطيط مراكنز المسئولية، مراكنز التكاليف، مقومات واجراءات وهيكل التقرير في عاسبة المسئولية. ومن ناحية أخرى إدراك آثار المعالجة المقترحة على تمثل العناصر وعلى أهداف النظام ككل، وهي تحقيق رقابة التكاليف وتقييم ورفع كفاءة الاداء، وضيان المساهمة الانجابية للمعالجة المقترحة في تدعيم تلك الأهداف، أو على الأقل تجنب ما يمكن أن يكون لها من آثار سلبهة عليها.

المتطلق الثاني: ويتعلق بطبيعة غرجات النظام أو طبيعة المعلومات التي تتولد عن المعابغة المقترحة، ويتعلق بالتوافق بين طبيعة تلك المعلومات وأسلوب التقرير عنها وما يعتقد بأنه الأسلوب الذي يلجأ إليه الأفراد في اتخناذ القرارات. فلقد توصلت بعض الدواسات عن التشغيل البشري للمعلومات (Human Information Processing) إلى أن الأفراد يبلون إلى اتخاذ القرارات تدريمياً وعلى مراحل، إذ يتخذ الفرد قرارا أوالياً في ضموء معلومات جزئية ثم يعدل القرار والانتهاء منه مرة واحدة في ضوء تلك المعلومات ويطلق على ماذا الأسلوب في اتخاذ القرار والانتهاء منه مرة واحدة في ضوء تلك المعلومات ويطلق على ماذا الأسلوب في اتخاذ القرارات اصطلاح (Anchoring and adjustment) والذي يمكن أن نشير إليه بالاسلوب التديمي المتعدد المراحل في اتخاذ القرارات.").

وتتمثل الفكرة الأساسية في الاستفادة من خصائص المتخير موضوع المشكلة ألا وهو والتكلفة، فالمعاير تحدد أولاً على أساس تفصيلي في شكل معدلات تكلفة لوحدات النشاط والانتاج، ثم تضرب في عدد وحدات الانتاج لينتج التكلفة المعيارية. أما التكلفة الفعلية فاتها تحدث على مستوى تفضيلي في وحدات النشاط الأولية، وهي أصغر وحدة يمكن تمييز نشاطها عن أنشطة الوحدات الأخرى، وهذه قد تكون عاصلاً، أو مجموعة عيال أو قسياً أو ادارة. . الخ. وعند احداث التكلفة فانها غالباً ما تكون موثقة بحسندات تحدد المسئولية عن احداثها، ثم بعد ذلك يجري تجميعها في سجلات وملخصات إجالية، ثم تجري مقارنها بالتكلفة الميزية لتحديد الانحرافات بشكل اجمالي وعندئذ نواجه مشكلة اتخاذ القرار.. همل نفحص أم لا؟، وهو السؤال الذي يحاول الملاخل الاحتمالي الإجابة عليه من خلال عمده من النهاذج التي تصنف الانحرافات الى مجموعتين: انحرافات يجري فحصها وأخرى لا تفحص بسبب عامل تكلفة التصحيح.

ومن ثم يمكن القول أن سبب المشكلة هو وجود تكلفة التصحيح والتي لولاها لما كنان هناك مشكلة ، حيث يكون القرار الثابت والمدائم هو فحص كمافة الانحرافات، وفي هذه الحالة رأي تجاهل تكاليف الفحص) تتحقق بالضرورة أفضلية هذا القرار على كمافة القراعد المستمدة من أي مدخل آخر، وهو الأمر المذي أشارت إليه أيضاً إحمدى المدراسات في الموجود (٢٣).

ولكن ما هو فحص انحرافات التكلفة؟ يتمثل فحص انحرافات التكلفة في تحليلها وتحديد أسبابها والمسئول عنها، أي تتبع الانحرافات الاجمالية إلى مراكنز إحداث التكلفة الفعلية، وعلى ذلك فان تكلفة الفحص تتمثل في تكلفة تحليل وتتبع الانحرافات الاجمالية إلى مراكز المسئولية التي أحدثتها.

فإذا كان الأمر كذلك فانه يمكن أن نمكس اتجاه الدورة ونجري المقارنة بين التكلفة المبيارية والتكلفة الفعلية على المستوى التحليلي في مراكز إحداث التكلفة، أي في المنبع وبذلك يمكن حصر وتحليل الانحرافات وتحديد أسبابها مباشرة وتلفائياً، وغالباً بدون تكلفة اضافية ملموسة، لأن البيانات موجودة أصلاً في السجلات والمستدات الأولية، وبذلك يمكن حل مشكلة معالجة انحرافات التكلفة كلية وتحقيق مزايا أخرى عديدة وتطبيق عدد من المفاهم العلمية في عالات رقابة التكاليف وتقييم الاداء وعاسبة المسولية والتشغيل البشري للمعلومات، وذلك كما سيل تفصيله في القسمين التاليين حيث نتناول الخيطوات العريضة لتطبيق الملخل المقترح وتقييم فعاليته.

## أولًا : مقومات وخطوات المدخل المقترح :

يستند المدخل المقترح إلى المقومات والخطوات العريضة التالية:

 ا - توضع معايير التكلفة بحيث تمثل مستويات أداء متميزة، أي أعلى من المتموسط ويتكون الميار من شقين: الشق الأول ويمثل التكلفة الأساسية في ظل أقصى مستوى كفاءة ممكن بالاستناد إلى الدراسات الفنية والخبرات الماضية مع أخذ الطروف الجارية والمتوقعة في الحسبان. وبعبر عن هذا الشق برقم مطلق. أما الشق الثاني فهو عبارة عن نسبة تضاف وتطرح من المديار الأسامي لينتج مدى معين للتكلفة للعيارية ، ويمكن أن تحدد هذه النسبة في ضوء مدى التكاليف للنسبة الغالبة من ملاحظات التكلفة ، (أي النسبة الغالبة من مستويات الاداء أو تكاليف الفترات)، والمقصود بالمدى هو الفرق بين أعلى وأدن تكلفة في ۷۷٪ أو ۸۸٪ من الحالات، وبالطبع مع استبعاد المقردات غير العادية (أو الشاذة). وسوف نطاق اصطلاح الميار الأسامي على الشق الأول واصطلاح (مدى المياياء) على مجموعها .

- يجري تحديد أو حساب الانحوافات بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية ومسواء كانت
 التكلفة المعيارية داخل أو خارج مدى المعيار.

#### ٣ - تصنف انحرافات التكلفة إلى مجموعتين:

 أ - انحرافات تتعلق بالحصول على عواصل الانتاج، وهي ما تعرف بالتحرافات الاسعار والمدلات أو الانفاق.

ب - انحرافات تتعلق باستخدام عوامل الانتتاج، وهذه بمدورها يمكن تصنيفها إلى
 بجموعتين:

١ - انحراف كمية المستلزمات السلعية المستخدمة.

٢ - انحراف الانتاجية معبراً عنه بالعلاقة بين كمية الأنتاج بالمواصفات المعيارية والزمن المنتقفي، ويعتبر الزمن المنقفي أهم العوامل في التحكم في انحرافات التكلفة، حيث يرتبط به كل من الأجور وتحميل التكاليف غير المباشرة الأخرى، ولذلك يعطى التقرير عنه، وحساب انحرافاته أهمية خاصة.

## ٤ - يجري تفصيل المعايير وتحليلها على أساس كل من:

 ا- عناصر التكاليف، أي كمية وسعر أو مصدل بالنسبة لكل من المواد والأجور والتكاليف غير المباشرة.

ب - مراكز التكاليف أو المراكز الادارية.

والوصول بالتحليل إلى أدنى مستوى تفصيلي لمراكز احمداث في التكلفة بحيث إن كمل

مركز نشاط، وسواء أكمان عاصلاً، أو مجموعة عمال أو قسماً أو مسئولاً يساهم في احداث التكلفة من خلال الحصول على عوامل الانتاج أو استخدامهما يكون على علم مستمر بحمايير التكلفة التي تتملق بدائرة نشاطه ولا يترتب على هذا الإجراء احداث تكلفة اضافية ملموسة، إذ أنه يمكن اعتباره اجراء مكملاً لللاجراءات التنظيمية لتخطيط مراكز التكاليف ومراكز المسئولية وهي جوهر نظم عاسبة المسئولية وتقييم الاداء.

- ٥ تعالج انحرافات أسعار عوامل الانتاج بتدوين المعايير على المستندات الأولية لاحداث عناصر التكلفة، مشل مستندات اعتماد الصرف أو أوامر تبوريد أو بطاقات العمل أو مذكرات تسوية داخلية بالنسبة للتكاليف الدورية والدفترية... الخ. وبمذلك يتضمن كل مستند رقمين للتكلفة: التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية، ويطلب من المسئول عن احداث التكلفة تبرير الاختلاف بمستوى من التفصيل يتناسب مع أهمية المبلغ، كما أنه يمكن اشتراك أكثر من مستند واحد في مذكرة واحدة لتبرير الانحراف (أو الاختلاف) كما هو الحال بالنسبة لمبؤد التكاليف صغيرة القيمة كثيرة التكرار.
- ٦- بالنسبة لانحرافات كمية المستلزمات السلعية، تقوم كل وحدة نشاط بتدوين الكمية الميارية في نفس مستند الكميات الفعلية المستخدمة، وإذا وجد فرق بين الكميتين يقوم الشخص المسئول عن وحدة النشاط بتريس الفرق سبواء على كل مستند على حدة أو بالاشارة في عدد من المستندات إلى مذكرة تبرير مشتركة.
- ٧ بالنسبة لانحرافات الزمن فانها تحتاج إلى معالجة خاصة نظراً لأهمية عامل الزمن بالنسبة لاحداث الجزء الأكبر من التكاليف من ناحية، وبالنسبة لكمية المخرجات أو الانتاج من ناحية أخرى. وهناك اختلاف رئيسي بين انحراف الزمن وانحرافات الأسحار وكميات المستلزمات السلعية، وهو أن كلا من الانحرافين الاخيرين يجدث أو ينشأ في لحظات زمنية منفصلة ويرتبط في كمل مرة بمستند يحدد صركرز المسئولية المتسبب في احداث الانحراف. إذ أنه لكي يكون هناك إنفاق نقدي أو استخدام لمواد أو مهات لا بد من وجود مستند وفعل أيجابي من شخص معين، ومن ثم يكون من المتيسر تحديد المسئول عن الانحراف في أي وقت لاحق وبالتالي يكن معرفة اسبايه.

أما انحراف الزمن فانه مجدث تلقائياً روون تدخل ايجابي من شخص معين لأن انقضاء المزمن واحداث التكاليف التي ترتبط بـه عملية مستمرة لا تتوقف ويستمـر معهـا تسرب أو ضياع التكاليف ما لم مجدث فعل ايجابي للاستفادة من التدفق التلقائي لتلك التكاليف. ولعل هذا هو مصدر صعوبة رقابة المتغيرات التي ترتبط بالمزمن، والتي من أهمها معدلات الاداء والتكاليف التي ترتبط بـالزمن، وهي تمثـل نسبة كبـبرة من التكلفـة الكليـة للمشـروع إذ أنها تتضمر: تكلفة الطاقة الأنتاجية المادة والبشرية.

ونظراً الأهمية وصعوبة التحكم في هذا النوع من الانحرافات قانه من الأهمية بمكان إخصاعه لوقابة فعالة من أولى مقوماتها الاستصرارية والتوقيت المناسب بالنسبة لكافة المستويات التي لها ارتباط باحداث ذلك النوع من الانحرافات وأولها العامل أو وحدة النشاط الأولية. ويقترح كوسيلة لذلك تخصيص بطاقة لكل عامل، ويمكن أن تكون هي ذاتها بطاقة الوقت أو بطاقة الأجر، أو لكل وحدة نشاط متميز، يمثل فيها الأداء المعياري بثلاثة خطوط موازية للمحور الأفقي. الحظ الأوسط يعبر عن المعيار الأساسي والحطان الأخران يمثلان مدى المعيار. ويدرج على للحور الأفقي عدد أيام الأصبوع أو الشهر أما المحور الرأمي فيدرج عليه وحدات قياس الأداء. ويعبر عن الأداء المياري أما بعدد وحدات الانتاج في اليوم أو الساعة أو بتوسط الزمن المقفي لانجاز كل وحدة نشاط. ويسجل الاداء الفعلي عشلاً بنقطة واحدة للروا الواحد في للخوا اللي كيا ومرضح في الشكل التالي:



ويجري توصيل نقط الاداه اليومية لينتج منحنى أو خط الاداء الفعلي وبالتالي يتوافر لدى كـل عامـل (أو أصغر وحـدة نشاط) معلومـات أو اشارات فــوريـة ومستمـرة أولاً بـأول عن الإنحرافات ولنطلق على الشكل أعلاه «خريطة الاداء».

- ٨ تمد خوائط أداء تجميعة للوحدات التنظيمية الأكبر حتى نصل إلى أعمداد خريطة للمشروع ككل. وبالرغم من أن خويطة الأداء تعد أساسية لرقابة انحرافات الزمن إلا أنه يكن استخدامها أيضاً لتسجيل الانحرافات الأخرى والتقرير عنها.
- و نهایة فترات دوریة بجري تقییم الاداء على غتلف المستویات الاداریة من خلال الربط
   بین نتائج خرائط الاداء ونظام الحوافز ومحاسبة المستولین بموجب قواعد محددة وواضحة.
   ویکن تصنیف نتائج خرائط الاداء فی المجموعات الست التالیة:
- أداء منتظم داخل المنطقة (أ)، أي أن مستوى الاداء الفعلي أعلى من المعيار العمام وهـ أنه الرحدات يجب أن تحصل على حافز ما، ويخضع الانحراف للدراسة والفحص لبحث أسباب التمييز وعاولة تمميمها إذا أمكن.
- ب أداء منتظم داخل المنطقة (ب)، أي أن مستوى أداء الفرد أو الوحدة أعلى من المعيار الأساسي وإن كان ما زال داخل نطاق المعيار العام، وبالتالي يعتبر أنه لا يوجد انحراف، رغم ذلك فان الشخص المدين أو الوحدة المعينة بجب أن تحصل على حافز ما أقل من الحافز الذي يحصل عليه صاحب الاداء (أ).
- ج. أداء متنظم داخل المنطقة (ج)، ويعتبر داخل مدى المعيار أيضاً ولا يتحذا أي إجراء بشأنه، وإن مجرد أن أصحاب الاداءات (أ)، (ب) حصلوا على حوافز فانه يكون كها لو أن صاحب الاداء (ج) حرم من مكافأة كان يمكن أن يحصل عليها، وهذا في حد ذاته يخلق لديه الدافع إلى التحسين بالرغم من عدم اتخاذ أية اجراءات نحوه من قبل الادارة.
- د أداء منتظم داخل المنطقة (د) وهذا يجب أن يخضع لنوع ما من المحاسبة ( أو المساملة )
  ( Accountability) ، ويجب أن يخضع هذا الانحراف للفحص لتحديد أسباب
  التقصير وتحديد المسئولية عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة .
- هـ أداء منتظم داخل المنطقتين (ب،ج) بمعنى أن عدد النقط قوق المعيار الاساسي
  تعادل تقريباً عدد النقاط تحته، وهـ أنا يعتبر أفضل نسبياً من الاداء (ج) ولـ أنا
  يجب أن يحصل على حافز ما أقل من الحافز الـ في يحصل عليه الاداء (ب)
  ويضترض أنه لا يوجد انحراف لأن الاداء عموماً ما زال داخل مـ دى المعيار
  العام.

و - أداء غير منتظم ويعامل طبقاً للمنطقة التي تقع فيهما غالبيـة النقاط وبمالقياس إلى الخمسة الأداءات السابقة، ويخضع هذا النوع من الأداء للفحص لتحديد أسباب عدم الأنتظام والاستفادة منها بتشجيعها والتوسع فيها إذا كانت ايجابية والحد منهما وتلاقيها إذا كانت سلية.

والشكل التالي يبين الاداءات السابقة والمناطق التي يقع فيها:



ويلخص الجمدول التالي أنسواع الاداء وما يتعلق بهما من قرارات الفحصوالحوافز والمساءلة:

| مساءلة | حافز  | علم | فحص | مستوى الأداء                 | المنطقة | رقم    |
|--------|-------|-----|-----|------------------------------|---------|--------|
|        |       | فحص |     |                              |         | الأداء |
| -      | أعلى  | -   |     | أعلى من مدى المعيار العام    | f       | 1      |
| - '    | متوسط |     | -   | داخل مدى المعينار العامل     | ٰ ب     | ا ب    |
|        |       |     |     | وأعلى من المعيار الأساسي     |         |        |
| -      | -     |     | -   | داخل مدى المعيار العام وأقسل |         | ( جـ   |
|        |       | Ì   |     | من للعيار الأساسي            |         |        |
|        | -     | - ' |     | أقل من مدى المعيار العام     | د       | ا د    |
| -      | أدني  |     | -   | داخيل ميدى المعيبار          | ب، جـ   | ^      |
|        | ĺ     |     |     | العام ـ مصادل للمعيسار       |         |        |
|        | İ     |     |     | الأسامي                      |         | ] }    |
| نتيجة  | حسب   | -   | 1   | غمير منتظم ويمكن أن يجمسع    |         | ,      |
|        | القحص |     |     | بمين أي من المجمموعمات       |         | ]      |
|        |       |     |     | السابقة                      |         |        |

وينبغي التنويه إلى أن خماصية انتسظام الاداء تنضمن أن نتيجة الاداء تسرجم إلى الشخص المستوب وليس إلى ظروف طارقه وتنضمن أيضاً التكرار الغالب بشكل اعتيادي، كما أن هذه القواعد تفترض سلامة المعايير.

١٠ - يجري تجميع خرائط الاداء وتصنيفها حسب المناطق التي تنتمي إليها وتحديد نسبة كل من الاداءات إلى المجموع الكيلي، والاستضادة من تلك النسبة في دراسة ومتابعة مستوى المعيار وتصديله إذا لزم الأمر في الفترات التالية. وكذلك دراسة المنظروف المحيطة بالاداءات المنتظمة على جانبي مدى المعيار العام وكذلك دراسة الاداءات غير المنظمة.

١١ - بالرغم من أن كل شخص أو مستوى اداري يستطيع تقييم أدائه بنفسه من خملال تطبيق القواعد المحددة والمعلومة مسبقاً على خويطة الاداء الخاص به، فانه يجب أن يحاط الغرد بنتيجة التقييم من قبل الرئيس المباشر والآثار المترتبة عليها. وسذلك يمكن توفر معلومات لاحقة مناصة وفعائة.

### ثانيا : تقييم المدخل المقترح :

إن المدخل المقترح لا يتطلب سوى مجرد تعديل في تصميم المستندات والاجراءات التي تتضمنها نظم موجودة أصلاً وهي نظم التكاليف ورقابة وتقييم الاداء. وبالتالي لا يترتب عمل الأخذ به إحداث تكلفة اضافية هامة. وعلى ذلك فان تكلفة التطبيق لا تمثل عاملاً مؤثراً في تقييم المدخل المقترح. وبناء عليه فأنه يمكن تقييم المدخل المقترح عمل أساس المزايا أو المنفعة التي يتوقع أن تتولد عنه بالمقارنة مع المداخل الأخرى البديلة.

بينها تنحصر مساهمة النهاذج الأحتهالية في تحديد نبطاق ومعيار فحص الانحرافات فان المدخل المقترح يقدم مساهمات إيجابية متعددة في مجال رقابة التكاليف وتقييم الاداء والتي يعتبر فحص الانحرافات أحد عناصرها. ومن ثم يكون هناك زاوية واحمدة فقط بمكن منها مقمارتة المدخل المفترح بالمدخل الاحتيالي، ألا وهي تلك المتعلقة بنطاق ومعيار فحص الانحرافات.

تتوجه نماذج المدخل الاحتيالي أساساً إلى تصنيف الانحرافات في بجموعتين: مجموعة تخضع للفحص، وأخرى لا تخضيع للفحص، وذلك على أساس درجة احتيال نشاة الانحراف من أسباب وعوامل عشوائية، وتتحدد درجة الاحتيال هذه جزئياً على الأقل بحجم الانحراف. وقد أبدى الباحث الرأي بعدم انطباق خاصية عشوائية التغير على انحرافات التكلفة كيا أن التجاهل الكلي لمجموعة من الانحرافات يمكن أن يؤدي إلى هبوط مستوى الاداء وزيادة الانحرافات في المستقبل. وما يود الباحث أن يضيفه هنا هو أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى صحة ذلك الرأي ليس في عجال رقابة التكاليف فحسب، بعل وأيضاً في مجال رقابة جودة الانتاج، وهو المجال الذي نشأت فيه تلك النافح أصلاً.

إذ أن إحدى الدراسات الحديثة عن أسباب تفوق الانتاجية في الصناعة اليابانية عنها في الصناعة الابريكية أشارت إلى أن الصناعة اليابانية ترفض مدخىل الرقابة الاحصائية لجدودة الانتاج وترفض فكرة الحدود المسموح بها للوحدات المعينة، أو الانحراف، وتتبنى كهدف أساسي إزالة كافة الانحرافات والعيوب وذلك يتبني مدخل الرقابة الشاملة أو المطلقة (Total أصابي إزالة كافة الانحرافات والعيوب وذلك يتبني مدخل الرقابة الشاملة أو المطلقة (auality control وليس بعضها، أي التخل عن اسلوب المينات(٢٠٨).

كما أشارت دواسة أخرى إلى أنه أمكن في أحد المصانع الامبركية التي آلت إلى إحدى الشركات اليابانية، تخفيض الوحدات المعيبة (أي تخفيض انحراضات الجودة) بمعدل ٣٠٪ في ظرف شهرين دون إدخال أية تعديلات جوهرية على وسسائل الانتساج والمعدات الصناعية. (٣٩).

وبالمقابل، فان المدخل المقترح يصنف الانحرافات إلى ست مجموعات بناء على معيار مزوج يتمثل في حجم الانحراف ومدى تكرار وانتظام الانحراف، فالانحرافات الصخيرة القيمة، والتي يجري عادة تجاهلها في ظل المدخل الاحتبالي، إذا ما تبين أنها متكررة باضطواد فلها تعبر عن مستوى آداء أقل أو أكبر من المعيار، ومن ثم وجب التمييز بينها وبين مستويات الاداء الأخرى بشكل ما أو آخر. كيا أن كلاً من المجموعات الست تخضيع لمدرجة ما من المحص، إذ أنه بعد حصر وتحديد الانحراف يكن تمييز ثلاث مراحل على الأقل من مراحل المحصد، المراحلة الأولى وتتمثل في تحديد مركز أو موضع احداث الانحراف، والمرحلة الثانية تتضمن تحديد أسباب الانحراف، والمرحلة الشائلة تتضمن تحديد الشخص للمشول عن الانحراف، والمرحلة الثانية الإنحراف. وهنا يجب أن نفرق بين مراكز احداث الانحراف، والمسئول عن الانحراف، فعلى سبيل المثال يكن أن يتجاوز أحد العمال المزمن الممياري لانجراف في خريطة الاداء الخاصة بعتب ولكن أنه يكون السبب في تجاوز أحد العمال المياري بواحداف في خريطة الاداء الخاصة بعد ولكن يكن أن يكون السبب في تجاوز الزمن المعياري هو عطل بعض الالات أو انقطاع بع. ولكن يكن أن يكون السبب في تجاوز الزمن المعياري هو عطل بعض الالات أو انقطاع بع.

النيار أو تـأخر وصـول المواد أو أي سبب آخـر خارج نـطاق سلطة العامـل، ومن ثم لا يعد العامل مستولًا عن الانحراف. . فتحديد المستولية لا يتأن إلاّ بعد تحديد سبب الانحراف.

وعلى ذلك يمكن القول بأن نطاق تحليل وفعص الانحرافات في المدخل المقترح أوسع 
منه في المدخل الاحتيالي. كذلك فان معيار تحديد نطاق الفحص أكثر شمولاً وفي نفس الوقت 
يتوقع أن تكون قابلية المدخل المقترح للتطبيق أكبر من تلك الحاصة بالمدخل الاحتيالي، وذلك 
لأن المدخل المقترح لا يتطلب بيانات اضافية كثيرة، وحتى البيانات الأصافية التي يتطلب 
تشغيلها فانها من نفس طبيعة البيانات التي تتعامل فيها المستويات الادارية، وبالتالي يتوافر 
قلر من التالف بين المسئول الاداري والبيانات التي يجري تشغيلها والمعلومات المتولدة في ظل 
المدخر المقترح..

هذا بعكس الحال في ظل المدخل الاحتيالي حيث يتطلب الأمر اجراء تقديرات وحساب احتيالات وصياغة المنغيرات في صيغ رياضية وبالاضافة إلى ذلك يمثل استحداثاً من وجهة نظر المسئول الاداري، وهذا أمر قد يكون من غير المرغوب فيه في حد ذاته، فان تلك التقديرات قد تفتقر إلى درجة الثقة الكافية لحفز المسئول الاداري إلى تبنى ذلك المدخل.

بالاضافة إلى ما تقدّم فان المدخل المقترح يحقق ايجابيات في جوانب أخرى من جوانب ومهام الرقابة وتقييم الاداء لا تتناولها نماذج المدخل الاحت<sub>م</sub>الي، نذكر منها على سبيـل المثال مــا بل:

١- ان حساب الانحرافات على مستوى التكلفة الكلية يؤدي إلى اخفاء قدر من الانحرافات السالبة، أي أن انحرافات التكلفة الكلية هي في الواقع صافي الانحرافات التي تحدث فعلاً في مراكز انحرافات التكلفة الكلية هي في الواقع صافي الانحرافات التي تحدث فعلاً في مراكز النشاط. فقد لا تنظهر أية انحرافات أو حتى يمكن أن تتبح انحرافات موجبة (على مستوى التكلفة الكلية) وتبدو العملية كيا لو أنها داخل نطاق الرقابة ولا يازم المخذأ أية اجراءات، ولكن في حقيقة الأمر قد يكون هناك انحرافات سالبة كبيرة وشافة وتحداج إلى فحص بكافة المعاير، ولكنها اختفت من خلال تعويضها بانحرافات موجبة. وهذا الوضع والمحتمل جداً حدوثه دون أن يدري به أي مسئول، يكون له آثار سليبة على الاداء من ناحيتين. فمن ناحية تترك الاخطاء أو النظروف التي تسبب الانحرافات السالبة لتستمر بدون فحص أو مساءلة أو الصلاح، ومن ناحية أخرى قد يكون هناك أداءات متميزة عالية ولكنه لا تجري مكافأتها ولايدري به أحد وتتم مساواتها بالاداءات

- ٧ إن توسيع نطاق فحص الانحرافات، وهو ما يقضي به المدخل المقترع، يتبح فرصة أكبر للدراسة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى الانحرافات السالبة وبالتبالي تمكن من العمل على تلاقيها، وكذلك معرفة أسباب الانحرافات الموجبة ومحاولة العمل على تدعيم تلك المظروف وتوسيع مجالما، كذلك الاستفادة من نشائج الفحص في تعديل المعايير في الفترات الثالية.
- ٣- إن توافر المقارنة المستمرة بين المعيار وأداء الفرد يتضمن توفير تدفق مستمر من المعلومات التي تمكن الفرد من مراجعة وتصحيح مواطن الضعف في أدائه فور نشاة أسباب الضعف أو الانطاء ويذلك يتحقق نوع من الرقابة الدأتية المستمرة وحتى إذا كانت شخصية الفرد لا تسمح بالرقابة الدأتية فان إدراكه بأن نطاق الفحص يشمل كانة الانحرافات بدون مساءلة وأن نتائج كانة الانحرافات بنظام الحوافز يخلق نوعاً من الدافع الخارجي لتصحيح مواطن ضعف التقييم ترتبط بنظام الحوافز يخلق نوعاً من الدافع الخارجي لتصحيح مواطن ضعف الاداء، وينفق ذلك إلى حد ما مع ما أشارت إليه إحدى الدراسات من أن توسيع نطاق الفحص وربط التتاقع بنظام حوافز سليم يتوقع أن يؤدي إلى تقلل الانحرافات في المستقبل (\*\*). كما أشارت دراسة ميدانية أخرى إلى أن ادخال نظام حوافز قد أدى إلى تغيض انحرافات الاداء الفعل عن المعدل المتوقع بمقتضى منحنى التعلم بحسوالي ، ٢٠/. (\*\*).
- إل اتتاحة الفرصة لكل فرد أو وحدة نشاط باجراء تقييم ذاتي ومعرفة الأساس الذي يتم بناء عليه تقييم أدائه من قبل المستويات العليا يساهم في التغلب على بعض الأثار السلوكية السلبية التي ترتبط عادة بالموازنات التخطيطية نتيجة لمدم الثقة بين الصاملين ومسئولي الموازنات التخطيطية، كيا أنها تقنع العاملين بواقعية المعايير بدلميل امكانية تحقيها من قبل نسبة معينة من العاملين، وبالتالي تلافي إلقاء تبعة التقصير على جانب الادارة، واستبدال شعور الاحباط الذي يرتبط عادة بذلك الاعتقاد بالحافز على تحسين مستوى الاداء.

ون دراسة معدلات تكرار الانحراف تعتبر من قبيل دراسة الاتجاهات والتي تفيد في
 التنبؤ بالمشاكل وأوجه القصور وبالتالى اتخاذ الاجراءات التي تساهم في تلافي حلوثها.

#### : 4812

جودة الانتاج.

تضمن البحث تصنيف الكتابات المحاسبية حول معالجة انحرافات التكلفة المعبارية في ثلاثة مداخل رئيسية: مدخل الرقابة المطلقة، ومدخل نطاق الراقبة، ومدخل الرقابة الاحتبالية. وقد تناول البحث هذه المداخل بالتحليل والتغييم. وقد اتضح أن المدخل الاحتبالي يعتبر أكثر المداخل تطوراً وقبولاً من الناحية النظرية. إلا أنه رغم التضوق النظري للناخ التي تنتمي إلى ذلك المدخل فقد لوحظ ندرة استخدام تلك النياذج في التطبيق العملي.

وقد ارتأى الباحث أنه قبل البحث في أسباب عدم تطبيق تلك النهاذج في الواقع العملي فانه يجب البحث في مدى ملاءمة تلك النهاذج من الناحية النظرية. وقد اقترح الباحث تقييم فعالية تلك النهاذج في مجال معالجة انحرافات التكلفة من ثلاثة جوانب: ملاءمة النهاذج ذاتها، ومدى الحاجة لتطبيقها، وأخيراً الآثار والتنائج المتوقعة من التنطبيق. وقد انتهى بحث هذه الجوانب إلى أنه بسبب:

اختلاف طبيعة معيار التكلفة عن القيمة المتوقعة التي تقوم عليها النهاذج الاحتيالية ،
 عدم انطباق خصائص المتغيرالعشوائي على متغير التكلفة .

\_انخفاض الأهمية النسبية لتكاليف الفحص في حالة انحرافات التكلفة عنها في حالة رقابة

ـ النباين بين رقابة جودة الانتاج، وهـو المجال الـذي نشأت فيـه تلك النهاذج أصـلًا، ومجال رقابة التكالَيف من حيث الجوانب السلوكية والإنسانية.

فإن النهاذج الاحتهائية قد تفتقر إلى المبرر الكافي للتطبيق، كها أنه قد يكون هناك لتطبيق تلك النهاذج بعض الآثار السلبية على مستوى الأداء.

وفي ضوء ما انتهى إليه تقييم المداخل الجارية اقترح البحث مدخلًا بديلًا لمعالجة انحرافات التكلفة يستند إلى استخدام معيار مزدوج للفحص المستمر عند المنبع، وينطلق هذا المدخل من مطلقين أساسيين:

- النظر إلى معالجة انحرافات التكلفة باعتبارها أحد عناصر نظام أعم وأشمل للرقابة وتقييم
   الاداء والاستفادة من العناصر الموجودة فعلًا في المشروع في ترشيد معالجة انحرافات التكلفة.
- غفيق التوافق بين طبيعة المعلومات المتولدة عن المدخل المقترح والأسلوب الذي يلجأ إليه الأفراد عادة في اتخاذ القرارات وذلك كها تقرره الدراسات الحديثة في التشغيل البشري للمعلومات Human Information Processing وقد خلص البحث إلى أن المدخل المقترح يتميز عن المداخل الجارية بما يل:
- لا يتطلب المدخل المقترح صوى مجرد تعديل في تصميم المستندات والإجراءات التي
   تتضمنها النظم العامة للتكافيف ورقابة وتقييم الاداء والتي يفترض تـوافرهـا لدى غـالبية
   المشروعات التي تأخد بفكرة التكلفة المعارية.
- ـ نطاق تحليل وفحص الانحرافات في المدخل المقترح أوسع منه في المدخل الاحتهالي، كذلك فإن معيار تحديد نطاق الفحص أكثر شمولًا.
- قابلية المدخل المقرح للتطبيق أكبر من تلك الخاصة بالمدخل الاحتيالي وذلك لأن مدخلات البيانات التي يتطلبها ذلك المدخل تتوافق مع طبيعة البيانات التي يتصامل معها المستويمات الادارية، وبالتالي يتحقق قدر من التآلف بين المسئول الاداري والبيانات التي يجري تشغيلها والمعلومات المتولدة في ظل المدخل المقترح.
- ـ ان حساب وتحليل الانحرافات عند المنبع طبقاً للمدخل المفترح يبوفر صورة صادقة عن مستويات الاداء الفعلية وذلك بتلافيه الآثار التعويضية النائجة عن المقاصة بين الانحرافات الموجبة والانحرافات السالبة، وهو الامر الذي بجدث بالضرورة في ظل تحليل الانحرافات على مستوى التكلفة الكلية.
- ـ ان توسيع نطاق فحص الانحرافات وتحليلها عند المنبع يتيح فرصة أكبر لـدراسة النظروف والعوامل التي تؤدي إلى الانحرافات السالبة وبالتالي يمكن العمل على تـلافيها ومعرفة أسباب الانحرافات الموجبة وعاولة العمل على توسيع مجال النظروف والعواصل التي أدت إليها.
- يوفر المدخل المقترح قدراً أكبر من الرقابة الذاتية المستمرة من خلال المقارنة المستمرة بين
   المعبد وأداء الفرد وتوفير تدفق مستمر من المعلومات التي تمكن الفرد من مراجعة

وتصحيح مواطن الضعف في الأداء فور نشأتها.

وأخراً فإن المدخل المقترح يساهم في التغلب على بعض الآثار السلوكمة السلسة التي تقترن عادة بالموازنات التخطيطية من خلال إتاحة الفرصة للفرد أو وحدة النشاط بإجراء تقييم ذاتى ومعرفة الأساس الذي يتم بناء عليه تقييم الاداء من قبل المستويات العلما.

### هو أمشى

Brown, Clifton. «Effects of dynamic task environment on the learning of standard cost variance significance». Journal of Accounting Research, Autumn 1983. P. 413.

Brown, Clifton, «Human information processing for decisions to investigate cost variances». Journal of (Y) Accounting Research, Spring 1981, P. 62.

National Association of cost Accountants, A Re-examination of standard costs., Research No. 11, (\*) NACA Bulletin, Feb. 1948, P. 703 as cited by: F.S. Luh, «Controlled cost: An Operational concent and Statistical Approache to standard costing». The Accounting Review, Jan., 1968, P. 123.

Kaplan, Robert S., «The Significance and investigation of cost variances: Survey and extensions», (5) Journal of Accounting Research, Autumn, 1975, P. 311.

See for example:

- Noble, Carle E., «Calculating control limits for cost control data», NACA Bulletin, June, 1953. PP.

- Bowman, Edward H., «Using statistical tools to set reject Allowance», NACA Bulletin, June 1954 PP. 1334 - 1342.

- Luh, F.S., (1968)... op., cit. pp. 123 - 132.

- Ansari, Sahid h. Masao Tsuji, A Behavioural Extension to the cost variances investigation decisions Journal of Business Finance & Accounting, Autumn 1981 m pp. 573 - 591.

Magee, Robert P., «A Simulation Analysis of cost variances investigation models». The Accounting (1) Review, June 1976, p., 533.

Anthony, R.N. «Some fruitful directions for Research in Management Accounting, In.: 1960-70: A criti- (V) cal Evaluation», Center for International Education and Research in Accounting, University of Illinois, 1973, P. 52.

See for example: - Horngren, C.T. «Cost Accounting, A Managerial Emphasis», Prentice-Hall, 1972, PP. 856 - 61.

(A)

- Nable, Carl. E. Opcit PP. 1309 - 1317.

- Probst, Frank R., «Probabilistic cost controls: A Behavioral dimension» The Journal of Accounting Review, January, 1971, P. 113.

Grant, Eugene, «Statistical quality control», Mc-Graw-Hill, Book co. 1964, P. 563.

Ditman, David A., & Perm Parakash» cost variances Investigation: Markovian control vs. Optimal (1°) control The Accounting Review, April 1979 P. 359.

Magee, Robert 1976 Op., cit. P. 533. (11)

Dittman, David A., & Perm Parakash, «Cost variance investigation: Markovian control of markov (\Y) process»., «Journal of Accounting Research, spring 1978, PP. 16-21.

Ibid PP. 20 - 24. (N)

De Groot, Morris H., «Optimal Statistical Decisions» Mc Graw-Hill Book co., 1970 PP. 286-287. (11) Caplan, R.S., (1975) P. 323. (10)

| د. احمد عمد عمر والمدخل في الاحصاء ورياضياته، وكالة                                                                                                                                                                | دكتور عبد اللطيف عبيد الفتياح،     | (17)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| . 1771.                                                                                                                                                                                                            | المطبوعات - الكويت، ١٩٧٢، صر       |         |
| Bierman, Harold Op. ett. P. 416,                                                                                                                                                                                   | فكرة الشكل مستوحاة من:             | (14)    |
|                                                                                                                                                                                                                    | مم بعض التعديل،                    |         |
| Koplan, R., (1975) Op. cit. PP. 311-337.                                                                                                                                                                           | -                                  | (19     |
| Ibid P. 311.                                                                                                                                                                                                       |                                    | (1.     |
| Kochler, R.W., "The Relevance of probality statistics to account Accounting, Oct. 1968, PP. 35-41.                                                                                                                 | ng variance control» Management    |         |
| See for example:                                                                                                                                                                                                   |                                    | (44)    |
| Koolan (1975) Op. cit. P. 312.                                                                                                                                                                                     |                                    | (44)    |
| Kochler, (1968), Op. cit, P. 35.                                                                                                                                                                                   |                                    | (41)    |
| Anthony, R.N., (1973), Op. cit. P. 52.                                                                                                                                                                             |                                    | (70     |
| Arnold, John & Tony Hope, «Accounting for management decis<br>1983, P. 279.                                                                                                                                        | ions» Prentice-Hall International, | (11)    |
| See for example:                                                                                                                                                                                                   |                                    | (TV     |
| <ul> <li>Schkade, Lawrence L. &amp; Charles T. Clark., «Statistical Analy</li> <li>«South-western Publishing co., 1974, P. 129.</li> <li>Kazmier, J. Leonard, «Business Statistics». Mc Graw-Hill, 1976</li> </ul> |                                    |         |
| Kapian, 1975, Op. cit. P. 311.                                                                                                                                                                                     | r. e7.                             |         |
| Anthony, 1973, Op. cit. P. 52.                                                                                                                                                                                     |                                    | (YA)    |
| Kochler, 1968, Op. cit. P. 35.                                                                                                                                                                                     |                                    | and the |
| ت المقترحة في:                                                                                                                                                                                                     | راجع عل مبيل الثال قواعد القرارا   |         |
| Bierman (1961) & Ansari (1981).                                                                                                                                                                                    |                                    |         |
| Zannetos, Zennon S., «Standard Costs as a first step to probabile<br>tion, an extension and implications», The Accounting Review, Apr                                                                              |                                    | (TT)    |
| Ibid, P. 302.                                                                                                                                                                                                      |                                    | (11     |
| Kaplan, (1975), Op. cit. P. 311.                                                                                                                                                                                   |                                    | (TE     |
| Buckman, A.G. and Bruce L. Miller, "Optimal investigation of<br>Journal of accounting Research, spring 1982 P. 28.                                                                                                 | a multiple cost processes system», | (30)    |
| Brown, Clifton, (1981), Op. cit. P. 67.                                                                                                                                                                            |                                    | (17)    |
| Magee, Rabert P., (1976) Op. cit. P. 539.                                                                                                                                                                          |                                    | (TV     |
| Ebrahimpour, Maling & Richard J. Schooherger, «The Japanese production system: potential fr developing countries. «Internation May 1984, P. 424.                                                                   |                                    | (YA)    |
| Kaplan, Robert S. «Measuring Manufacturing Performance: A counting Research., The Accounting Review, Oct. 1983. P. 687.                                                                                            | new challenge for Managerial Ac-   | (1"4)   |
| Denski, Joel, S. & David M. Kreps. «Models in managerial account                                                                                                                                                   | nting», Journal of Accounting Re-  | (1.     |

Globerson, shlomo, «The deviation of actual performance around learning models». International (11)

search. Vo. 20. Supplement 1982, P. 129.

Journal of Production Research, Jan. Feb. 1984, P. 50.

Bierman, Harold, JR., & Lawrence E. Fouraker and Robert K. Jaedicke, "A use of probability and (11)

### المصادر

 د. عبد اللطيف عبد الفتاح، د. أحمد محمد عمر «المدخل في الاحصاء ورياضياته» وكالة المطبحات - الكويت - ١٩٧٢.

- Ansari, Shahid h. & Masao Tsuji, «A Behavioral Extension to the cost variances investigation decision», Journal of Business Finance & Accounting, Autumn 1981.
- Anthony, R.N., «Some fruitful directions for research in Management Accounting», In.: N. Dopuch and L. Revsine, (Eds.), «Accounting Research: 1960-1970:
   A Critical Evaluation», Center for International Education and Research in Accounting, University of Illinois, 1973.
- A rolod, John & Tony Hope, «Accounting for management decisions», Prentice-Hall International, 1983.
- Bierman, Harodl, JR. & Lawrence E. Fowraker, and Robert K. Jaedicke, «A use
  of probability and statistics in performance evaluation», The Accounting Review,
  July 1961.
- Bowman, Edward H., «Using statistical tools to set reject allowance», NACA Bulletin, June 1954.
- Brown, clifton, «Effects of dynamic task environment on the learning of standard cost variance significance», Journal of Accounting Research, Autumn 1983.
- Brown, clifton, "Human Information processing for decisions to investigate cost variances», Journal of Accounting Research, Spring 1981.
- Buckman, A.G. and Bruce L. Miller, "Optimal investigation of a multiple cost processes system" Journal of Accounting Research, Spring 1982.
- De Groot, Morris H., «Optimal Statistical Decisions», Mc Graw-Hill Book Co. 1970.
- Demski, Joel S, & David M. Kreps, «Models in managerial accounting» Journal of Accounting Research, Vol. 20, Supplement 1982.
- Dittman, David A., & Perm Parakash, «Cost variance investigation: Markovian Control of Maykov process», Journal of Accounting Research, Spring 1978.
- - ... & ... , «Cost variance investigation: Markovian control Vs. Optimal Control», The Accounting Review, April 1979.
- Ebrahimpour, Maling & Richard J. Schonberger, «The Japanese just in time / Total quality control production system: Potential for developing countries». International Journal of Production Research», May 1984.
- Globerson, Schlomo, "The deviation of actual performance around learning curve models, "International Journal of Production Research, Jan. 1984.
- Grant, Eugene, «Statistical quality Control». Mc Graw-Hill Book Co. 1964.
- Horngren, G.T. «Cost Accounting: A managerial Emphasis» Prentic-Hall, 1972.
- Kaplan, Robert S., «The Significance and investigation of cost variances: Survey and extensiosn», Journal of Accounting Research, Autumn 1975.

- —, «Measuring manufacturing performance: A new challenge for managerial accounting research», The Accounting review, Oct. 1983.
- Kazmier, J. Leonard, «Business Statistics», Mc Graw-Hill, Book Co., 1976.
- Koehler, R.W., «The relevance of probability statistics to accounting variance control», Management Accounting Oct. 1968.
- Luh, F.S. «Controlled cost: An operational concept and statistical approach to standard costing». The Accounting Review, Jan. 1968.
- Magee, Robert P., «A Simulation analysis of cost variances investigation models».
   The Accounting Review, June. 1976.
- National Association of Cost Accountants, A Re-examination of standard costs», Researche No. 11, NACA Bulleting, Feb. 1948.
- Noble, Carl E., «Calculating control limits for cost control data», NACA Bulletin, June 1953.
- Schkade, Lawrence L. & Charles T. Clark., «Statistical Analysis for administrative Decisions», South-western publishing Co. 1974.
- Zannetos, Zennon S., «Standard cost as a first step to probabilistic control: A Theorical Justification, An extension and implications», The Accounting Review, April 1964.

# حسوارمع مكخل إلى ركاف المكزيمة.

## كمال المنوفي

### قسم العلوم السياسية جامعة الكويت

في مقاله القيم و مدخل إلى رواق المزيمة a ، بسط د. خلدون النقيب طرحا جديرا بالتأمل لأسباب وآثار هزيمة حزيران ١٩٦٧ . فعنده أن اللمولة التسلطية التي شيدها عبدالناصر في مصر وقالده فيها حكام آخرون في المشرق العربي كانت السبب الرئيسي للهزيمة التي وجدت فيها الفئات الحاكمة فرصة سانحة للإجهاز نهائيا على قوى الثورة والاندفاع نحو اليمين السياسي . هذه الرؤية الجديدة والمثيرة تستأهل النقاش والحوار بقصد تمحيصها وإلقاء المزيد من الضوء عليها . ونطعم أن يكون مقالنا هذا مساهمة في هذا الحصوص .

# أولاً : نظام الحكم في مصر الناصرية : إطلالة على الدراسات السابقة :

أولى كثيرون النظام السياسي في مصر « الشورة » اهتماما كبيرا على صعيد البحث والدراسة من منطلقات فكرية وأطر نظرية متنوعة . فقد عني البعض يتناول دور العسكر في السياسة والحكرم . وينتصب في هذا المقام أسمان هما المفكر المصري د . أنور عبدالملك صاحب الكتاب الشهير « مصر مجتمع حسكري » وعالم السياسة اليوناني الأصل فاتيكيوتس مؤلف كتاب « الجيش المصري في السياسة » وهناك من اعتبر القيادة الكارزمية أو التاريخية كها جسدها عبد الناصر عور نظام الحكم . فراح يركز على دورها في بناء مؤسسات النظام وتحقيق الاستقرار والشرعية السياسة . ولعل أبرز هؤلاء عالم السياسة الأمريكي حرير ديكمجيان في كتابه « مصر عالم عبد نائظام السياسية . ولعل أبرز هؤلاء عالم السياسية . ولعب فريق ثالث إلى التركيز على عمت حكم عبدالناصر : دراسة للديناميات السياسية . ونعب فريق ثالث إلى التركيز على ألبانب التعبوي للنظام السياسي من خلال الحديث عن التنظيم السياسي المواحد ودوره في

الحشد والتعبئة الجماهيرية ، وأهم من كتب من هذه الزاوية إيليا حريق في مقاله المنشور بمجلة السياسة العالمية عد أكتوبر ١٩٧٣ تحت عنوان و الحزب الواحد : حالة مصر ، وكتابه الذائع الصيت والتعبثة السياسية للفلاحين : دراسة لمجتمع محلى مصري ، . واهتم آخرون بالطبقة الوسطى أو الراق الثاني Secand Stration كرافد للتجنيد النخبوي في مؤسسات النظام التنفيذية والتشريعية والحزبية وبأتي على رأس هؤلاء ليونارد بايندر في أحدث مؤلف له عن مصر بعنوان « في لحظة حماس » وهناك من اهتم بالجانب الرعوي للنظام السياسي ممثلًا في تأثير الصلات القرابية والشخصية على تكوين النخبة السياسية . وأبــرز من كتب من هذا المنــظور روبرت سبرنجبورج صاحب الكتاب الموسوم و العائلة والقوة والسياسة في مصر ، وركز اتجاه آخر على البيروقراطية وعلاقتها بالتطورات السياسية والاجتماعية مثلما فعل موروبرجر في دراسته حول و البيروقراطية المصرية ، ونزيه الأيوبي في بحثه عن و التطور البيروقراطي والتنمية السياسية في مصر ٢ ١٩٥٧ \_ ١٩٧٠ . وعالج البعض إشكالية العلاقة بين السياسة والاقتصاد كها فعل جون ووتر برى في مؤلفه المعنون و الاقتصاد السياسي لمصر في عهدي ناصر والسادات ۽ .

لقد اهتمت أغلب هذه الدراسات بدور القائد مع ربطه بمفاهيم الاستبداد الشرقى والفرعونية السياسية والمجتمع النهري ونمط الانتاج الآسيوي وتراث الاسلام السياسي الذي يعتبر الحاكم محور الحياة السياسية . من ناحية أخرى بميزها الاهتمام المبالغ فيه بتأثير الولاءات الشخصية والتقليدية على تكوين النخبة وصياغة العلاقات السياسية . كذلك فقد ركزت على العوامل الداخلية وأغفلت باستثناء دراسة ووتر برى ، دور العامل الخارجي في تشكيل وتوجيه حركة النظام السياسي . بل لقد تجاهلت جميعها ، عدا دراسة أنــور عبدالملك ودراســة ووتر برى ، مسألة الطبقات من حيث تفاعلاتها وعلاقتها بمؤسسات اللولة .

وخلال السنوات القليلة الماضية ، أنجز باحثون مصريون عددا من الدراسات الواقعية الجادة تناولت جانبا أو آخر من النظام السياسي : جماعات المصالح ( مصطفى كامل ، أحمد فارس ) بنية ودور النخبة ( عبدالغفار رشاد ، أحمد زايد ) صنع القرار ( محمد سليم ) ، المشاركة السياسية (سيد غانم) الاستقرار السياسي ( إكرام بدر الدين ) الثقافة السياسية ( كمال المنوفي ) . هذه المساهمات ، رغم قيمتها المؤكدة ، كانت بصفة عامة أسيرة المفاهيم والأطر المنهجية الرائجة في نطاق علم السياسة الأمريكي على وجه الخصوص .

على أية حال ، لاتزال هناك قضايا بالغة الأهمية تنتظر الدراسة المتأنية والبحث المتعمق في مقدمتها مسألة بناء مؤسسات الدولة وعلاقة ذلك بالقوى الاجتماعية المختلفة . فقد خبرت مصر يعد يوليو ١٩٥٢ تغيرا مؤمسيا شمل الاطاحة بمؤمسات قائمة ، وتعديل وظائف ومسميات مؤمسات أخرى وإقامة مؤمسات جديدة . ومن الجلي أن البحث في هذا الموضوع ، على مشقته خليق بإثراء وتأصيل الحوار حول مشكل الدولة التسلطية والممارسة الديمقراطية في مصر خلال الحقية الناصرية وبعدها .

### ثانياً: الناصرية: الفكر والممارسة:

عيز د. النقيب بين الناصرية كظاهرة والناصرية كممارسة مؤكدا أن هذا التمييز لابد أن يكون ماثلا في ذهن من يود طرح تقويم موضوعي للناصرية أما الناصرية ـ الظاهرة فتعلق بمبادىء عامة تتمثل في التحرر والاستقلال الوطني ورفض الأحلاف وانتهاج الحياد الايميامي والتنمية المستقلة والعدل الاجتماعي والوحدة العربية . وينصرف جوهر الناصرية ـ الممارسة إلى التغييرات التي أحدثها عبدالناصر في إطار المجتمع المصري : التحرر من الاستعمار البريطاني ، القضاء على الاقطاع وسيطرة رأس المال ، بناء القطاع العام ، وتقريب الفوارق بين الطبقات . هذه الاجراءات أدت في تصور د . النقيب إلى احتكار النخبة الحاكمة الجديدة لمصادر السلطة ومأسسة العنف والارهاب . ويرى أن هزيمة حزيران ١٩٦٧ سحقت الناصرية كفكر وليس

هـ أنه الطروحات ، عل وجاهتها ، تشير في الذهن عديدًا من عـلامات الاستفهـام والملاحظات :

١ ... إلى أي حد يمكن اعتماد الفصل بين النظر والعمل لدى تقويم الناصرية ؟ نحن نعلم ال عارسات عبدالناصر على الاصعدة القطرية والقومية والدولية لم تنطلق من فراغ ، وإنما انطلقت من مفاهيم ومدركات معينة بشأن السياسة والمجتمع . فعبداً الاستغلال الوطني ترجم عملياً في إجلاء المحتل الاجنبي عن التراب المصري ، ودعم حركات التحرر في العالم العربي ماديا ومعنويا ومقاومة الهيمنة الامبريالية وتبني نبح تنموي مستقل . واعمالا لمبدأ عدم الانحياز ، كان التزام الحياد الإيجابي في العلاقة مع الغرب والشرق ، والوقوف بحزم ضد الاحلاف العسكرية . وتحقيقا للمدل الاجتماعي ، صدوت قوانين الاصلاح الزراعي والقوانين الاشتراكية . ويرغم أن تجربة الوحدة المصرية ... السورية انتهت بالفشل ، إلا أنها كانت عاولة للانتقال بفكرة الوحدة إلى حيز الواقع .

٢ \_ كانت لدى عبدالناصر قناعة باستحالة تحقيق التحول الاقتصادى \_ الاجتماعي المنشود في

المحيط المصري عبر النموذج الديمراطي الليبرالي الذي عرفته مصر بصورة مشوهة خلال الفتري عرفته مصر بصورة مشوهة خلال الفتر ١٩٧٣ . ١٩٥٢ ، بينها تصور إمكانية انجاز ذلك الهدف من خلال وضعية سياسية قوامها تركيز السلطة وهيمنة جهاز الدولة وحظر المعارضة البحينية واليسارية على حد سواء ، وتصفية بؤر المقاومة المحتملة . هذه الهيكلية السياسية كانت إذن شرطا لحدوث النغير الاجتماعي بقدر ما كانت نتيجة له . وقد أظهرت التجربة على كل حال ، عجزها النسبي عن تهيئة أسياب التجلر والشمول والاستمرارية لعملية التحول الاجتماعي .

س نعم كانت هزيمة حزيران هزيمة كبرى للناصرية كظاهرة . ولكنها لم تكن تقويضا أو محوا لها بلاليل وجود تيارات وعناصر فاعلة داخل وخارج مصر تطرح المشروع الشاصري أو المشروع المقومي الذي يتضمن كثيرا من المقولات الناصرية للخروج من المآزق العربي السراهن وعلى صميد الممارسة ليس صحيحا بشكل مطلق أن المزيمة لم تسل من الناصرية وبيان ذلك أن عقد السبعينات شهد انتكاسة للتطبيقات الناصرية في ميادين التنمية المستقلة والنمدل الاجتماعي ومقاومة الهيمنة الاميريالية والتصدي للمشروع الصهيوني، وإن ظلت طريقة الحكم وأسلوب اتخاذ القرار دون تغيير يذكر.

# ثالثاً : عبد الناصر والكارزما التي لم تتأسس :

مثل ناصر ، بحق ، غوذجا بارزا للزصامة الكدارزمية ، ولم تكن الصفات الشخصية وسدها مبعث كارزما عبدالناصر ، ولكن ساهمت المنجزات الداخلية والخارجية في خلقها وتأكيدها ، فإذا استثنينا عمد نجيب الذي لم تستغرق فترة حكمه سوى بضعة شهور ، كان ناصر أول مصري صميم يحكم البلاد منذ ما يزيد على ألفي عام . هذه الحقيقة بحد ذاتها كانت كفيلة بأن نخلع عليه وعلى نظامه قدرا من الشرعية ، كيا اتصف بقوة الشخصية والجرأة وطهارة اليد ، وتلك خصال يثمنها للصريون ويفتتنون بمن يجوزها . وفي نفس الوقت ، ساهمت منجزاته في عفي شعبيته (١) . وكان للشمارات التي رفعها دوي هائل ليس في مصر وحدها ولكن في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج . لقد تملقت الجماهير العربية بعبدالناصر وارتبطت وإياه برباط روحي مين ، ووفقت به إلى أبعد حد واعتقدت أنه وحده القادر ، بعد الله سبحانه ، على يعقيق أمانيها . واللافت للانتباه أن فساد الأداة الحكومية لم يؤثير على تعلق المصريين بعبد الناصر . فقد ظنوا أنه ليس مسئولا عن انحرافات الإدارة ، وأنه لوعلم بها ما حدثت . وما كان بوسعه أن يعلم لانشغاله بـ « حاجات مهمة » . ويبدو أن هزية حزيران لم تمل من شعبيته كثيرا بوسعه أن يعلم لانشغاله بـ « حاجات مهمة » . ويبدو أن هزية حزيران لم تمل من شعبيته كثيرا بوسعه أن يعلم لانشغاله بـ « حاجات مهمة » . ويبدو أن هزية حزيران لم تمل من شعبيته كثيرا بوسعه أن يعلم لانشغاله بـ « حاجات مهمة » . ويبدو أن هزية حزيران لم تمل من شعبيته كثيرا بوسعه أن يعلم لانشغاله بـ « حاجات مهمة » . ويبدو أن هزية حزيران لم تمل من شعبيته كثيرا

بدليل الاصرار الشعبي على أن يستمر في السلطة اعتقادا بأنه الأقدر على عو عار الهزيمة (٢) ، لقد وقفت الجماهير خلفه حينها قرر إعادة بناء القوات المسلحة وتمتين الجبهة الداخلية استعدادا الازالة آثار العدوان .

وباعتباره زعبيا كارزميا ، كان عبدالناصر صاحب رسالة ثورية روجت لفاهيم الوحلة المربية والاشتراكية والتحرر والكرامة والاصرار ، تلك المدركات التي استطاعت وسائل الاعلام نقلها إلى الناس . غير أن بعض الكتاب يستبعدون إيمان المصريين بها ، وإن تظاهروا بقبولها اتساقا مع طبيعتهم كفهلويين بجيدون فن و المسايرة اللفظية ع<sup>(7)</sup> غير أن لأ أرى الأمر على هذا النحو . فالأرجح أن المعاني والرموز التي حوتها رسالة ناصر تعلقت بها الجماهيرامتداداً لتوحدها مع ضخصه . وما برحت تجد من يتمسك بها ويدافع عنها . إلا أن عبدالناصر لم يترك تنظيمات مياسية قادرة على حمل الرسالة ومواصلة الدعوة بعد رحياه . فكان الرابطة الكارزمية التي خلقتها عوامل ذاتية وموضوعية بين القائد والشعب لم يتحقق لها ما يسميه ماكس فيير بالماسمة -Reutiin

# رابعاً : مصر عبدالناصر : مشكل الاستبداد والارهاب :

إحدى المقولات الهامة المطروحة في و مدخل إلى رواق الحزيمة و أن دولة عبدالناصر تمثل من منظور السياسة والحكم شيئاً يُختلف عها سبقها . فهي دولة تسلطية اعتمدت العنف والارهاب ، بينا كانت مصر قبل عبدالناصر ذات منجزات ديمقراطية وضمانات دستورية . هذه المقولة أظنها جديرة بالمراجعة في ضوء الشواهد التاريخية . فالثابت أن الحكم الفردي للطلق نخمة دالة في التاريخ السياسي المصري على مر العصور<sup>(9)</sup> . ففي مصر الفرعونية ، ركز فرعون كل السلطة في يديه بوصفه آلها وبوصفه السيد الأعلى على الرعايا والحكومة . وسار على دربه حكام مصر من المطالمة والرومان. وخلال العصر الوسيط ، خضمت البلاد لحكم شخصي واحد هو الوالي والخليفة الفاطمي وكير سلاطين الموبويين ثم كبير سلاطين الماليك . وإبان العهد المثماني حكم آل عثمان مصر حكيا شخصيا يلتزم نظريا بالتقاليد الإسلامية ، بينا يعبر عمليا عن الإرادة التحكمية والمتحررة من أية قبود . وفي مصر الحديثة نصب محمد علي نفسه حاكيا مطلقا ، إذركز السلطة في قبضته وتخلص من القوى التي تصور أنها قد تشكل مراكز معارضة لسلطانه . فاستخدم أسلوب التصفية الجسدية مع المماليك ( ملبحة القلمة ) وتخلص من الزعامات الديني . ولا يغير من كون الحديثة اسماعيل حاكم عطلقا أنه أنشأ مجلس شورى النواب .

فالمعلوم أن حق الانتخاب وحق الترشيح لعضويته كانا مقصورين على الأعيان ، إضافة إلى أنه كان مجرد جهاز استشاري يسدى النصائح إلى الخديوي الذي له أن يأخذ ما أو يضرب صفحا عنها . وطوال فترة الاحتلال البريطاني ، انفرد المعتمد البريطاني بسلطة اتخاذ القرار دون مشاركة تذكر من قبل الأجهزة التمثيلية القائمة آنذاك ، تلك التي جاء أعضاؤها من صفوف كبار الملاك الزراعيين الذين جنحوا إلى الشوطو مع سلطات الاحتلال. ولم يتغير الوضع كثيراً إبان ما يعرف بفترة الديمقراطية البرلمانية ١٩٢٤ ـ ١٩٥٢ فالعملية السياسية كانت بين قوى ثلاث هي القصر والأنجليز والاقطاع . وكان الملك فؤاد وإبنه فاروق من بعده حاكمين أو تقر اطبين عطلا الدستور وحلا البرلمان غير مرة . وكانت الانتخابات العامة في الغالب بعيدة عن النزاهة والحرية وخضعت المؤسسات السياسية على الصعيدين المركزي والمحل لسيطرة كبار الملاك . ولم يتورع أي حزب حتى الوفد نفسه عن التنكيل بالخصوم كليا ظفر بالسلطة . وكانت التجربة الحزبية في معظم فتراتها معبرة عن الصراع لا عن بناء المواطن المشارك . هكذا ، كانت الديمة اطية البرلمانية من طبيعة فوقية جوهرها التنافس في إطار نخبة كبار الملاك ، بينها كانت مشاركة القاعدة شكلية مظهرية .

وغالبًا ما اقترنت الاوتقراطية بالاستخدام السافر للارهاب والعنف. فقد وقر في أذهان أولى الأمر أن المحكوم لن ينصاع للأمر إلا إذا ألقى الروع في نفسه أو أوذي بدنيا . لا غرو أن كان السوط أداة لا غني عنها لتسخير أبناء الشعب في إقامة المشروعات النهرية وغير النهرية وإرغامهم على دفع ما يطلب منهم من ضريبة(١٦) وبرغم صدور قانون يحظر استخدامه في أخريات القرن المنصرم ، لم يقلع كبار الملاك ورجال البوليس والإدارة نهائياً عن استعماله .

فإذا أتبنا إلى مصر الناصرية ، لا نجدها من حيث كيفية اتخاذ القرار وحالبة المشاركة السياسية تمثل انقطاعا عها كان قائها قبلها ، بل امتدادا له بدرجة أو أخرى ، حقا لقد توارث صفوات ، وصعدت صفوات جديدة واختفت مؤسسات وظهرت مؤسسات أخرى ، لكن عملية اتخاذ القرار ظلت مركزية وفردية الطابع . واستمرت الجماهير بمنأى عن الحضور المؤثر في رسم وتوجيه سياسة الدولة . وفيها يلي تفصيل ذلك .

\* المركزية السياسية : خلال الحقبة الناصرية ظلت الدولة وفية لتقليد التركيز الجغرافي والشخصي للسلطة ، وهو تقليد زامل النظام السياسي في مصر عبر رحلته التاريخية الطويلة . فالقرارات تهبط على الناس من العاصمة ، وسياسة الدولة رهن مشيئة الزئيس الذي كان يتمتع بسلطات دستورية وفعلية ضخمة . وكانت مجالس المدن والأحياء والقرى التي تشكلت بموجب قانون الحكم المحلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ أدوات لإدارة وتفيذ سياسات موضوعة مركزيا أكثر منها أجهزة رسم سياسة واتخاذ قرار أضف إلى هذا أنها ،حتى على صعيد الإدارة والتنفيذ، لم تكن ذات تأثير إيجابي في حياة الناس مما جعل موقفهم حيالها مزيجا من السخرية والـلامبالاة . ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن معظمها (حوالي ٧٠/ طبقا لاحد المصادر) خضع لسيطرة عناصر جمت بين السلبية وانعدام التعاطف مع قناعات وسياسات النظام الجديد٧٠) .

\* أحادية التنظيم السياسي : في ١٨ يناير ١٩٥٣ ، صدر قرار عجلس قيادة الثورة بحل الأحزاب بحجة أنها شوهت الحياة السياسية ، وأنها كانت مؤسسات للنخبة وليست للجماهير . هذا صحيح إلى حد كبير غير أن البديل المتمثل في التنظيم السياسي الواحد لم يكن أفضل حالا من منظور ديمقراطية المشاركة . فالثابت أن ذلك التنظيم بحلقاته الثلاث هيئة التحرير والاتحاد القومي ، والاتحاد الاشتراكي ، كان جهازا للسلطة افتقد المقدرة على المبادرة الذاتية والحركة المستقلة . ولم يكن أداة للتعبر عن المطالب الجماهيرية أو عُثيل مختلف الاتجاهات السياسية بقلر ما كأن أداة للضبط والرقابة وحشد التأييد(^) ولا غرابة ألا يكون الحزب الواحد في مصر الناصرية إطاراً لمشاركة جماهيرية حقيقية اذا تذكرنا غياب الأيديولوجية طوال الفتـرة الأكبر من عمـر النظام ، وقلة الكوادر السياسية ، وخضوع التنظيم السياسي في الريف لسيطرة الأعيان الذين وظفوه في خدمة مصالحهم عبر التواطؤ مع البيروقراطية ، إضافة إلى عداء المؤسسة العسكرية الحاكمة للمشاركة الشعبية، ومع تقديرنا لقيمة القانون الخاص بحجز نصف مقاعد التنظيم للفلاحين والعمال ، إلا أن ما حدث في التطبيق كان مجافيا للقانون إلى حد كبير فالدولة وقد عرفت الفلاح بأنه من يحوز ٢٥ فدانا فأقل ، أسلمت قيادة الريف للأثرياء من أبنائه ، أولئك اللين أفضى تغلغلهم في وحدات التنظيم إلى النيل من ديناميكيته الوظيفية والحيلولة دون بروز قيادات فلاحية حقيقية من ثم، لا تستطيع التسليم على طول الخط بصحة ما يقال من أن عبدالناصر أراد للمشاركة أن تتنامي وتتجذر عند قاعدة الهرم السياسي ، بينها عمد إلى خنقها ومحاصرتها عند القمة.

♦ طفيان المؤسسة المسكرية: لمل من أبرز مظاهر الاختلال الذي اكتنف نظام الحكم في المرحلة الناصرية صعود المؤسسة العسكرية على حساب المؤسسة المدنية. فمن الوجهة الكمية البحتة ، ضمت نخبة القوة Power elite خلفية على المرحلة ١٣١ شخصا من بينهم ٤٤ فوو خلفية عسكرية بنسبة ٢, ٣٦٪. إلا أن التفوق العددي للمدنيين ليس مقياسا صادقا لقوتهم النسبية فقد كانوا بوجه عام أدوات في أيدى المسكر ( أعضاء مجلس

قيادة الثورة ثم عبدالناصر فيها بعد ) نظرا الانتقارهم إلى ركائز مستقلة للسلطة والنفوذ . هذا الوضع أدى ، مع إصرار عبدالناصر على إسناد الوزارات الاستراتيجية لضباط سابقين ، إلى تألق وتورم نفوذ المؤسسة العسكرية لتصبح سيد النظام بلا منازع (٢٠) من جهة أخرى ، كان عبدالناصر بحاجة إلى ولاء القوات المسلحة . واعتمد في تأمين هذا الولاء على المشير عامر الذي كان بحق سمعه ويصره داخل الجيش . وبالمقابل أطلقت يد المشير في تعيينات وترقيات وتنقلات الضباط فضلا عن مكافأة المحاسب من العسكريين بالمناصب الهامة في وحدات القطاع العام والسلك الليلوماسي والادارة المحلية دون اعتبار لمايير الكفاءة والاستحقاق . واتخذ هؤلاء من وجودهم في تلك المناصب مبيلا إلى الكسب الشخصي دون رقيب أو حسيب فكانت التبيجة الطبيعية ترمي كفاءة النظام السياسي والمارسة الديقراطية .

سطوة أجهزة الأمن: مثلت أجهزة البوليس والمخابرات مركزاً أخر للقوة. فقد أنيطت بها مهمة تخطيط وتنفيذ أعمال القمع والتنكيل بالمعارضين سواء جاءوا من صفوف اليمين أو البسيار. وبينها كانت للعارضة والجماهير هدفا للعنف والسطو قبل ١٩٥٧ ، كان خصوم النظام دون الجماهير هدف القمع والارهاب في عصر الناصرية. وذلك برأيي فارق هم لا ينبغي تجاهله للدى تقويم الحقية الناصرية. وينفس الوقت لا يمكن حسيا يرى أحد الكتاب إغفال الدور الايجابي للاجهزة الأمنية سواء في الكشف عن الأعداء الخارجيين للنظام أو في تخريج المديد من الكواد السياسية الكفاة (١٠).

ولكن يبقى أن كفاءة هذه الأجهزة في النهوض بالأداء العام للنسق السياسي كانت تزداد فيها لو تحررت من الهيمنة المسكرية المطلقة وهمقت تشابكاتها مم المؤسسات المدنية .

### \* ضعف المؤسسة التشريعية والتنظيمات الثقابية :

أما النقابات المهنية والعمالية فقد وضعت في كنف الدولة تحسبا من أية معارضة قد تشيرها في وجه النظام الجديد ، وإن لوحظ أن الحكومة مارست وصايتها على النقابات العمالية أكثر من النقابات المهنية فمنذ ١٩٥٥ ، تم تجميد الدور السياسي لنقابات العمال بحيث أصبحت مجرد تنظيمات خدمية تخضع لاشراف إداري ومالي من قبل وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة القوى العاملة . وأدى هذا ، مع المكتسبات التي حققتها الثورة للعمال ، إلى التفاف الحركة العمالية حول قيادة عبدالناصر ، ولوقوف العمال بجانب نظامه مساندين ومؤازرين . أما النقابات المهنية ( المحامون والمهندسون والصحفيون ) فقد تمتمت بقدر من الاستقلالية ، علما بأن أقالها في هذا المشأن كانت نقابة المهندسين . وسبب ذلك أن الكثير من أعضائها كانوا يعملون في الحكومة والقطاع العام والجيش مما أتاح للسلطة السياصية فرض التأثير على الناخيين ، وهو أمر لم يتهيأ بنفس القدر في حالة نقابتي المحامين والصحفيين . والمهم أن دوران النقابات في فلك الدولة أدى إلى فرض التخلف في تقاليد الممارسة الديمة اطية وإضعاف دورها المؤسسي كفوى ضاغطة .

خلاصة القول أن مصر كانت قبل وبعد ١٩٥٢ دولة تسلطية ، وإن كان هناك شيء من اختلاف فهو في الدرجة فقط . وبينها رافق التسلط السياسي قهر اقتصادي واجتماعي شديد في المراحل السابقة على يوليو ١٩٥٦ اقترن في مصر الناصرية بتحولات اجتماعية لصالح القاعدة الشمية العريضة . ويظل صحيحا أن هذه التحولات كانت ستصبح اعمق وأشمل فيها لو تورت محارسة ديمقراطية حقيقية .

# خامساً : الدولة التسلطية وهزيمة ١٩٦٧ :

تبدو التفسيرات الشائعة لهزيمة العرب في حزيران ١٩٦٧ والتي تقول بعدم استعدادهم للحرب واستغلال إسرائيل لعنصر المفاجأة ومبادرتها بالمحجوم تبدو غير مقنعة في رأي د . النقيب اللهي بعزو الأسباب الأصيلة أوغير المباشرة للهزيمة إلى الناصرية \_ الممارسة وتحديدا إلى التسلطية السياسية التي بناها عبدالناصر وحاكاها عسكر بقية الدول العربية . حقا إن التناول الموضوعي السباب الهزيمة لابد أن يقر بوجود عوامل ذاتية في النقام المصري لعبت دورا أساسيا في هزيمته العسكرية لعل أخطرها شأنا ما يتصل بالوضع الطاغي للمؤسسة العسكرية وتفرغ قادتها لتأمين وادامة هذا الوضع ، وتخلف علومهم العسكرية ورفضهم الخضوع لأي نوع من الرقابة أو التنافئ من ترافئه المسلمة ، وأثر ذلك كله في انحطاط الكفاءة القتالية للقوات المسلحة ، في المعالمة على من الرقابة أو لقد كان الجيش ، خصوصا في النصف الأول من الستينات دولة داخل دولة يديرها المشير وأعوانه على طريقتهم الخاصة بعيدا عن رقابة وعاسبة المؤسسة المدنية في مثل هذه الحالة ، تزداد احتمالات الهزيمة أمام دولة يشارك أبناؤها في اتخاذ القرار ، ويرتبط فيها الجيش مم المؤسسات

المدنية بعلاقات صحية ونخضع لتوجيهاتها ، وتناط مسئولية قيادته بعناصر على درجة عالية من الحرفية والمتمكن والوعي العسكري ( حالة إسرائيل ) .

بيد أن المزيد من التأمل في علاقة الاستبداد بالهزيمة يقودنا إلى التساؤل عن موضعه سواه من هزيمة ١٩٥٦ ( ولم تكن مؤسسات الدولة التسلطية قد تبلورت بعد ) أو من الهزيمة النكراء على أرض فلسطين ١٩٤٨ ( كان الجيش آنذاك بعيدا عن المسرح السياسي ، وكانت البلاد تنعم بمكاسب ديمقراطية وضمانات دستورية حسب تصور د. النقيب ) .

من ناحية أخرى لا يمكن الوقوف بالتناول الموضوعي لأسباب هزيمة ١٩٦٧ عند القصور الكامن في النظام السياسي وإنما ينبغي أيضا أخذ العوامل الخارجية بعين الاعتبار . فالتواطؤ الأمريكي \_ الاسرائيل متغير لا نستطيم إنكار تأثير وودوره ، وسلا الصدد ، يقال صدقا أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة كان مصرا على إسقاط نظام عبد الناصر لما يشكله من تحد سافر للمصالح الأمبريائية في المنطقة . ولما كان هذا النظام يبدو ، محصنا ضد محاولات الانقلاب ذات التدبير الغربي ، بدا الحل الأمثل في توجيه ضربة عسكرية قاضية استخدمت إسرائيل أداة لما(١٢) ، كذلك فإن الدور السوفييتي بحاجة إلى تمحيص . بالطبع لا يمكن أن تذهب بنا الظنون إلى أن الاتحاد السوفييتي كان يود أن يهزم العرب. ولكن المؤكد أنه مارس ضغوطا هاتلة على القبادة المصرية كي تساند نظام البعث السوري الذي وصل إلى الحكم في دمشق عام ١٩٦٦ . والمؤكد أن القيادة المصرية استجابت للضغط السوفيق . فأبرمت اتفاقيات عسكرية مع سوريا وراحت تصعد الموقف على الجبهة المصرية أثر التهديدات الاصرائيلية لسوريا في مايو ١٩٦٧ . وسرعان ما وجدت نفسها في وضع لم يكن بالامكان التراجع عنه على الرغم من أن مصر لم تكن مستعدة عسكريا للتعامل معه ، كذلك تذهب إحدى الدراسات القيمة (١٣) إلى إلقاء جزء من مستولية الهزيمة على العلاقات العربية ذاتها . فعدم مرونة التحالفات العربية وغياب الأجهزة أو الأساليب الكفيلة بوقف التردي في العلاقات العربية ساهما دون شك في تعريض المنطقة لحرب ١٩٦٧. وخلال الأسابيع السابقة على نشوب الحرب ، تسابقت قيادات عربية على دفع القيادة المصرية إلى مواجهة خاسرة لا محالة مع إغلاق كل سبل التراجع أمامها .

هكذا يمكن القول أن الهزيمة العسكرية الماحقة التي ألمت بمصر والعرب في صيف ١٩٦٧ كانت نتيجة لأسباب تتعلق بقصور النظام السياسي ذاته ، وحالة النظام الاقليمي العربي وسلوك القوى العظمى ، وليس من اليسير ، على ما يبدو إصدار حكم قاطع بشأن الأوزان لهذه العوامل في وقوع الهزيمة .

## سادساً : حد ١٩٦٧ والانجراف نحو اليمين :

لا شك فيها ذهب إليه د . النقيب من أن الحزيمة ، وقد هنزت بشدة مصداقية الخيار الناصري القومي ، هيأت المجال تماما لسيطرة اليمين . فمع تراجع المد القومي ، انتعشت التيارات المحافظة في المنطقة وراحت تفرض نفسها على ساحة العمل السياسي بتأييد من النخب الحاكمة المعروفة طبعا بميولها اليمينية . بيد أن هناك عاملين آخرين ربما لا يقلان عن الحريمة مساهمة في التمكين لهيمنة اليمين السياسي هما وفاة عبدالناصر وبروز ظاهرة النفطية السياسية. فغياب عبدالناصر حرم الجماهير العربية من رمز الاستمرار والصمود، ومن الزعيم القادر على تحريكها واسترجاع الحقوق المغتصبة واستعادة الكرامة المهيضة ولم شمل العرب. وكانت وفاته أيضا ضربة مزدوجة لدور مصر العربي . فقد خسرت مصر قيادة لها حضورها المؤثر في الشارع العربي ، وفقد التيار العروبي فيها أهم أنصاره . أما النفطية السياسية فنقصد بها انتقال مركز الثقل السياسي والاقتصادي في النظام العربي من مصر إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب حرب أكتوبر نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانهمار عائداته بغزارة . ولو ظل ناصر على قيد الحياة ، كان يمكن ألا تنجرف المنطقة نحو اليمين برخم الهزيمة العسكرية بل لم يكن لليمين أن يبلغ ما بلغه من قوة وسيطرة بافتراض وقوع الهزيمة وتعاظم مداخيل النفط . وبرغم الهزيمة وغيباب عبدالناصر ، كان يمكن ألا يحدث المد اليميني بنفس الدرجة التي حدث بها فيها لولم يتنام الدور السعودي ماليا وسياسيا .

هكذا ، كانت هزيمة ١٩٦٧ ووفاة عبدالناصر عام ١٩٧٠ والثروة النفطية وراء صعود وهيمنة التيار المحافظ في المنطقة العربية . ونظرا لتزامن حدوث هذه المتغيرات الثلاثة تقريبا ، يصبح من الصعب تقدير الاسهام النسي لكل منها في عملية الاندفاع نحو اليمين السياسي .

#### ختاما لمساهمتنا في الحوار ، نود ذكر بعض التقاط :

- ١ ــ القول بالتسلطية السياسية قبل وبعد ١٩٥٢ لا يعني بأي حال أنها قدر لافكاك لمصر منه . فالمعروف أن بنية وتوجهات السلطة السياسية في أي مجتمع ليست كيانا أثيريا يهبط من السياء ، ولكنها نتاج ظروف موضوعية محددة ، فإذا ما تغيرت هذه الظروف فمن المتوقع أن تتغير معادلة توزيع القوة السياسية ، ولا ينفى ذلك بالطبع التأثير المقابل للسياسة عمل الاقتصاد والاجتماع .
- ٢ \_ أراد عبدالناصر الديمقراطية الاجتماعية ركيزة للديمقراطية السياسية واستقلالا عنها ، حيث

لا صوت جائع . وتصور إمكانية تحقيق الأولى في غياب الثانية و لقد تحققت بالفعل منجزات اجتماعية واقتصادية لا يكن التهوين من شأنها ، إلا أنها افتقدت ضمانات الاستمرارية لغياب الديقراطية السياسية التي لم يكن عبد الناصر وأعوانه ، على ما يبدو ، يلكون روية واضعة لكيفية بنائها أو تأطيرها مؤسسيا وصع ذلك لست أرى في انعدام المشاركة السياسية مبروا لادانة التجربة الناصرية برمتها . ففي هذا الجانب السلبي ، وهو خطى ، هناك الكثير من الأعيابيات .

إن الديمقراطية وجوهرها مشاركة المواطن بفاعلية في تقرير أمور بلده ، ينبغي أن تقع في صلب أي مشروع بنضوي على الصعيد القطري أو الصعيد القرمي . وتترك لكل دولة عربية حرية تبني الاطار الدستوري والمؤسسي الذي يحقق تلك المشاركة وينسجم في نفس الوقت مع ظروفها وأوضاعها الخاصة .

3 ــ لدى تفسير المزائم والازمات ، من الأهمية بكان ألا نتجاهل الأسباب الداخلية الكامنة فينا ، ونساق وراء المنطق التآمري ، فنبحث عن طرف خارجي نحمله المسئولية . . . غير أن البحث عن الموامل الذاتية لا يجب أن ينسينا الموامل الخارجية مهما يكن وزنها أو حظها من التأثير .

#### الموامسش

(١) حول روافد كارزما عبدالناصر ، انظر :

Hrair Dekmejlan, Egypt under Nasir: A study in political dynamics, (New York: State University of New York: 1971), pp. 39-47.

(٢) انظر رايا منايرا في :

Leland Bowie, "Charisma, Weber and Nasir", Middle East Journal", VOL. 3, No. 2, Spring 1976, pp. 150-152, 157.

Ibid, p. 154

(٤) إنْ هذا هو ما خلص إليه أيضا:

John Enteise, 'Nasser, a Egypt; the Failure of charismatic leadership". Orbis, VOL. 18, Summer 1974, PP. 458-464. Harair Dekmejian, "Marx, weber and the Egyption revolution". Middle East Journal, VOL. 30, No. 2- Spring 1976. PP. 167-168.

و) راجع مؤلفنا و الثقافة السياسية للفلاجين لملصريين ، يبروت ، دار ابين خلفون ١٩٨٠ ، ص ص .
 Bolt Bey, Cavacio Ethnographique aur le Fellah", Bulletin de la Societ te khedivialede Geographie", (le (٦) caire), No. 4, Juin 1899, PP. 239-240.

- James Mayfield, Rural Politics in Nasser's Egypt, (Austin: University of Taxas Press, 1971), PP. 206-208. (V)
- (٨) د . علي الدين هالال وآخرين ، تجربة الديمقراطية في مصر ١٩٧٠ ـ ١٩٨١ ، ( القاهرة ، المركز العربي للبحث والنشر ، ١٩٨٣ ) ، ص ص ص ٢٥ - ٨٨ .
- Hariar Dekmejian, Egypt Under Nassir, P. 171.
- (١٠) عادل حسين ، نحو فكر عربي جديد ، الناصرية والتنمية والديمقراطية ( القاهرة : دار المستقبل العربي ،
   (١٩٥٠ ) ، صر ٢٤٩ .
- (١١) التغذيرات المذكورة مقتبسة من المصدر التالي : د . سيد غاتم ، و المشاركة السياسية ، في د . علي الدين هلال (عمرر) ، النظام السياسي ( الفاهرة : المركز العربي للبحث والنشر ، ١٩٨٣) ، من من 33 ـ 50 .
- (١٧) انظر في هذا المننى ، د . أحمد يوسف أحمد ( إحداد ) ، تأثير الثروة النفطية على الملاقات السياسية العربية ، ( القاهرة : دار للمستقبل العربي ، ١٩٥٥ ) ، هامش ١٧ ، ص ص ١٣٤ . ١٣٥ .
- (١٣) جميل مطر ، د . علي الدين هلال ، النظام الاقليمي العربي ، ( بيروت : مركز دواسات الوحدة العربية . ١٩٧٩ ) ، ص ٨١ .



# تأملات حزبية في مدخل إلى ركاقت المزيكة

عبد الله هدية قسم العلوم السياسية جامعة الكويت

خضعت المنطقة زمنا طويلا للاستعمار المباشر: العثماني ثم الغربي المتمثل في بريطانيا 
وفرنسا . . . ثم حلت الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث محلها ، بعد أن برزت كفوة 
امبريالية كبرى بعد الحرب العالمية الثانية . . . ويستقر في يقين الغالبية العظمى من الشعب 
العربي في هذه المنطقة أن هذا الاستعمار هو المسئول الأول عن فقره وتخلفه كما يدرك الكثير أن 
هذا الاستعمار الغربي هو المسئول تماما عن اغتصاب قطعه عزيزة من هذا الوطن والإتيان بجسم 
غريب وزرعه في وسط المنطقة حتى يحول دون توحدها ودون استقرارها ودون تطورها 
ونهضتها . . . ويوما بعد يوم تبرز و اسرائيل » كوكيل استراتيجي هام للامبريائية في المنطقة ، 
قادرة على زعزعة واسقاط أي نظم راديكالية وعلى ضرب وتصفية أية بؤر المقاومة مسلحة وقادرة 
على بسط ذراعها عبر هذا الوطن المترامي لتأديب من تريد وقادرة على تحجيم وتدجين المقاومة 
الفلسطينية . . . ويالتاني و فاسرائيل » البوم حليف وركيل ـ في نفس الوقت ـ لترسيخ النفوذ 
الامبريالي وتأمينه في هذه المنطقة .

وإذا كان الكثير من سكان المنطقة يدركون ذلك ويجلمون باليوم الذي يرون فيه الوطن موحدا حرا ومستقلا ، فإن بعض و الحكام » الذين أتوا من و نخبة » صنمها الإستعمار يرون غير ذلك ، بل وبعض و الحكام » الذين لم يخرجوا من صلب « النخبة » وإنما من طبقات في غاية المؤمس والفقر يرون أيضا غير ذلك ، فقد جُنوا بكل ما عو غربي وارادوا أن يعوضوا حرمانا طال أمده في حياتهم وحياة ذويهم ، فارتضوا عن طيب خاطر أن يقنعوا بدور و الخادم ، المخلص والأمين للأمبريالية ومشروعاتها في المنطقة ، وآية ذلك ، ففي أكثر من حديث و للسادات ، كان يرى أن خطأ عبدالناصر الأكبر أنه أراد أن يخرج الاستعمار من المنطقة خاصة و الأمريكان ، إنهم ميرى أن خطأ عبدالناصر الأكبر أنه أراد أن يخرج الاستعمار من المنطقة خاصة و الأمريكان ، إنهم أصحاب حق ، ولهم وجدد في المنطقة ومصالح منذ زمن وهم مجافظون عليها ، فها الضور في ذلك ؟ إن الحفظاً الأكبر و العبدالناصر ، أنه أراد أن يخرجهم ومجل السوفيت علهم ، وإذا كان هذا رأي و السادات ، وأمثاله فإن الجماهير جنت بعبدالناصر لأنه أول زعيم عربي في العصر الخديث خاض معادل شرمة من أبيل استقلال المنطقة ، بجانب اعلانه شعارات ومبادى، طالما هفت الهيا قبل المنطقة من الوحدة والتحرو والحربة والعدالة الاجتماعية والمساوا وتحمرير عاما وهي تحدر عاما وهي تحدر عاما وهي تعلم معه بأنه ميحمقق ما تتمناه من خلال الأهداف والمبادي، التي رفعها وبشها واناصرية ، وذلك من خلال المبادي، والممارسات بالرغم من الهوة التي كانت تفصل بينها . . . وفي خلال هذه المنترة برزت بوضوح ظاهرة وتشكل و الناصرية ، وذلك من خلال المبادي، والممارسات بالرغم من الهوة التي كانت تفصل بينها . . . والتصرية التي رباء المنطقة بالاسريالية . . . إلا أنها لم تستطع ذلك وجاء فشلها في صالح ترسيخ روابط المنطقة بالاستعمار وتعزيز مواقعه في أرجائها .

غير أن لذا أن نتسامل لملذا لم تحقق « الناصرية » الحلم الذي طالما داعب خيال الجماهير وهفت إليه قلوبها ؟ لملذا جاءت النتائج حكس كل التوقعات وحكس كل الأماني ؟ لقد أقامت « الناصرية » نظامها وكان هو وسيلتها وأدانها لتحقيق الأحلام ،ولكن كان نظاما مليئا بالثقوب مبنيا على كثبان من الرمل سرعان ما مادت احمدته وتهاوت عندما جاءت الربح العائية تحمل الكثبان بعيدا فانهار الأساس ومع انهياره انهارت العواميد وانهار كيل شيء . . ويمكن لنا أن نجمل بعض الأسباب في النقاط التالية : .

١ \_ ينتمي معظم الضباط الذين قاموا بانقلاب ١٩٥٦ في مصر إلى الطبقة البورجوازية الصغيرة أي إلى تلك الشريحة السفل في الطبقة الوسطى فمعظم أبائهم كانوا موظفين في جهاز الدولة الإداري العتيد ، موظفين في درجة متوسطة أو دنيا ، وإذا كانت تعرف الطبقة الوسطى أنها خزن للقيم فلا شك أن معظم هؤلاء الضباط كانوا يؤمنون بقيم في مجملها عافظة عزوجة بالتأثيرات الدينية والتقاليد المستقرة في باطن المجتمع المصري غير أن الفئات الدنيا من هلم الطبقة تتميزعادة بالتذبلب وعلم الاستقرار ، تسم \_ عادة \_ بتصرفات غارقة في الانتهازية والوصولية ، فهي تحس بالخطر وعدم الأمان من جراء تلك المرتبة التي تحتلها داخل بنيان

الطبقة الوسطى ، فهي معرضة لفقد هذه الشريحة ومعادرة الطبقة الوسطى نهائيا والنزول إلى طبقات دنيا . . . ومن هنا فهي تناور وتبذل المستحيل في سبيل تحسين وضعها الهامشي داخل بنيان الطبقة الوسطى ، كيا أنها تبدو أقل تمسكا بقيم وتقاليد الطبقة الوسطى ويبدو أن و السادات ع بالتحديد آن من هذه الشريحة إلى جانب فترات الحرمان الطويلة التي عاشها في حياته عندما طرد من الجيش ، وفلك في غياب تنظيم في أيديلوجية واضحة وتربية فكرية ملتزمة ، لذلك عندما اتبحت له فرصة الانفراد بالسلطة بدأ وكأنه غير مصدق وراح يسلك تجموعة من السياسات التي تؤدي به إلى أن يعوض فترات الحرمان الطويلة على المستوى المسخصي ، وعلى المستوى العام كان لا يقيم للتقاليد أو للقيم أي وزن واكتفى بان يضع نفسه في خدمة قوة كبرى متشبع تماما بأفكارها وايدلوجيتها . . . . .

غير أن معظم من قاموا بالثورة كانوا في مرتبة أعلى داخل بنيان الطبقة الموسطى وانعكست قيمها على سلوكهم المتردد غير الحاسم الذي يفضل الحلول التوفيقية والمواقف الموسطى . . . صحيح أن و عبدالناصر و كان يمثل صورة متقدمة عن معظمهم في مواقفه واتجاهاته إلا أنه في علاقاته بهم وفي مأساة هزيمة يونية ١٩٦٧ غلب عليه سلوك الطبقة التي آنى منها ألا وهو التردد وعدم الحسم .

كان يؤمن حتى بعد وضع الميثاق ، بنظرية غريبة مؤداها أن الدولة لا تمثل أية طبقة من الطبقات الاجتماعية فتنسم بطابع الطبقات الاجتماعية فتنسم بطابع الحيدة واللائنجياز ، ومن هنا فإن مهمتها الأساسية هي ضبط حركة الصراع الاجتماعي ودرء عاولة تغليب طبقة على أخرى أو سيطرة احدى الطبقات الاجتماعية على الطبقات الاختماعية على الطبقات الاختماعية على الطبقات الاختماعية على الطبقات ودرء عاولة تغليب عندية تخالف وين عبي صيفة تحالف قوى الشعب العاملة ، وإن الحكومة تقوم بمهمة التوافق الكامل بين جميع المصالح وبين جميع الطبقات في الوقت نفسه .

ولما كان جهـاز الدولـة هو الـذي يقوم بهـذه التوافيق بـين مصالـح الطبقـات والمقوى الاجتماعية ، ولما كان الجهاز رجميا قلبا رقاليا ، نجد أن الدولة ممثلة في هـذا الجهاز افرغت الكثير من القوانين الثورية من مضمونها عن طريق تشويه عملية التنفيذ ، كيا قام هـذا الجهاز بدور الثورة المضادة على كل التجربة في زمن « المسادات » .

وعلى كل ، إن هذا القول يدعو إلى التأمل في دراسة دور الطبقة الوسطى ومنظورهـــا

الأيدلوجي في البلاد المتخلفة ، ففي رأي البعض أمثال : هالبرن ، Halpem أن عملية التغير الاجتماعي في هذه البلاد ستقودها هذه الطبقة ، بينها يرى « بيرلموتـر ، Perimutter أن هذا صعب المنال ويعد ضربا من الأساطير العلمية.

- ٢ \_ استند نظام ، عبدالناصر ، في بناء التجربة الاشتراكية إلى الجهاز البيروقراطي الإداري العتبد البالغ في القدم والتعقيد والذي يؤمن معظم أفراده بالقوراق الطبقية وتعشعش في ادمغتهم أفكار الاقطاع والرأسمالية . . . ومن هنا راح هذا الجهاز يعمل دون كلل على افراغ التجربة من مضمونها ويقيم من نفسه جهازا قويا متسلطا يناوى عكل أفكار الاصلاح وخدمة الجماهير ومن هنا \_ أيضا \_ كانت تصدق المقولة القائلة أنه لا بناء للاشتراكية دون اشتراكيين ، بل نستطيع أن نؤكد أن هذا الجهاز نسج \_ بمهارة \_ علاقات حميمة مع ملاك الأراضي في الريف ومم الأغنياء في المدن من مالكي العقارات والتجار وبالتالي كان ضد جماهير الفقراء وساهم مساهمة أصيلة في استغلالهم عبر جمعيات التعاون السريفية وعبسر التشكيلات المتعددة في مؤسسات النظام . . . ونظرا لغياب الكوادر الإدارية والمهنية الواعية اسلم و عبدالناصر ، قيادة القطاع العام إلى أصحابها الأصليين الذين خربوا كثيرا هذه المؤسسات بعد أن نزعت منهم ملكيتها ، بل وسرعان ما تحالفوا مع الضباط والتكنوقراط الذين عينوا في القطاع العام ، واستفاد الأخيرون من الثغرات في القوانين وفي الادارة التي كان يكشفها لهم أصحاب المؤسسات والشركات المؤممة والذين ظلوا يتربعون على كراسي قياداتها ، وكونوا ثروات طائلة اتاحت للضباط والتكنوقراط أن ينتقلوا إلى مواقع الطبقة العليا في البلاد.
- ٣ ــ فشل : عبدالناصر ، فشلا ذريعا في إقامة أي تنظيم اشتراكي يتولى قيادة وحماية التجربة الاشتراكية ، وكان اعتماده الأساسي على أجهزة الأمن المتعددة التي شيدت بحق أركان الدولة التسلطية ، وكان معظم عناصر هذه الأجهزة تؤمن بالأفكار الرأسمالية وقيم الاقطاع ولذا كانت سوطا على الشباب الذي آمن بعبدالناصر وتجربته . . . راحت تضيق عليهم الخناق وتسجنهم ، ولذا كانت الساحة خالية تماما من أية قوى اشتراكية حقيقية أو كانت في حالة تبعثر وضياع عندما تولى ﴿ السادات ﴾ السلطة وراح يمارس كل سياسات الردة .
- ٤ ولعل أخطر الأسباب أن الرؤية أمام « عبدالناصر » ورفاقه كانت غير واضحة تماما ، وبعد سلسلة من التجارب والنكسات ، توصل « عبدالناصر » إلى وضع دليـل للعمل الميشاق الوطني ، ولكن جاء توافقيا ، مليتا بالصيغ العامة والعبارات المطاطة التي استفادت منها

الغوى الاستغلالية وراحت تفسرها على هواها خاصة حناصر الطبقة المقديمة مع أولتك الذين استفادوا من التجربة وأصبحوا عناصر أساسية في طبقة جديدة تحاكي القديمة ثراء وسلوكا .

م بجانب الجهاز الاداري العتيد ، اعتمد و عبدالناصر ، بشكل أساسي على تنظيم الجيش ،
 الذي جعل منه دولة داخل اللدولة ، ومن عناصره القيادية مؤسسة فوق الشعب ، وذلك عن طريق الامتيازات التي لا حد لها التي كانت تفدق عليهم ويتمتعون بها ، ومن فرط التدليل والحياة المرفهة نست هذه القيادات الحرب والمعارك العسكرية وانحصر همها في جمع المال والتنافس على رئاسة أندية كرة القدم واعتبارات الوجاهة والمظاهر الاجتماعية .

٣ ـ صغى النظام كل مؤسسات المجتمع المدني من جامعات قوية ذات نشاطات ثقافية متعددة ومن أحزاب سياسية تقوم بتربية الناس وتسيسهم ومن نقابات عمالية مستقلة ومن أندية ثقافية تقوم بتثقيف الناس وتنويرها ومن مدارس ذات مناهج تنمي المعقل وتربي ملكة الحوار والبحث الأمر الذي فتح الباب واسعا لكي تتسطح الناس وتشغل نفسها بالتافه من الأمور ، فيتعصب تعصبا مقيناً لأندية كرة القدم ، ووضعت بسهولة ويسر خيرة التعصب للطائفة أو للأسرة أو للقيلة .

وعن طريق الجيش والجهاز الاداري وأجهزة الأمن استكملت الدولة التسلطية أركانها وكيانها .

٧ ـ تثير تجربة و عبدالناصر ع سؤالا عوريا هاما وهو هل يكفي الشعور الوطني للتخلص من الاستعمار ، لاقامة أسس ايدلوجية اجتماعية ؟ أو بعبارة أدق ـ كيف يمكن الانتقال من مرحلة التحرر الوطني إلى التحرر الاجتماعي ؟ ولا يقتصر طرح السؤال على التجربة و الناصرية ، بقدر ما كان تعبيرا عن سمة عيزة لبلدان العالم المتخلف التي استقلت حديثا في منتصف هذا القرن حيث كانت العواطف الوطنية لدى هذه الشعوب المحتلة مباشرة ، متأجبة تناضل للتخلص من نير الاستعمار ومقاومة جنود الاحتلال المباشر ، ولكن بعد أن متلجدت قوات الاحتلال ، كيف كان يمكن للأفكار الوطنية التي تدعو لمقاومة المحتل ، أن تتطور إلى أيدلوجية كاملة أو رؤية واضحة للبناء وغمت قيادة من ؟ ووفق أية أيدلوجية ؟ وما مدى حجم الارتباطات بالمستعمر القديم ؟ . . . أن البلاد التي قاد نضالها حزب ثوري مسلح بنظرية ماركسية لا يثار فيها هذا السؤال فل مطروحا بفؤة وبإلحاح في مسلح بنظرية ماركسية لا يثار فيها هذا السؤال ، وإغا السؤال ظل مطروحا بفؤة وبإلحاح في كل البلاد الاغرى المتخلفة ذات القيادات الوطنية ، واستمر هذا ائتساؤل طوال سنوات

تجاربها التي باءت كلها بالفشل وأدت إلى نتيجة حتمية مؤداها وقوعها فريسة سهلة للاستعمار الحديث وبالتالي تكثيف استغلال جهود شعبها وفائض عمله

٨ ــ كيا أن تجارب العالم الثالث في الستينات ومنها التجربة الناصرية ، قامت بعد مجموعة من الانقلابات تحولت إلى ثورات وطنية ، كان شغلها الشاغل المحافظة على نفسها والبقاء والاستمرار عن طريق أجهزة أمنية قمعية ، وهذه الأجهزة بمفردها لا توفر آمانا ولا تزرع استقرارا . . وإنما كل الذي نتج عن ذلك هو ضياع الأصوات الشريفة وامتناع الحوار الداخل بين الجماهير وبين الجماهير والقادة من ناحية أخرى . . . وأصبح الصوت المسموع فقط هو صوت و القادة ع . . وأصبح منع المناقشة وكبت الحريات وفرض الرقابة هو السمة المميزة لهذه التجارب دون تمييز واضح بين الانتقادات المخلصة الشريفة التي تبغي تطوير التجربة وترسيخها وبين تلك الأصوات العميلة التي تهدف إلى توريطها وتصفيتها ومن هنا نشأت ازمة الديمقراطية في هذه التجارب . . . ويتبلور بالتالي السؤال عن كيفية أقامة النظام الاشتراكي الذي يلبي الحاجات المادية دون أن يكون له أساس ديمقراطي من حرية التعمر والفكر ؟

## التسائح

وبالرغم من كل هذه الأسباب التي أدت إلى انحدار التجربة وسقوطها المريع تحت لطمات الامبريالية واسرائيل والقوى الاستغلالية في المنطقة العربية وداخل مصر إلا أن معاداتها للاستعمار ورفعها شعارات وطنية وشعارات عن العدالة الاجتماعية . . . قاد إلى التضاف الجماهير عبر الوطن العربي حولها . . . وبالرغم من كونها لم تعرف أن تترجم ذلك إلى واقع فعلى ملموس وشامل ، وحاولت أن تتغافل عن حقيقة البعد العالمي واعتقدت أنها ستقموم بلعبة التوازن بنجاح بين القوتين الكبريين إلى الأبد إلا أن المعطيات التي تضافرت فترة من الزمن لانجاح سياسة التوازن هذه ، تغيرت سريعا وبالتالي لم تجد هذه السياسة مطلقا وكان لابد من الحسم إلا أن هذا لم يحدث ، وظل الأمر في محاربة الاستعمار والامبريالية والطبقات المستغلة مجرد كلمات ثذاع عبر الأثير أو كتابات على الجدران . . . وبالرغم من ذلك كله دغدغت مشاعر الجماهير وعواطفها فتعلقت بها وأعطتها تأييدا غير محدود ولا نهائياً وشخصت أبصارها برموزها وداعب خيالها وعقلها شعاراتها ووضعت آمالها كلها في هذه التجربة ـ حقاً ـ لم يتم التغيير في حباتها كليا أو جذرياً وإنما التغيرات طفيفة ولكن الأمال كانت واسعة والحلم كان كبيراً وإنه قريباً سيتمقق ما دامت التجربة قائمة تناضل والرمز موجودا شاغا بحدجنا بنظراته فيبعث فينا الأمل والنشوة والرجاء فركناً عليه ووضعنا رؤوسنا على رجليه وأسبلنا جفوننا ورحنا في خدر لذيذ ونوم عميق نحلم فيه بالأماني والنصر . . والعامل المهم الآخر أنه لم نخالج هذه الجماهير ـ يوما ـ أدنى شك في تحقيق النصر المؤزرم لم يتطرق إليها الشمك للحظة أن هدا كله يمكن أن يكون وهما وسرابا . . . ومن هنا جاء الانهيار مدمرا مفزعاً شاملا الجسد والروح وكل ما يلتف حولنا ، إنهارت المؤسسات والاشخاص وتفرت بكل شيء وارتئت يائسة مقهورة عبعة .

فالانهيار والاحباط على صحيد النتائج التي ولدتها هزيمة ( يونية حزيران ) ١٩٦٧ بشكل عام ، أما النتائج التي أن بها الدكتور خلدون النقيب في كتابه ، فهي صحيحة تماما وإن كنت أرىأمها وردت على سبيل المثال أيأمها ليست كل النتائج المباشرة وإنما هي بعض منها ، لعل اهم النتائج المباشرة في - رأينا - هو غياب الرأس في الجسد العربي ، أو أركان الحرب في الجيش ، الذي كان يدبر ويوجه ويثير . . . وليس بالضرورة علاقة النظام الناصري بالانظمة العربية ، بقد علاقه بالشعوب والجماهير ولكن بعد أن قطع الرأس خر الجسد صريعا عزقا ، فقد الضابط والرابط فتناثر أشلاء وزادت الفرق والشيم . . .

ونتفق غاما مع ما ساقه الدكتور خلدون عن حركات المارضة وضعفها وتشتها ، فالنظام النطقة النطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الحريقة المنطقة أو الانظمة الحليفة معها ، حقا ، أن و عبدالناصر و أبعد الجماهير عنها في زمنه ولكنها أيضا كانت تعاني من أمراض متعددة لعل أهمها ضعف بنيتها التنظيمية وعدم تقديم أيدلوجية واضحة غاما تعبر عن الظروف الموضوعية للمنطقة العربية أو اكتفت و الايدلوجية » بمبلدىء غارقة في العمومية تعبر عن الظروف الموضوعية للمنطقة العربية أو اكتفت و الايدلوجية » بمبلدىء غارقة في العمومية المبلوجوازية الصغيرة ، وان كنا نفهم أن هذا مبرو لبعض الأجنحة في الحركات القومية المثالية إلا أنه غير مفهوم وغير مبرر بالنسبة لحركات شيوعية تفترق في الرؤى عن منهج و عبدالناصر » ورؤيته . . . ونتفق غاما مع ما أورده الدكتور خلدون في أن معظم هذه الحركات كانت مقصرة غاما في المطالبة بحرية الإنسان وحقه في التمبير والتحدث ، لقد أهملت هذه الحركات المطالب السياسية المتعلقة بالحرية وانساقت وراء شعارات الحرية الاجتماعية ونست غاما أنه لا يمكن المساسية المتعلقة بالحرية وانساقت وراء شعارات الحرية الاجتماعية ونست غاما أنه لا يمكن بعد هزية 18 مهلت هذه الحركات المطالب بعد هزية الاعلال قدم اطورحات ماركسية تقليدية دون أن يزاوجها للواقع المعاش ومعطياته بعد هزية 18 كان الماض ومعطياته بعد هزية 18 كان الماؤق هو كيفية تطبيق هذه الأيدلوجية على الواقع المعاش ومعطياته الجديدة وبالتالي كان المازق هو كيفية تطبيق هذه الأيدلوجية على الواقع ولا يكن أن يجدث هذا

إلا اذا فهمنا الواقع بكل المتغيرات التي جدت عليه وربما هذا يسوقنا إلى الفقطة الثالثة التي يذكرها الدكور خدلدون ألا وهي افتقار حركات المعارضة العربية إلى فهم واستيعاب التطورات الأخيرة التي أحدثتها الدولة النسلطية في بجرى وحياة الناس اليومية والتغييرات التي طرأت على الاقتصاد والحياة المعاشية . . . الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الحراك الاجتماعي وزيادة معدلات الدخل وزيادة معدلات الاستهلاك العام والخاص الدخل وزيادة معدلات الاستهلاك العام والخاص الأمر الذي كان يقتضي معه دراسة حمية للقوى الطبقية الجديدة وبحموعة المصالح المرتبطة بها ، وأي الطبقت الاجتماعية والفئات المؤهلة أكثر من غيرها للانخراط في حركات معارضة لتغيير الواقع . . . إن كل هذا أدى بالطبعة إلى عزلة هذه الحركات عن الشارع ، وفي مصر استطاع « السلعات » أن يقوم بعملية الثورة المضادة بنجاح دون مقاومة فعالة في السنوات الأولى .

وتصدى الدكتور خدلدون بتوفيق كبير لأسباب ظاهرة الطائفية التي تدم الوطن العربي اليوم والأحاسيس بالاقليمية والقبلية التي تموج بها البلاد العربية اليوم ، ربحا كانت متواجدة من قبل ولكن بشكل خافت خاصة في عجتمعات عربية قديمة كمعصر وسوريا والعراق . . . ولكن اليوم أصبحت ظاهرة عامة غيفة ، وعزاها الدكتور خلدون إلى تماسس اللدولة التسلطية ورسوخها في المشرق العربي خاصة تحت حكم العسكر ، وتحطيمها للأسس الملدية للمجتمع المدني بأن فضت على استقلالية المؤسسات الاجتماعية كالنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية ومؤسسات التربية والدين ووسائل الاعلام . . . وهي بذلك أتاحت المجال لعودة التنظيمات المتخلفة ( ما تبل الرأسمالية ) كالقبلية والطائفية والاقليمة والغرابة للظهور كتنظيمات بديلة أي كشبكة جديدة للملاقات الاجتماعية ، وجاءت هزيمة حزيران ١٩٦٧ لتمري هذا وتكشف القناع عن

وبخصوص حركة المقاومة الفلسطينية ، فإنها برزت كنقطة مضيئة تداعب نفوسنا بالأمال في متاخ الهزيمة بعد ١٩٦٧ . . . غير أن الخطأ الفادح ذلك العمل المتسرع وغير المدروس من جانب أحزاب المعارضة الشعبية في الوطن العربي ، اذ سارع الكثير منهم بتبجيد نشاطه وانخراط الكثير من أعضاء هذه الأحزاب داخل حركة المقاومة الفلسطينية ، بحجة أن العمل الفدائي من خلال الحركة هو العمل الوحيد الذي له قيمة في مناخ ما بعد الهزيمة . وإن كان الانخراط في حركة المقاومة الفلسطينية مطلوبا لمحاربة العدو الشرس والخطر على المنطقة العربية وباعتبار أن القضية الفلسطينية قضية مركزية ، إلا أن الخطأ في رأيي يكمن في النقاط التالية :

١ ــ أن تجميد الأحزاب العربية لنشاطها ، أفاد كثيرا الأنظمة العربية الذي ازاح عن صدرها

عيثا نقيلا ، وعزز أقدامها رسوخا في مواقع السلطة ، لقد استفادت كثيرا السلطة في مصر 
بعد المزيمة من هذا المنحى في التفكير والترجه وراجت كثيرامقولات مؤداها : من يرد 
المعمل من الشباب المتحمس فليلتحق بالمقاومة الفلسطينية ، ولا شك أن ذلك ساهم كثيرا في 
المعمل من الشباب على السلطة وافقد حركات الشباب والمعارضة الكثير من العناصر 
الميركة المربية إلا أنه كان أيضا يتعين عليها أن تفكر في الوجه الأخر لهذه المقولة و وحلة 
المعركة العربية ع الا وهو التغير في أي نظام عربي إلى التوجهات الوحدوية والوطنية هو أيضا 
في حد ذاته سند كبير للقضية الفلسطينية التي ظلت طويلا تبحث عن عاصمة عربية تكون 
عباية و هانوى » لها وبالتالي كان يتعين أن يكون الانخراط في صفوف المقاومة ليس على 
حساب معركة الداخل ضد سلطة الاستسلام والخضوع للامبريالية وليس أدل على صحة 
حديثنا هذا من نامل سياسات سلطة و السادات ، ذات الآثار المدمرة والمجدة المدى على 
مستقبل مصر على كافة المجالات وعلى القضية الفلسطينية ذاتها وعلى المنطقة العربية ككل 
من سيادة تيار الحنوع والاستسلام وتعزيز هيمنة الامبريائية الأمريكية على المنطقة . 
من سيادة تيار الحنوع والاستسلام وتعزيز هيمنة الامبريائية الأمريكية على المنطقة . 
من سيادة تيار الحنوع والاستسلام وتعزيز هيمنة الامبريائية الأمريكية على المنطقة . 
من سيادة تيار الحنوع والاستسلام وتعزيز هيمنة الامبريائية الأمريكية على المنطقة . 
من سيادة تيار الحنوع والاستسلام وتعزيز هيمنة الامبريائية الأمريكية على المنطقة . 
من سيادة تيار الحنوم والاستسلام وتعزيز هيمنة الامبريائية الأمريكية على المنطقة .

٧ - إن حصر حركات الكفاح السياسي والمسلح على امتداد الوطن العربي في حركة المقاومة الفلسطينية فقط ، سهل للعدو : الصهيوني والامبريالي وأنظمة الحكم العربية المتحالفة معه ، من تركيز قواه ضد هدف واحد وضربه وتصفيته . . . . بدلا من أن يشتت العدو على جبهات متعدة وبؤر ثورية كثيرة تستنزف قواه وجهده ، بدلا من ذلك ، يسرت له عملية محاربة الحركات الوطنية العربية في صورة تصفية المقاومة و الفلسطينية » او تدجينها ، الهدف مركز أمامه وواضح ومطلوب محاصرته وتخريه من الداخل وضربه من الحارج .

س\_الحظا الأساسي - في رأيي - من جانب حركات المعارضة ، هو الانضواء تحت قيادة من ؟ ووفق أية أيديولوجية وأي تنظيم ؟ . . لقد كانت تعاني أكبر منظمات المقاومة الفلسطينية خللا واضحا في استراتيجيتها وفي تنظيماتها وفي بعض قياداتها الأمر الذي انعكس على التكاليف الباهطة الثمن لعملياتها ، والتي لا تتناسب التضحيات فيها مطلقا مع المكسب الهزيل الذي تحققه ، حتى بات لدى الكثير القناعة أن موت الأفراد هدرا وفقد الكثير من قطع السلاح والعتاد إثما قصد به في النهاية أن يديع بيان يذاع من أجهزة الإعلام الموبية . . . كيا أن الارتحاء في أحضان الأنظمة العربية والتقلب ذات الشمال وذات اليمين مع هذا النظام أو ذلك ، خدم الأنظمة كثيرا ، ومكن في النهاية من تحجيم هذه المقاومة

وبدلا من الانصراف وتوجيه كل الجهود لبناء بنية الحركة المسلحة داخل الأرض المحتلة وتجنيد أوسع الجماهير حولها . . . غرقت في الأشكال المظهرية في الحارج من مكاتب وموظفين وأعلام . . ويبدو في تقديري أن نهج المنظمة في التفكير والعمل كان أدنى كثيرا من الأحداث والواقع .

إن انظمة المواجهة المتخاذلة اثرت كثيرا في حركة المقاومة المسلحة ، كما أن تخاذل حركة المقاومة ، في غياب تربية فكرية وعسكرية واضحة واستراتيجية للكفاح المسلح وللتعامل مع الانظمة تهدف إلى تعزيز العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني وتحافظ على استقلالية القرار لذى الحركة ، اثر كثيرا في الانظمة ، بمنى أن هذه التأثيرات المتبادلة بين الاثنين أنتجا في النهاية مواقف مستسلمة شددت قبضتها على القضية وجرتها معها إلى الهبوط نحو القاح والتردي في مهاوي سحيقة . . . الأمر الذي يظهر واضحا اليوم في عمليات التصفية والشتات والرضوخ للمطالب الصهيونية .

# مراجعات

مصطفى المصمودي ، النظام الإعلامي الجديد ، سلسلة عالم المعرفة (٩٤) ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ـ الكويت ١٩٨٥ ، ٣٣٤ صفحة .

يقول وشون ملك برايده في تقديمه لكتاب والنظام الإعلامي الجسفيده: وكمل اللمين يشعرون بالحاجة في المفاضر أو المستخدم المفاضر أو المستخدم المفاضر أو المستخدم المفاضر أو المستخدم 
فالإعلام في تلك البلدان إذن لم يوظف لحدمة ما لوكل إليه، أو ما يتججع بـه السامــة هناك، من تحقيق السلم والعدل وتدعيم التنمية وفتح المجال أمام التعاون الشولي النزيه.

ويطمع مؤلف الكتاب كما يقــول إلى أن يستجيب كتابـه لطمــوح عللي يهــدف إلى التحرر والانعشاق من تلك الهيمة الطاغية .

ويتألف الكتاب من ثلاثة أبـواب رئيسية، يضـاف إليها مقـده بقلم الدكتور عصـد الرميحي، وتقديم مترجم كنبه شون ماك برايد من إيرلندة (وهو شخصية مرموقة حائز على جائزة نوبل عام ١٩٧٤ وطب جائزة لينين للسلام عام ١٩٧٧ وكذلك على بعض الاوسمة الدولية الأخـرى). وبعد المقـدمة والتضديم، هناك تمهيـد بقلم لمؤلف نفسه، تحت عنوان: النظام العللي الجديد للإعلام.

إختار المؤلف للباب الأول من الكتاب عنوان: (النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال - دواضع وتحريف). ويتناول فيه بلمحة تاريخية جمهود الدول ضير المنحازة في مجال تدعيم التحاون الإعلامي. ذلك أن الاختلال في هذا المجال كان موضوع اهتام المهتمين والإعصائين منذ بداية الفرن الحالي، في إطار عصبة الأمم بجنف، ثم في هيئة الأمم المتحدة. وكانت أول إشارة صريحة إلى ذلك الاختلال في تقرير قدمه ممثل الفيليمين أمام المجلس الإقصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ويرى الكانب مظاهر الاختلال في النظام الإعلامي ذات جوانب غنافة ، سياسية ، وقادونية ، وقنية ومنية ومانية . وتبحل ومانية مساسية ، وقادونية ، وقادية . ومانية . ويتحل ذلك بالاختلال المسارخ بين الشبهال والجنوب، وحدم المساولة في مواود المعلومات، حيث تحفظ خمس من الوكالات العالمية الكبرية والسائل المانية والمساعة الإعلام الحافظ المانية والمساعة المنازعة بين المانية بالكالية والمانية والمساعة الحظوات المحلية الهادة إلى إقامة نظام إعلام في الملدات النائبة تقصى في المعلومات والوسائل . وصلد الكاتب الحظوات المحلية الهادة إلى إقامة نظام إعلامي متوازن، بالعام ۱۹۷۳ حيث اهتمت اللهة الرابعة لرؤساء دول عمم الانحياز بالمؤلس الإعمال الإعمال الإعمال والمسائلة والمسائلة بالمانية بالم

وفي ندوة نيودهي لوزراء أعلام دول الإنحياز في العام نفسه دعيت حكومات عدم الإنحياز لإنشاء مجمع لوكالات الأنباء، ولارساء نظام عالمي جديد في كل ميادين الإعلام والانصال الجياهيري لا يقــل أهمية عن نــظام اقتصادي عالمي جديد.

ونتيجة لحله الجهود وغيرها مما يذكره الكتاب برزت على مستوى البلدان غير المنحازة هياكل للتنسيق منها: عجلس وزراء الإعلام، مجمع وكالات الأنباء ول. لجنة مكونية من ممثلي ١٤ وكبالية صحفيية، لجنية التصاون الإذاعي.

وفي الفصل الثاني من الباب الأول يتناول الكاتب النظام المعالي الجديد للإعلام في مفهوم بلدان صدم الإنحياز، قلك النظام المعالي الجديد للإعلام في مفهوم بلدان صدم الإنحياز، قلك النظام الذي يتطلب إعلانة تكيف كاملة عن طريق تدايير عمل الأجماز من المبارض ذلك مع حرية علائفت مساواة في جمال الأولد المطومات، ويُناها. ويقتضي هذا إنساء وكالات أنباء وطنية، وأجهزة المنادان والمبلدان، والحد من احتكارات وكالات الأنباء الكبرى، وتشجيع عقد اتفاقات دولية، وتشجيع الابداء المفتوى المنازي علم المستوى الوطنية، وتشجيع الانسادي والمبلدي المستوى الوطني.

ووقن هذا النظام الجديد يكون على البلدان المتقدمة أن تسهم في تتوعية شمعوبها إلى الفجروة الفائصة مع الدول النامية الدول النامية، والمساعدة على نزع الطابع الاستعادي للإعلام لديها، والتخفيف من التبييز المتصري والديني والسيامي، والمساعدة على إقامة تتوازن في تداول المعلومات، وتعزيز النقاهم المبادل، والتثبت من احترام المحمضين للقيم التقافية لمختلف المحموضين القيم المتعادج الحدود الموسخين للقيم التقافية لمختلف المحموضين، ووضع حد للأنشطة الحيشة التي تقوم بها للمحملات تحدارج الحدود الوطنية.

وبالنسبة للمنظهات الدولية عليها توسيع نطاق مساعدة اليونسكو وغيرها للبلدان النامية، وتعزيمز وسائسل إعلام هذه البلدان، وتأييد جهودها في تعزيز البحوث بخاصة متضمتات نقل التكنولوجيا، وإقامة مراكمز تموثيق في بجال الإعلام، ومنحها مساعدات فتية ومالية، وإعطائها للمج التدريبية.

ولن تسود العدالة في الإعلام الدولي حتى يصبح الإعلام من الحسنات الثقـافية والاجتــاعية، لا أن يبغى

سلطة أو بضاعة مادية . وأن ينظر له على أنه ليس امتيازاً مَن بملك الوسائل الفشية والمالية، وإنما عمل أنه عمل اجتماعي نابع من باطن المجتمعات متلائمة مع كل مجتمع . ويكون على كل أمة اختيار إعلامهما وفقاً لحماجاتها وأهدافها.

ويعالج الكتباب المفهوم التقليدي للحق في الإعلام المدي يقوم على أساس الاعتبارات الفردية مهملاً
الاحتياجات الجماهية . والإطار القاندوي الدولي الرامان في هذا القدمد صعب بل لا وجود له . ثم يعقب على
ذلك بأنه ينجي اتخاذ التدابير الملازمة لرحفاق العدل والمساولة، وحرية الانتفاع بالمساود، ووضع قواحد للسلول
المهني، وجاية الصحفين، وقيام منظمة دولية بحق لما عاكمة القرد للتهم بانتهاك مبلدي، واجبات المهنة حمل أن
تكون هذه المنظمة أو الهيئة ثلاثية تضم عداين عن الدول وعداين عن الهية وأشخاصاً حيادين معروفين بنزاهتهم
وكفامهم في تجال الإعلام.

ويتحدث الباب الأول أيضاً عن موقف للجمعات الغربية من النظام الإعلامي الجديد، مبيناً اصتراف المسؤولين الغربيين بعلم بلوغ النظام الفاتم حدّ الكيال. كما يعترف بعض هؤلاء المسؤولين بالأهيته الحواد مع البلدان النامة وضرورته ويغرب عالى على الموات نفسه إن الإعلام في بلدائم بخاصة الصحافة من يقع تحت رقابة القرى الإحتكارات، ويضرب عالى عمل ذلك ما تفرضه وسال الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية من الإحتكار الحائق للحريات حيث لملك منة مجمعات صحفية متي صحيفة يموية. ولكنهم في الغرب يعتبرون أن ذلك يسمح للإنسان بالإطلاع على ما يرفب من الأنباء للملك فلا يتورعون عن مهاجة الانظمة الإعلامية خارج واطرا الدول الليوالية

ثم يتناول موقف المجتمعات الإشتراكية من مفهوم النظام الإعلامي الجديد اللذي يرى في سوقف بلدان الإنحياز موقفاً مشروعاً. لـذلك يؤكد المسؤولون في هـلـه البلدان على أهمية الملكية الحناصة لموسائسل الإعلام الجماهيري، ويقرون في الوقت نفسه ما أنسارت له البلدان غير المتحازة من اعتمال النظام الإعلامي القائم، ولكتهم يتحفظون على سطالية هـلـه البلدان بترظيف أداء عـالمي على استعـال الطيف الـترددي والمدار الأرضي الثابت وإحداث صناديق دولية لتطوير أجهزة الإعلام.

والنقاش حول النظام الإعلامي الجديد لم يكن عصوراً بين الدول الناهبة فقط بل كمها قلنا دار ايضاً في بلدان الغرب الليرالي كما في المبدان الاشتراكية وتعاليته الملجة الدولية التي أحدثتها اليونسكو بـالبحث والنقاش خطال شهر ديسمبر ۱۹۷۷، ووضعت تقريراً حول ذلك يتضمن خمس ميزات، ووقد كان مؤلف الكتباب أحد أعضاء هذه اللجنة، والميزات الحمس لهذا التقرير تتلخص في التكامل والشمولية، وتعدد الإبعاد، وتأكيد مبدأ الحرية، وعارية الاعتراق والالساواة، وشروط الاحراق الاعلامي وملكية وسائل الاتصال.

ويتناول الكاتب في الباب الثاني من الكتاب بعض أبعاد النظام العالمي الجديد لـلازعلام والإتصال. وهو البعد الفانوني الذي يقوم على أساس من أن حق الاتصال مفهوم جديد لحرية التعبير. والـذي يستند إلى مقولة الانتصال من حق الإعلام إلى حق الإتصال الذي يجب أن يكون أساساً للفانون الدولي، بحيث يرتكز عمل الحرية والمسؤولية وتوافر الوسائل والإمكانات والأعوات.

والبعد الثاني لهذا النظام هو البعد الاقتصادي الذي يؤكد عمل مكانة وسائل الإعلام في التنعية الاقتصادية، لأن الإعلام بنبغي أن يكون عنصر تنمية. وأن يكون أول مظهر من مظاهر وظائف أجهزة الاتصال النوعية بالتنمية والإسهام بها، وأن يكون حافزاً للتعاون الاقتصادي الدولي. ويتحدث الفصل الثالث من الباب الثاني عن البعد التقني الذي يتحتل بإدارة واستعمال التقنية الحديثة، حيث يركز عالو البلدان الثامية على أهمية وسائل الاتصال الحديثة لارتباطها بالعمل البائي من ذلك التوظيفات الفضائية التي تصفل بالمدار الجنوائي الثانية، والإستشعار عن بعد، والبت التلفزيون المبائم عن طريق الأقبار المساعية . ولكن ذلك مدهماة للمخور من التأثير المتزايد للشركات العمائية، ومن تدخل الشروجيهات المساسية من خلال الحواسب الالكترونية يورامجها، ومن خلال بنوك العلومات التي قد تكون عرضة للخطر المتجدية الإعلام المتعادل المعاومات والزنائق المعافرة والمتاومات الكبرى.

والبعد الرابع هو البعد التماوني أي التعاون الإعلامي في المستوى الدولي، ذلك أن حاجة الدول النامية إلى المون في المجال الإعلامي حاجة أكينة للغانية ولكن حجم التعاون هزيل. لذلك فإن الحل في ذلك يشى في أيدي الدول النامية التي عليها أن تحمل مصبرها وتسمى إلى خالق أسس متينة لتعاون جنوبي إقليمي حتى تفرض رأيها بتنسيق عكم وموافقت عددة.

والبعد التربوي هو البعد الحامس الذي يقوم على أساس من أن تكون وسائل الإعلام مدارس مفتوحة ويقتضي هذا دواسة المعلاقات الغائمة بين المدرسة ووسائل الاتصال. وتربية الجمهور على حسن استعمال وسائل الإتصال على أساس من تحكين الإنسان من المثقيف الذاتي.

وفي بجال البمد الثقاني يتحدث الكاتب عن الكيفية التي تكون عليها وسائل الإعدام في خدمة الثقافة. لأن هذه الوسائل وظائفها في الثقيف والتربية، والهرض بالإنتاج الفكري، والـترفيه. ويجب أن تكون أهداف هذا البعد إقرار الديمتراطية الثقانية، واستحنات اللاسركزيية وللشاركة الجياعية، والحفاظ صل اللغة القومية وتطويرها، والإسهام في التنمية، وحماية الهوية الثقافية.

و في تناوله للبعد اللغوي يتحدث عن الاختلال اللغوي في العالم وسبل معالجته . مبيناً الاختملال في ذلك والحلول المقترحة ودور النظيات الدولية في معالجة علمه المشكلة .

أما بالنسبة للبعد الاجتماعي فيتناوله الكتاب من زاوية المرأة التي تشكل النظام الإعلامي السائد أحد أهم الصعوبات التي تواجهها لذلك فللرأة مدعوة لناصرة الجهود المبذولة تدنير الاوضاع السائدة في مجال الإعلام ، وإظهار الحماس اللازم لإقرار النظام الجديد ، لأنه يستجيب لحاجاتها ويتماشى مع رضاتها .

ويفرد الكاتب الباب اقتالت للتحدث عن التظام العربي الجديد للإصلام والإنصال. إذ أن الإصلام على المستوى الفرعي المستوى الموطوع المستوى الموطوع المستوى الفرطوع المستوى الموطوع المستوى الموطوع المستوى المستوى المستوى المستوى التصهيرين، وضهات الحريات كالتنمية الشخاطة، والتحريات المستوى وضهات الحريات الفرطوع المستوى المستوى وضهات المستوى 
وفي حديثه عن دوافع المتاداة بنظام عربي جديد في هذا المجال يتكلم عن تقييم الأوضاع السائدة إصلامياً على المستوى العربي في مجال الصحافة المكتوبة التي تشكو التغاوت الكبير بين الأنطار العربية ويحد من انتشارها نسبة الأمية المرتفعة. وفي مجال وكالات الأنباء التي تنظل ما يرد إليها على الغالب من الوكالات الأجنبية. أما في بجال الإذاءة والتلفزة فتكاد يقتصر بنها على التجمعات الكبرى. أما الهائف فمقتصر استماله على المدن تقريباً. ثم يجري تقبياً للمحاولات المحدودة للتعاون العربي في مجال الإعلام، مركزاً على المساعي التي تحت قومياً على مستوى جامعة الدول العربية، وعلى تجربتين إقليميتين في المغرب العربي ودول الخليج.

ويتحدث عن أهداف النظام العربي الجديد للإعلام والانصال من خلال الحديث عن أهداف مشتركة بين النظام العالمي والنظام العربي، والأهداف الحاصة بالنظام الإعلامي الصربي الجديد، التي تونكز على سواجهة الثناوت الإعلامي القائم بين بلدان الوطن العربي، ومعالجة الإختلال من حيث الكم وستوى الإنتاج، وتحقيق للناعة الإعلامية ضياناً للأمن الثنافي وخدمة اللغة العربية، والتصدي لـالإعلام العمهيوني، ومواجهة تحديدات عصر الملومات، والإشعاد يالعربي.

أما عن حدود وأبعداد هذا النظام العربي الجمديد. فهي حدود وأبعدة قطرية تتعلق بدالوجه السياسي، والوجه المالي والاقتصادي، والوجه الاجتهامي والتربوي والثقافي. ومنها البعد الإسلامي والافريقي والمتوسطي.

وتنمثل الطرق العملية لإقرار النظام العربي الجديد للإعلام والاتصال بالحفظ والمبادرات المشتركة، والتنسيق وتوزيع الأفوار، وتصور لهاكل قومية موحدة تنمثل بتدعيم الهاكل القائمة وإحداث هياكل جديدة كإنشاء مؤسسات عربية متخصصة في الإنتاج الإعلامي. وإنشاء فناة تلفزية عربية مشتركة، وإحداث وكالة أنهاء عربية. وإنشاء عطات بث إذاعي إلى مناطق العالم الرئيسية. وإنشاء مؤسسة عربية للعلاقات الدولية. وأخيراً تصور جهاز عربي مشترك للإعلاميات، وكذلك إنشاء مجمع لصناعات الاتصال وجهاز تعاوني إعلامي.

ويختنم الكاتب كتابه بقوله:

إن أبناء الأمة العربية بما لهم من تاريخ مشترك وتكامل جغرافي وتجانس ثقافي وانتياء إلى الحضـــارة العربيـــة الإسلامية مرشحون قبل غيرهم لتحقيق نظام إعلامي عربي جديد يستمد أصوله من النظام العالمي .

إن أهمية هذا الكتاب تتجل في أسرين التين. أولهم أن الإعلام في أمساليه ومضاميته الجديدة ما يزال غامضاً لدى الكتيريين يستخدمونه - كما يقول الدكتور الرميحي في مقدمته لحملة الكتاب - استخداماً عشوالياً تتداخل فيه معاني الاتصال بالإطلان كما تتداخل فيه الوسائط بالسيا. أما الأمر الثاني الأهمية هذا الكتاب كونه من وضع باحث توافرت لديه المحرفة الكاديمية في باب الإعلام والاتصال إلى جانب الحمرة والمارسة. نقد شغل عدداً من للناصب ذك الصدا لمباشرة بياب الإعلام، قمل أهمها شخله متصب وزير الإعلام لمدة أربع منوات في بلد ونرس، ويتأذ كما لمادي الموزسكو.

مراجعة: إسهاعيل الملحم باحث وكاتب ـ سوريا

معن خليل عمر: تحو علم اجتماع عربي، الدار العربية للكتـاب، سروت، ١٩٨٤.

لفد كانت ولا تزال العلاقة بين العليه والباحثين الحرب والعلوم والمعارف الأوربية الحديثة ولا سيها الغربية منها بصورة خاصة علاقة لما طابعها الخاص وجداله المتميز. فهي علاقة تحمل بين طياتها الربية والشك والحفر حيث يصعب على الباحث العربي تقبل الجهد المعرفي الغربي بسبب عدم مواكبته له، وإما يتبعه بحمهام ويتبناه بكل ما فيه من مزأيا بسبب دواسته لجدل الإطار المعرفي الغربي، وخاصة إذاكان ذلك على يد الأسائدة الذين أسهموا أو رادوا في ذلك. وهذا ينطبق على معظم الدراسات وخاصة اللغوية والاجتهاعيـة منها من أمشال أعمال دوركهايم، ليفي شتراوس وسوسير اللخ. . .

ويأتي كتاب الدكتور معن خليل عمر ونحو علم اجتاع عربيء كمناسبة ملائمة لتسليط المزيد من الضوء على الاتجاه الشالث في علم الاجتاع العربي - إذا جاز التعبير - وعلى الشكلة بجماتها . يطرح هذا الباحث العربي هذه الملككة فيقول: ولم يظهر علم الاجتاع في الوطن العربي تلبية طاجة جمعية بل وحد في كليات الجماعات العربية كتقليد لما هر موجود في الماهد الاكادية والاوروية والخربية بشكل عام . . ، ويشيف إلى خلفة علمة علياء الاجتماع العرب قد تسلموا واستخدموا قوالب جاهزة ولم يذلوا أي جهد في دواسة مجتمعاتهم في ضوء اطر نظرية ومعرفية علية أصباق ، بل انكبوا على ترجمة ما درس في الغرب وسعوا إلى تمليل ووصف المظوامر الاجتماعية العربية في ظل هذه المرجمات والمحرفة الخربية بشكل عام . وفي هذا طبعاً تبعية علمية واضحة على الرغم من تقد العديد مهم ووفضهم للتبعة باشكاها للخطئة.

يعرض الدكتور معن عمر لمجموعتين من علياه الاجتماع العرب. الأولى اهتمت بالترجمة والنقل في الحمسينات والنسن لا تترال لشطة في بعض الحمسينات والنسن في السينات للجهد السوسولوجي الغربي، علماً بأن هذه المجموعة لا تترال المسلمين المسلمينات عمل الجامعات العربية ومعاهد الدراسات والبحوث العليا، والمجموعة الثانية اعتصدت وخاصة في السبعينات عمل النظاد النظدي ولا تزال مستمرة في الثانينات. ولكن في كلا الحالتين استمرت التبعية العلمية والمعرفية لجهود علما الاجناع الذبيين.

وهنا ناخذ على الدكتور ممن عمر عدم تعمقه في طرح مشكلة في ضاية الأهمية كهذه ونحو علم اجتماع عربيه. فهو لم يطرح المشكلة في مقدمة الكتاب ولا في فصيوله الأربعة، بل تعرض للبشكلة في الحائمة المؤلفة من أربع صفحات. وبناء على ذلك فإن دواسة الدكتور معن لم تستطع التأسيس لعلم اجتماع صربي، في فقروة مشلاً في الفصل الأول الذي تحدث فيه عن ربية المجتمع العربي لم يكن إلا دوساً معاداً في تأريخ العرب الاجتماعي: أنسابهم وقبائلهم وطرق معيشتهم القديمة. ولم يتضمن الكتاب أية نظرة اجتماعية جديدة كالتي لمثلثها مؤلفات الدكترر على الوردي في المحث والاستفصاء وانظر إلى بنية المجتمع العربي القديمة نطرة جديدة لا تحمل معنى الثقد وبالمبنى الذي وصفه الدكتور معن في فقرة السبينات دون أن يذكر مباشرة اسم الدكتور صافحة جلال العظم) بل معنى الاحتماع المراومات.

إن جهود الدكتور على الوردي في دواسة تاريخ العرب الاجتماعي ويحوثه التصددة قد نفضت الغبار من صفائح المعلومات العامة للتاريخ العربي وزائد، وضوحاً. وقد بدئا البوري جهوده الاصيلة في كثيبه عن الشخصية العراقية النبي كان بالروز للدراساته الأولى، والماني أتبعه يكتاب (ويعاظ السلاطين) كتسوخ عربي معرفي لمارات طبقة من الناس أصبحوا الرياب باسم لمعرفي لدرات طبحة من متصددة. ويذلك يبلو جهد الحرودية المجتمع الموري لا خارجه وإن كانت دواست تلك وما تبعها تحمسل لوغاً من الجدلمة العربي العربي العربي الا بدًّ منه للوصول إلى حقيقة فهم المجتمع العربي . إن بسعوث المدكنور الياس فرح عن المتجمع العربي وفن نظرته الفلسفية الخاصة بفهم هذا المجتمع أتت بالجديدوالشعرفي دراسة تأثير النيارات الفكرية المختلفة على هذا المجتمع ولم تكن كذلك تطبيقاً لنظريات ومناهج أوروبية غربية كها أن بحوث الدكتور سيد عموس عن المجتمع العربي في مصر لا نقل أهمية من ذلك بالإضافة إلى بحوث الدكتور خلدون النقيب عن المثافقة والمساكل الحضارية وبحوث الدكتور إيراهيم عثيان حول المجتمع الفلسطيقي – الأورض وجواتيه الحضرية.

ونريد الإشارة منا إلى أنه إذا كان جهد بعض علياه الاجتماع المرب قد أنصبُ على التقليد والنسيخ فقد كان ذلك لا بد أن بجصل لجدة تجربة البحث في ميدان علم الاجتماع . وإذا كان علم الاجتماع ذاته علياً ماخوذاً عن الخرب فليس معنى ذلك أن نقلد الغرب ونتيمه فيه بعد أن امتلكنا القدرة على التنفيذ المهجقي والتنظييق المتمكن لتظريات هذا العلم على المجتمع العربي. كما أن إيجلد صيضة جديدة لهجوث هدا، العلم أمر يبغي أن يكون لا برفض الجهد الغربي فيه بل في الإفادة عنه وتطويره عربياً في النظرية والتطبيق.

ونتقق مع المؤلف في أن لكل مجتمع تأريخاً مرّ به وتفاعل مع أحدائه ولمه خبرات وطريقة في التعدامل صع الأخرين، وصحيح أيضاً أنه يجب عدم النحام تفاسير الظواهر الإجهاعية في مجتسع آخر وفرضها عليه. فلكل مجتمع طريقته المحاصة في النشوء والتطور. ولكن لكل هذا حدود. إن نشأة مدن الصفائع مثلاً تكاد تكون نشأة واحدة في أطراف المدن الصناعية الكبيرة. وإن تأثيرات وجال الكنيسة لها ما يشبهها من تأثيرات رجال اللديز في المجتمع العربي الحديث، وأن أحلام -تطلعات ذوي الباقات البيض متشابة في النوع، ربما ليس في الدرجة.

ولكن المجتمع العربي لا يشابه المجتمعات الغربية في كل ظروفها. فيا بناه الإسلام فيها قد أعطى دلالة تختلف عمّا يتته نظم دينية أخرى في المجتمعات الغربية. وإن توجهات القوميات السورجوازية الغربية المتسلطة تختف عن ترجهات وتطلمات المقومية العربية التي محت الى الوقوف ضد السلط الأوروبي والغزو الاستحياري وما والتعقيق حريها بشكل أو بآخر للتخلص من التيمية الاقتصادية والسياسية والاجتهاجية والثافية، إن هذا السمي الكفاحي يهب الآيسابة قدرتنا على اصلاك السلاح المعرفي، وعلم الاجتهاج واحد من هذه الأسلحة. فبكل الأسلحة الموفية المختلفة الأنواع سنستطيع أن نطور وأن تحارب عسكرياً ومعرف! ورقمياً لتتصر على الجهل والحدود والمعوان والاستبلاد مها كان نوطها.

مراجعة: سامي الرباع مركز اللغات جامعة الكويت

فتح الباب سيد ، ابراهيم حفظ الله ، وسائل التعليم والإعلام ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٨٥ ، ٣٨٤ صفحة .

#### المقدمية:

يجدد المؤلفان في القدمة أنه لم يعد من للصلحة الوطنية تربىوباً وإعملامياً أن نفصل بين وسائل التعليم

والإعلام لأن رجل الإعلام ورجل التربية كلاهما يوبي الناشئين وبوجه الشباب ويلبي حاجات الكبار للمعرفة. الحلمة لفنان :

- دكتور فتح الباب عبدالحليم سيد. . أستاذ التربية ورئيس قسم التكتولوجيا التعليمية بكلية التربيبة جامعة
   حلوان بالقاهرة.
- والدكتور إبراميم ميخائيل حفظ الله أستاذ التربية ورئيس مركز الوسائل التعليمية بجامعة فبرفيلد بولاية
   كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية .

الكتاب : ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب تتفرع منها عدة فصول :

الباب الأول:

ويتحدث عن الأمس العامة للدراسة في أربعة فصول: فمن وسائل التعليم والإصلام على مرّ العصور يتحدث عن تاريخ وسائل التعليم والإعلام وأثر التطور التكنولوجي على تطور هذه الوسائل (مثل اختراع الطباعة والة التصوير الثاباتة والمتحركة والفوتوغرافي والملاياع والثلغاني.

ويتحدث من المعلية الواحلة للإعلام والتعليم وأن الاختلاف لا يتعدى اللفظ فقط، ويعلن أن أوجه الشبه بين الإعلام والتعليم أنها تغيير في السلوك وأن هدفها مساحفة الفحرد على تكيف نفسه في الحياة وأنها أصلاً عملية تغلم أو اتصال بينا هناك بعض الاجتلامية والإعلام فالجمهور في العملية التعليمية متباسس بينا في الإعلام مبالام مبالام مباسبة فقيع وجهور الإعلام مُعلَّق ويحاسب الفائم بالتعليم على النتائج بمكل الفقائم على النتائج بمكل القائم في الاعلام، وأن الدافع لل العالم واضح للمتعلم نفسه، كما أن العملة بين الجمهور والملم صلة بالبرة عكس الصلة بين الجمهور والملم صلة بالبرة عكس الصلة بين الجمهور والملم صلة بالبرة عكس العملة بين الجمهور ووالملم

وفي نصل ثالث يتحدث عن وظيفة وسائل التعليم والإعلام فيعلن أن وسائل التعليم وظيفتها الأولى دهم عملية التعلم وبإثارة المتعلم إنارة غنية صحيحة وتحقيق أهداف التعلم المتنوعة وتعزيز التعلم المطلوب وانتشال أثر التعريب). والوظيفة الثانية أن وسمائل التعليم تجميء الخبرة التربوية لأن الحبرة الصحيحة لهما شروط منها الفاعلية بين المتعلم والمعلم، واستعرار حدوث أثر الخبرة على المتعلم بصد حدوثها والتعليق المصلي للخبرة التربوية في حياة للتعلم وشمول الخبرة التربوية بالمعلومات والفاهيم وتنمية للهارات والاتجاء الصحيح.

أمّا عن وظائف وسائل الإعلام في للجنم فإن دورها في المصر الحالي دور منشعب وأهم وظائفها التوجه واكسائه التوجه واكسائه التوجه واكسائه التقليف التوجه واكسائه التفاقف التقليف التفاقف التفاقف التفاقف التفاقف أن التفاقف التفاقف التفاقف التفاقف التفاقف التفاقف المؤلفة المؤلفة المؤلفة التفاقف  ال

ثم ينتقل المؤلفان إلى استعراض نظرية الاتصال لأنه من المستحيل أن يتكون مجتمع دون أن يتصبل أفراده بعضهم ببعض، ويتناول الكتاب عناصر حملية الاتصال من مرسل وهو الخلطيب نفسه والسرسالة وهي الأفكار والمقاهيم والاتجاهات التي يرغب المسرسل في أن يتعلم النساس إيّاهـا والمستقبل وهــو جمهور المستمعـين ثم وسيلة التفاهــو وهــر اللغة .

وفي الباب الثاني يتحدث الكتاب عن أنواع الوسائل وخصائصها في سنة فصول مستقلة. .

فعن لغات التعليم والإعلام يتحدث الكتاب عن اللغة كيانة للتفاهم والاتصال واللغة وظيفتها الاساسية هي التعبير: التعبير عن الإحساس والفكر. وهناك اللغة اللفظية والثانية اللغة غير اللفظية (كــالصور والأجسـام والحركات).

ويقسم لغات التفاهم إلى لغات متنابعة مثل اللغة اللفظية والموسيقى والصور المتحركة ولغات الإنسارات المتنابعة، ولغات غير متنابعة مثل الصور الثابتة والسرسوم والشيء أو النصوذج والوصر النقلتي، ثم يتحدث عن المعنى كمحور لعملية الانصال.

وعن الأشياء يتحدث في الفصل الثاني وهي الأشياء التي يستخدمها الإنسان في التعبير عن نفسه والتفاهم مع غيره من الناس مثل النبات والحيوان والجياد، ولكن قد يستدعي العمل الإعلامي تركيز الانتباء على جرزه معين من الشيء ذاته فنأخذ العينات والنياذج والتبائيل وكل همله الأشياء ذات دلالة لا لاتبا تحمل معنى مطلقاً ولكن لأن بينها وبين الشيء الذي تدل عليه شبهاً في التركيب والوظيفة.

ويتحدث عن التعبير بالحركات (التسئيل) لأن الحمركة تضيف إلى الجسم الساكن مثيرات كثيرة بدلالات كثيرة، كما أن هناك فلزماً بين أنصال الإنسان الأصبالة التي يقوم بها في أكله وشريه وبين الحركات المعبرة التي تعبر عن هماه الأنسال. والتعليل بديل للواقع كالتهافيج ولكنه يختلف عنها في احتضاظه يقدر كبير من الشكل الظاهري للواقع الأصلي. ويتحدث الكتاب عن أنواع التعليم من تخيل صاحت ولعب الأهوار وتخيل للشكلات الإجهامية وتخيليات العرائس.

ويتحدث عن العمورة (الرسوم الحطية) التي تقوم بدور أساسي في عمليات التعليم والإصلام لأنه لا يخلو كتاب أو نشرة أوصحيفة أو إعلان من الصورة. والصور عدة أنواع منها الرسوم الحطية مشل رسوم الكروكيات والكاريكاتير والرسوم التوضيحية والرسوم الاصطلاحية (الكرنون) والبيانية والخرائط. وكمل نوع يصلح لمرحلة عمرية معينة.

وعن العسور الثابتة والفوتوغرافية، يتحدث عن النطور التدايئي للتصدوير الفوتوخرافي، وللصور الفوتوغرافية جوانب تزيد من قدرتها كاماة للصلوم والإعلام عثل التسجيل والتعبير الدئين عن الشكل المظاهري الشيء وهي تصور بعض عناصر الواقع لأنها لا تستطيع أن تصور الواقع كله كما يمراه الإنسان، كما أنها تصور الحركة جامدة ساكنة في لحظة معينة، كما أنها تستطيع أن تُكبِّر وتُصغّر الأثياه، وبالجملة فإن التصوير عين ثاقية للإنسان.

وفي الغصل السادس يتحدث الكتاب عن الصور المتحركة الناطقة كالسينيا والتليفزيون فيتحدث عن ظهور كل منها وطبيعة الصور المتحركة التي يرجع سرها إلى تصوير منتال طركة جسم في سلسلة من الصور الثابنة تمثل كل منها طوراً من اطوار حركة هذا الجسم ثم عرضها بنفس السرعة التي صورت بها. كما تتميز الصورة المتحركة بالقدرة على عرض الإستمرار في الحركة وتأكيد الجوانب الهامة من الحواق الحركة وتفسير الحدث وتوضيحه وخلق بديل لـواقع حـــركي يتعريف النــلس بتراقهم الكبـير من غير أن يصاصروه. كما أن من ممينزات الصورة المتحركة تمثيل الواقع لملجر والإيهام بتجسيم للشهد المصور.

وفي الباب الثالث يتحدث الكتاب عن استخدام وسائل التعليم والإعلام في سنة فصول متسالية: «ولعمل مذا الباب من ألهم الأبواب»:

الأول: يتحدث عن استراتيجيات المراقف الشبيهة بالحيلة في التعليم النظامي ويتحدث عن أوبع استراتيجيات هي أوبع المناسبية الحريرة المناسبية الحريرة المناسبية الحريرة المناسبية الحريرة المناسبية عمل أمام الاخرين ليين غم طبيعة مذا العمل وتفاصله ويقلل الميان العملي للمناسبة عند المناسبة عمل أمام المناسبية المناسبة عند المناسبة المناسبة والمناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة مناسبة المواضوع والناسبة وينام المناسبة عند المناسبة ويقلل المجد والمؤتم والمناسبة ومنهل عند المناسم معالجة المواضوع والنامل ويلزم للبيان العملي التحضير والتجهيز للمروض تم أداد العرض وتوضيح الهنف منه ودقة السير فيه وربط الدارسين به . .

والاستراتيجية النائنة هي الزيارات الميدانية وهي إحدى الطرق الفصالة التي تهيء للفرد فرصة مشاهمة المواقف والحقائق ودواستها على المطيعة . وأخيراً استراتيجية المعارض حيث يتم جمع بعض العينات والنياذج والاجسام في معرض ولأن المعرض طريقة لعرض فكرة أو التعبير عنها وذلك بترتيب الاجسام وبخاصة غير الحي منها ترتياً مقصوة أوفق خطة موضوعة فإنه هام لاكتيال العملية التعليمية . .

وفي الفصل الثاني يتحدث عن احتيار وسائل التعليم ويضع قواصد عامة للاعتيار تبماً للهدف من الاستخدام ومستوى الجمهور وحجم المجموعة المستغلة وتبماً لمحتوى الرسالة وحسن عرض المادة ويسلطنها وإقادتها صديقة المستخدام الوسائلة المالية ولا بهد من الاستخدام الوسائلة المستفيدة ولا بهد من الاستخداد لاستخدام الرسيلة وإعداد المكان المناسبة لاستخدامها وإعداد المستغيان عقبلاً للفضاعل مع عديات الوسيلة واعتبرا الرقت المناسب للاستخدام ولذا يجب الحصول عمل الوسيلة وتجربتها وتحمديد الشاملة وإعداد مكان العرض قبل استخدامها ويجب تشجيع الدارسين على المناشفة أثناء العرض وتشويم ونوجيم الدارسين وشرح الوموز التي يصعب فهمها.

وفي الفصل الثالث يتحدث عن استخدام نقل اللغة الفنظية وأدواتها: ومن وسائدل نقل اللغة المسعوعة البوق والإذاعة الداخلية (ميكروفون) واللاسلكي والأسطوانات والتسجيل المغناطيسي، ووسائل نقل اللغة مرثية ويتحدث عن تطورها والكتابة) ويتحدث عن تطويرها وصولاً إلى الشكل الحالي للصحف ويفرد هذا الفصل في الحديث عن وسائل النقل من الجمهاز الصوتي لملإنسان ثم الإذاعة ثم التسجيلات الصوتية ثم المخطوطات والمطيرعات.

وفي الفصل الرابع يتحدث الكتاب عن استخدام العصورة الثابتة والمتحركة فتعدد أسباب استخدام المحررة الثابئة لملاءمة الصورة لتحقيل أمداف تعليمية وإعلامية غتلفة ووفرة الصورة وسهولة المحصول عليها وسهولة انتاجها وسهولة استخدامها كها أنها تزيد الفابلميم والقيمة وضوحاً، ثم يتحدث عن العصورة المتحركة واستخدام السينم والتليفزيون في التعليم النظامي وعلى تخطيط علمي دقيق . . فاستخدام الفيلم التعليمي لأنه يستظيم توصيل الرسالة إلى المشاهدين بشروط أن يكون هناك مدوس يستطيع توضيح نقاط غاضصة ورجود وسائل أخرى بجواره كالسبورة والمصورات ولا بد من وضوح فكرة التعليم وأن يكون ناطقاً باللغة التي يجيدها المشاهدون.

أما استخدام التليفزيون فإن الهدف الأسامي منه هو تدعيم للدرسة ويكمل المصلية التعليمية، كما أنه يتيح للطلاب الذين لا يتمكنون من الانتظام في للموسة أن يتعلموا تعليماً كاملاً وتدريب الشباب على إدواك الوظيفة التعليمية للتليفزيون كيا أن التليفزيون يقدم مادة تعليمية جديدة شيقة تربوية وأنه يرفع عب، عرض المدرس عن الملارس فيتمرغ لباقي مهامه التعليمية. وهناك أهمية خاصة لتليفزيون الدائرة المذلقة.

وفي الفصل الخامس يتحدث الكتاب عن أدوات عرض الرصوم والصور الشابتة وأجهزتها فيتحدث عن اللوحات دالسيورات، بأنواعها من العرض على مجموعات واللوحة الطباشيرية والسيورة الضوئية والوبرية والإخبارية وأجهزة عرض الصدور الثابتة مثل جهاز عرض الصدور المعتمة والشفافة والفيلم الشابت والشرائح الميكروسكوبية . . الخ .

وفي الفصل الأخير يتحدث عن أدوات عرض الصور المتحركة واختلاف السينا عن التليفزيمون من حيث آلة العرض والاستقبال ومساحة الشاشة وعرض الصور الملونة وتجسيم الصمور المتحركة. . . كما يتشاول انتشار شرائط الفيديو كوسيلة عرض للصور المتحركة .

#### المراجع:

وقىد استخدم الباحثان عمدة مراجع عن التدويب والتعليم والإعملام والاتصال والفن والاعب والقيام والسينا والمناهج والتخطيط وتبلغ هذه المراجع المتنوعة ٦٧ مرجماً باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى سنة مراجع باللغة العوبية.

#### ...ويعد ...

إن هذا الكتاب ليصبر عن التعليم والإعلام ويعلن أن وسائل التعليم والإعلام هي كل ما يستخدمه الإنسان لتعليم غيره أو الاتصال به والتأثير فيه سواء في مجتسع رسمي محدود هدفه التعليم مثل للدوسة أو في المجتمع الكبير حيث يتعامل مع غيره من أيتاء الوطن.

ولهذا كانت أهمية الكتاب في تنبيه الناس إلى ارتباط التعليم بوسائل الإعلام بطريقة مباشرة والنضرقة بمين وسيلة الإعلام والتعليم كاللمذة والصورة وبين أدوات نقلها كالأجهزة من راديو وتلفذا وكتاب . . اللغ .

إن هذا الكتاب يعتبر مرجعاً هاماً للغاية لكل القائمين بالأعلام وبالتعليم العربي. .

مراجعة: اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي المينة العامة للاستعلامات / مصر عل الرغم من امتداد جذور الجغرافية إلى معظم المصنّفات العربية فإنها لم تظهر بوصفها موضوعاً معرفياً عقداً إلاّ في أواخر القرن الثالث للهجرة، وهو القرن الذي شهد أحداثاً بارزة وهيّاً لأحداث أخرى ظهرت في القرن التالي. وسوف نقتصر في هذا المجال على العموامل المحاسمة التي أثّمرت في ظهور الجغرافية العربية الإسلامية، تاركين ما يتّصل بالعوامل السيامية والاجتماعية الأخرى إلى مواضع في تضاعيف هذا العرض.

والعوامل التي أثرت في ظهور الروح الجغرافية متعدّدة وجوانبها متشدّبة، ومع ذلك فإن المؤلف بـردّما إلى: ثلاثة عوامل رئيسية همي: أ ـ عامل يتصل بالانفتاح الحضاري في عصر المأمون (١٩٦٩–١٣٨هـ)، وظهور حركة الترجّة العلمية والتساعيا على المبدئي تراجمة بغداد، ما بين (١٩٥٥–١٥١هـ) عمل وجه التقريب. ب ـ وعامل يتماني بازدهار العلوم العربية المني تتضمن علوم اللغة والنحو وصناحتي الشمر والنحر والبلاغة. جـ ـ وعامل يتصل بالحلاقة العباسية التي اثارت قضية تكوين الكتّاب، وما يتصل بذلك من ضرورة المعلوسات الجغرافية.

والجغرافية علم يدرس المظواهر الطبيعية لسطح الأرض، والحيوان والإنسان، كيا يدرس المظواهر البشرية ما صنعه الإنسان<sup>07</sup>، واستناداً إلى هذا التحديد يمكن أن تقسم الجغرافية إلى ثلاثة أقسام بحسب الموضوعات التي تتناولها بالمغرسية ومده الأعسام هي: ١ - المغرافية الفلكية، وهي التي تدرس الأرض وعلاقتها بالأجرام السابوة. ٢ - الجغرافية الطبيعية، وهي التي تختصّ بدراسة الأرض بحدد ذاتها، أي تقتصر على المظواهم الطبيعية كالجبال والمحهول والفابات والصحارى. ٣ - الجغرافية البشرية، وتتصل بدراسة البشر وتوزعهم وأعاطهم الاجياعية وعلاقاتهم بالمحولا الطبيعي.

والغضبة الإساسية التي تواجهها في هما المعرض هي تقميّ ما كنيه الجغرافيون نما يدخل في مجال الجغرافية البشرية، وما يصبّ فيها من روافد جغرافية أخرى، ونوظيف هذا التقميّ في دراسة الثخافة العربية الإمسلامية تحت عنوان والأدبء. أما عملية تأويخ الجغرافية بوصفها علياً لا ثقافة فلم تكن مقصودة في الكتاب الذي نعرض له الآن.

وبعبر الاستاذ الندويه ميكيل André Miquet مؤلف مذا الكتاب عن قصده إلى ذلك بوضسرح حين يقـول: إنّ الفرصة متـاحة لي لكي أبـادر عن طريق الجنسرافيين إلى دواسـة ما تضرد به الثقـافة الإسـلاسية في الشرون الوسطى من الشكال أساسية، ويُسيَّر عن هـذه الثقافة بكلمة واحدة هي لفظ الأوب، وهـله الكلمة جوهـرية وسحرية تقريباً لا يزال معلولها مستعصياً جداً على الأنهام تشمل جميع التصرّفـات الاجتهاعيـة لا سيها مـا يتعلَّق منها على وجه التخصيص بالثقافة كزات اجتهاميهاً.

ويمكن أن نلاحظ بداية ليكون الكلام أكثر تحديداً أنَّ للؤاف يسير في خطين متوازيين هما تطوّر موضوع الجغرافية وما يتصل به من مؤثرات، وتطوّر عملية وناديب، الممطبات الجغرافية التنوعة أي إدخالها في الأدب. وتدعو إشارة المؤلف إلى مصطلح والأدب، وصموية تحديده إلى النظر في مفهوم همذا المصلح عند المؤلف نفسه. والمؤلف بصرّح بتمذّر تادية لفظ والأهب، في العربية بكلمة واحدة في الفرنسية لأن معانيه تعدّدت عبر التاريخ ولم تدرس مددّرا غير أنه يميل في أنشاء بحثه إلى عدّ مصطلح والأهب عندمًا مقابلًا لمصطلح وثقافة CNCollure.

وعلى الرغم من إقرارنا بـافتار هـذا المصطلح ــ شــأنه في ذلك شأن مصطلم للصطلحات ــ إلى الدواســة المدلالية المتخصصة فإننا نبعد إشارات ومعالم تطوّرية وردت في المعاجم العربية، إضافة إلى جهود أخرى حديثــة لا يصحب عمل متخصّص متحقّق كـالاستاذ ميكيل أن يتـــدي إليهـا، ومن المستنــرب أن يججم المؤلف عن التصدّي لدراسة مصطلح أدب، وهو من القادرين على ذلك.

ومن الطريف أن تطوّر دلالة وأدب في العربية القصحى للعاصرة تأثر باللغة الفرنسية التي تجمل لمصطلح Litterature دلالتي، إحداهما تطلق على كل ما يكتب في اللغة مهما يكن موضوعه، ومهما يكن أسلوبه مسواة أكان علياً أم أدبياً أم فلسفة. وقد تقتصر الدلالة هنا على ما يدعى بالعلوم الإنسانية، وهو ما اعتماد المدجم الوسيط الذي ذكر أن كلمة أداب تطلق حديثاً على الأدب بالمعنى الخاص، والتداريخ والجغرافية وعلوم اللسمان والفلسفة أما الدلالة الأخرى فهي تقتصر على الأدب بفنونه الشعرية والشرية والشرية.

يضمُ الكتاب الذي يرن المدينا خسة فصول ومدخلًا وثبناً واسماً بللؤلفين ومصنفاتهم إضافة إلى حواشي مفصّلة وإحالات واسعة أفرهت في ملحق على الفصول مباشرة.

يدا الكتاب وبتيبه، يقوم مقام المقدّمة يلكر المؤلف فيه منهجه وصدود بعثه الزمانية والمكانية، ويشير إلى الصحيات التي اعترفت سبيله. والمؤلف بغني أن يكون عمله تأريخاً للجغرافية الإسلامية، لأنه لم يدو ذلك، الما أداد أن يغوص في التصوص لإسياء عالم بحسل أن تكون ضيالا البشر أنذلك قد احسّت به وامركته وأضيكه، وعلى الرغم من تصد المؤلف إلى اختيار الجغرافية البشرية مادة لبشت فقد احتىد الجغرافية الإسلامية كما ودحم منها إلى اختيار المؤسوعات الفلاحلة في الجغرافية الإسلامية كما ودحم ويتحدث المؤلف المؤلفة العديد التي تدبيل إلى المقافة المداولة، وتجمه بذلك من الميادان التنفي، ويتحدث المؤلفة بالكتابة والبلام أم تكن عصورة ضمن حلود معينة، بل كانت جغرافية تمور ملاقات هذا العالم الإسلامي بجبرائه، الإسلام أم تكن عصورة أصمن حلود معينة، بل كانت جغرافية تمور ملاقات هذا العالم الإسلامي بجبرائه، ويتحدث المؤلف والترافية المؤلف من الاحتكام إلى المفائق التداوية فهو يترك للمحتصصين المؤلفة عالى المرافقة عدود المحتلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة عدود المحتلفة والمؤلفة من الاحتكام إلى المفائق التداوية الموردة المنافقة المبدد المؤلفة عدمتصف المزن الحادي عشر الميلادي (٢٤٤ عمر)، ويبلد أن مذا اللعام المجلد المؤلفة الإسلامية ومن المحتلفة أن من عزم المؤلفة أن يتابع الجغرافية الإسلامية وحردة من المحتل الرفعة، وقد ظهر المجلد النافي بالفمل وترجم إلى المربية، ومن المحتمل أن تظهر جلدات الحرى من

وبعد أن يحدّد المؤلف مصادره ويترجم للمؤلفين بيدا كتبايه وبمدخل، موجز جداً يقف فيه عند نشأة الجغرافية المربية وتأثرها بالعلم القديم ويلاحظ أنها بروسمها كانت جغرافية بشرية تعنى بالإنسان في المقمام الإبل، وإنها باجمها كنت باللغة المعربية على الرغم من انتقال السلطة الزمنية إلى أبيد غير عربية.

وفي الفصل الأول: وأصول الجغرافية العربية \_ العلوم الجديفة والعلوم التقليدية، (١٠٢٥ - ١٠٢٨) يتناول المؤلف علاقة الحضارة العربية بالتراث اليونــان والمصادر الأجنبية الأخرى. ثم يتنــاول المؤلف بعد ذلمك دراسة التأثيرات التي مارستها العلوم الجديمة والعلوم التقليفية في نشأة الجغرافية وتحديد بجلائها والعدافها العامة. ويقف في هذا الصدة عند ا علوم الأرض ا ونشأة علم اتخذ صورة الأرض ا موضوعاً له ، وصو بداية لدراسة الأفالهم ، ويشير أيضاً إلى تقنية السلطة العباسة التي سعت إلى إنشاء إدارة جديدة تقوم على ضرورة الخواج والأمن الماخلي والحلود، إنساقة إلى عنايتها بالمسالك والبريد . ومن أجل ظلك فقد كانت قضية إعداد الكاتب إي الموظف المباكوم المتقليفية ، وتفسم علوم المتقابل التي تركز حولها الاهتهام . أما المؤترات الأحري فيصوط المؤلف المبلكوم المتقليفية ، وتفسم علوم المتقابل التي تركز حولها الاهتام . أما المؤترات أجنية وأخرى فياصوم المؤلف إسلامية . ويمكنا في مقا المجال أن تتعرف إلى نظرته إلى الملقة العربية وملاقتها بالعلوم الجديدة . والمؤلف بحديث بالمائم الجديدة . والمؤلف بحديث بالمراب المنفذة المدرسية في حديث بالسام الإسلامية التقليفية والجديدة ، اما الجغرافية فيهاما مدينة بسوجودها إلى فقه اللغة . وينسب المؤلف جميع العلوم الإسلامية التقليفية والجديدة ، المالم المنفذ المنافقة المنفذ الموبية لغة سليمة وصلاية سواء لتجداري حاجمات العالم الجديد للصدقية ويتين المؤلف لمدى مقارضة المغرافية بالعلوم الجنيدة والتقليفية أن الجذرافية لا تدخل في أحد هذه العلوم ولا تتبع واحداً منها دون غيره ، بل ترتبط بها جيماً لوحة كاملة جميع الملدان وأضحت المجال لذكر العادات والأذكار، وحين الأساطي ولعرض تداريغ الملفي يسرعة مرعة ١٠ .

ويخصُّص الفصل الثاني لدراسة «الاتجاهات الحاسمة في القبرن الثالث المجبري، (١٢٩ - ١٦٣) ويتركُّم: البحث حول موضوع والجغرافية والأدب عند الجاحظ وابن قتية، يبدأ المؤلف بالموقوف عند وقضية الأدب، ويـالاحظ أن الثقافة اتخذت طريقين هما: ١ - التخصّص لـدى العلياء. ٢ - تـأديب الموضوعـات العلميـة والاجتهاعية لدى كتَّاب النثر الذين فهموا الأدب عي أنه الأخذ من كل علم بطرف، وبطريقة الفكاهـة حصراً. وهذا الاتجاه هــو المقصود في هــذا البحث لأن المؤلف يصرّح بقصده إلى تنــاول الجغرافيــة البشرية بــوصفها أدبــأ يرتبط بالمعارف لا بالعلم وبسعة الاطلاع لا ببالتبحر ثم يخصِّص المؤلف القول في أهمية الجاحظ في تكوين الجغرافية ضمن إطار الثقافة الجاحظية الموسوعية الني قلَّمت برنامج المعارف والقضمايا التي ينبغي التعمّق فيهما. ويستخلص المؤلف من دراسة الموضوعات القريبة إلى الجغرافية لدى الجاحظ أنَّ أسس المحث المرضوعية متوافرة لديه لأنهاعتمد «العِيان» وهوّن من الخرافة وعجّد العقل. كذلك يشيد المؤلف بكتاب والحبوان»، ويرى أن الجاحظ أول من طرح قضبة الإنسان في العالم من خـلال علاقتـه بالحيــوان والخلائق والكــون، ويخلص المؤلف إلى أن مصنفات الجاحظ إن لم تقدّم للجغرافية معطاها فهي تقدّم برناجهما وذهنيتها فيأضعف الاحتيالات. أما الوقفة الثانية في هذا الفصل فهي عند ابن قتيبة الـذي يوجّـه المؤلف إليه الاتهـام لأنه خـالف طريقـة الجاحظ الثقـافية الواسعة، واكتفى بمعرفة تقنية نسبية، وبـذلك قفي عـل البحث المطلق الـذي اتصف به الجـاحظ. فابن قتيبـة يستهدي بهدف محدَّد بدقة يرمى إلى إعداد كتَّاب دواويـن الخلافة ، وفي كتابه وأدب الكاتب، يؤول انتقاؤه إلى تحديد أضيق ثقافة ممكنـة في جميع الحالات. أما أشر ابن قتيبة في الجعمرافية فهمو يتجلَّى في تـأديب كثير من الموضوعات المتروكة منابقاً للمختصّين، وضمّها إلى والمعارف، العربية.

وفي الفصل النالث: والاهتهامات التقنية ـ علم الخرائط في صورة الأرض وتطوَّره ـ الأدب الإداري وتطوره

التحقيقات التجارية ( ١٦٥ - ٢٥٥ ) يتناول المؤلف علم وصورة الأرض، الذي يخل نوماً من تيسير المعليات التحقيقات التجارية و المستخد الملعي المختص . كما في علم الهذية ألد نشارًا منه علم معمورة الأرض و إلى المتحقد والمحقية المرتبة والمقبلة كتاب الأدب. ويلاحظ المؤلف أن علم صورة الأرض كان يُجري دوماً التحديل المناسب للمعلمة المرتبة والمقبلة المرتبة والمقبلة مهورة الأرض كان يُجري دوماً التحديل المناسب للمعلمة المرتبة والمقبلة عن من المؤلفات وأجرزت مفهوم والمملكة أو دار الإسلام، وجعلت من مدتها المنسمة على المستخدم الموجه إلى أساب تطوير الإدارة العباسية تنظهر أن المساسبة بنائجاه ثماني وتطور لفحري. ولذلك يعدّ المؤلفات المستخدم المناسبة بنائجاه ثماني وتطور لفحري. ولذلك يعدّ المؤلفات المستخدم المؤلفات المناسبة بنائجاه ثماني وتطور لفحري. ولذلك يعدّ المؤلفات المناسبة بنائجاه تماني المؤلفات المؤلم وصناته الكتابة بأقدى الوضوح العلم المؤلفات والمؤلفات المؤلفات المؤلفات والمؤلفات المؤلفات المؤ

أما الفصل الرابع فهو مخصّص للرِّحالة (٢٠٧ - ٢٤٩)، وهم مجموعة من أصحاب البريد والحراج ورجـال السلطة وبعض الدعـاة والحجاج، وقـد رفد هؤلاء الجفـرافية البشريـة بما حملوا معهم من أخبـار البشر وعجائب الخلق. يبدأ المؤلف هذا الفصل بمطلع ممتم يتحدث فيه عن السندباد الذي غدا أسطورة أثبرة ملهمة. ثم يتحدث عن موضوع الاغتراب وأصحاب الرحلات اللذين يتوزّعون إلى أربع فثبات هي فثمة التجار والمسافرين، وفئة رجال السلطة، وفئة الحجاج، وفئة قاصدي النزهـة والاطلاع، ويبرد إلى هذه الفئـات معظم الموضوعات التي تتعلَّق بالأخبار والعجائب والمغامرات. ويصنّف المؤلف الرحلات بحسب المتـاطق التي عالجتهــا كالشرق الأقصى، والصين والهند، وبيزنطة وإفريقية وروسيةً . . ويتتبّع تطور المعطيات المستمدّة من الرحلات في إطار مصطلحات جديدة هي: الأخبار، والعجائب، والأساطس، وأدب التشرّد. ففي والأخبار، يقف المؤلف عند أخبار الهند والصين، ويلاحظ أنها طُبعت بطابع المشاهنة العينية، ثم يـرى انحياز الإخبـاريين إلى الـتركيز على أدب والعجائب، واختلاق الأساطير وسيطرة الخوارق. ومن الطريف في هذا المجال الموقوف عنـد موضـوع والبحر؛ الذي سيطر على أخسار العجائب بـلا منازع، وصبورة البحر تحجب وراءهـا البر وأقـاليمه لتقيم عـالماً جديداً له صوره المتناسفة وألفاظه والواجبات المفروضة فيه فـالبحر عـالم آخر تقيم دوابِّه في كهوف جبـاله وفي غابات وأشجار هائلة هي أطول وأعظم من شجرنا فوق الأرض. وجميع الـذين يتوقعـون مثل وأوليس(^)؛ أن يتمرُغوا في الأرض المكتشفة من جديد شوقاً إليها بعدما قاسوه من أهوال، عاشوا في رهبة ظبلال هائلة لأمواج رفعتهم إلى السحاب وخفضتهم إلى التراب. فعالم البحر عالم قائم بذاته له صوره ومواصفاته التي ترسمها ريشة مبدعين أدباء أبطالهم بحارة ومفامرون تنمّ قصصهم ومروياتهم التي تسند إليهم عن التبجّح والعنف وحبّ المال والشجاعة الخارقة. ويملاحظ المؤلف بحقّ أن كتب العجائب وأدب البحر اتخذت شكل قصص لا تمدوين وقائم، ولذلك تعرّضت الذهنية العلمية القائمة عبل البحث والعِيان إلى تشويه بالغ قبيل أن نزول تماماً في مجموعات من القِصص وحكايات الغرائب. ويدرس المؤلف بعدثذِ موضوع السرحالة الرسميين ويتخذ «ابن

نفيلان، مثالاً لهم(٢). ويلاحظ أن ابن نفيلان اهتم بالطوابع الأدبية في رسالته التي تحتلُ بما فيهما من الحقائق الشابئة والمشاهدات الشخصية محلاً فريداً في الأداب العربية. وفي الفقرة الاخبرة يفف المؤلف عند دادب الجنوالين، الذين فلبت على أثارهم المواضيع المشتاغة والفكاهة ويلثم أخيراً بنحط آخر من الرحلات هو زيارة الاماكن الدينية ويواعثها، وما يمكن أن يستخلص منها من معطيات جغرافية.

ويخصُّص المؤلف الفصل الخامس والأخير لدراسة كتاب البلدان لابن الفقيمه تحت عنوان دابن الفقيمه أو الجغرافية من وجهة نظر الأدب، ٢٥١٧ ~ ٢٩٤). وكتاب البلدان ـ كيا يقول المؤلف ـ نوع من الموسوعة الثقافية العامة لعصره، غير أنه لا يصلنا كاملًا ولذلك اعتمد المؤلف في دراسته مختصراً دوَّنه الكاتب عبلي الشيوري في القرن الحامس الهجري. ويجتهد المؤلف في استخلاص خصائص هذا المصنّف من الملخص المذكـور ومن النقول التي أُخلَت منه أو التي وصفته وذكرت منهجه. ويلاحظ المؤلف أنَّ ابن الفقيه سار عمل نهج الجاحظ في اتساع الجوانب الثقافية لديه إلا أنه اعتمد المعلومات المدرّنة وأصرض عن المشاهدة والعِيان، ومن الغريب حقّاً كما يقبول المؤلف أنَّ ابن الفقيه ولا يأنف متى أتبحت له الفسرصة من التحدَّث عن المشاهمة شريعلة ألا تكنون مشاهدته هو وأن يتمكن من دعمهما بالشاهد الكتمايي، ص٧٥٩ وإنَّ النظر في مصادر ابن الفقيه يؤكمد كون مصنَّف تاليفاً ادبياً، وإن ابن الفقيه أحد كتاب النثر الأقحاح في القرنين الثالث والسرابع الهجريين. ص٢٦٣، ويلاحظ المؤلف أنَّ نهج ابن الفقيه يقـوم بتحويـل الموضـوعات إلى أدب عـبَّرت عنه اللغـة العربيـة المولَّـــة الق مارست تعربياً هائلًا للمعطيات الأجنبية. أمنا في مجال تـطوّر المطيبات الجغرافية فيُلاحظ أنّ اتجماه والغرائب؟ الذي تطوّر إلى قِصص طرأ عليه تغيّر لدى ابن الفقيه الذي سرّع كثيراً من معطيات العجيب والغريب وحوّلها إلى أساطير انخلت شكل الحوارق والمعجزات، ولذلك دعا المؤلف ابن الفقيه ساحراً يقصد الفتنة لا عـالماً يـريد التعليم. ويسوُّغ المؤلف لابن الفقيه كثيراً من المآخذ، ويبراهما وفق مقتضيات العصر، ولا سيما فيما يتعلَّق بالاستطراد وحشد المعلومات المتنوعة. فالمؤلف يرى أن الاستطرادات التي تتفاوت صفتها الأدبية تأتي للترفيه عن القاري، وإراحته من إرهاق عرض مشهود بصعوبته. كذلك يستند إلى تعريف يرى أن علم البلدان قائم على الاستعانة بعلوم غير جغرافية في أكثريتها الساحقة.

ويثير مذا الكتاب مسائل متعددة تمثّن بالعنوان - بداية - وبالمحاير الأسساسية للعصل بكامله . وإنَّ أول ما يسترعي الانتباء هو عنوان الكتاب: دار الإسلام، وهو مصطلح دقيق. وقد يبدو للوهلة الأولى أنّه من وقسم المؤلف إلاَّ أن العنوان الأصلي للكتاب يدلُّ على أنّه استعمل مصطلح والعالم الإسلامي، Le Monde Musulman. ولسنا ندري إن كان قد استخدم مصطلح ودار الإسلام، في تضاعيف كتابه ، أي في نضّه الأصلي قبل الترجة. ومن الواجب الإنسادة بتعقيم المترجم الهممون الكتاب واختياره للمطلحات المناسبة لـه وللحضارة العربية الإسلامية. وليس الأسر - كما يسمو لدى بعض النسلس - شكلياً يتعلّق بكلمة أو بمصطلح، بـل تختفي ورامه وجهات نظر ومواقف حضارية شديلة الاختلاف. ولا شك في أن الحيطة تزداد إذا كان الأسر متمللًا بالجوانب التاريخية والتراثية، لأن الانسياق وراء التعميات وجرّ المصطلحات الحديثة إلى جوانب بعيدة عنها يمثل خطورة في المعج قد تؤدي إلى تصليل وبعد إسراف في الاستشاج.

ويلاحظ فيا يتمثل بهذا المصطلح: ودار الإسلام أن دلاك أحمَّ من مصطلحات: المملكة والإمارة والدولة على الرغم من عدم استقرارها مصطلحات أساسية في العصر العبليمي. وإنَّ النظر في مضمون الكتاب يدلُ على أنَّ المؤلف معني بالبشر من الناحية الثاقفية ضمن حدود الامتداد الإسلامي. فبالأمر لا يتوقف على المطان الخلاقة أو يقف عند حدود الإسارات والمؤلفات الإقليمية، عنا بخسل في بعاب السلطة الساسانية ونظام الحكم. أمَّا مصطلح ودار الإسلام، فيشمل بلاد المسلمين جيماً " كانه يتصل بدعو الإسلام في كل والزنة المسلمين طرة عرب كل والرسلام المسلمين على فرعم، أما إذا كان الإمراع على شدّ ذلك فهي دار كتر. " " "

وتظهر على امتداد الكتاب ثلاث مسائل تبدو لتا وكأنها عاور أساسية في همنا العمل، هي: وتأديب ا الموضوعات، والمؤثرات الأجنبية وتفاعلها الحضاري، والتعنيات النهجية. ويتصل بمسألة وتأديب الموضوعات مصطلح والادب، الذي جمله للؤاف مقابلاً لمصطلح «Culture» أي والثقافة ويقابل هذا النحط أي والناديب جمل المؤضوعات الثقية ثقافة وإدخاصا في الأدب التخصص العلمي واستغلال الموضوعات ضمن حقل علمي أو معرفي عقدين. ومن الجدير بالذكر مهنا- أن هذا المصطلح جديد لا نبحد له دلالة تشير إلى تحويل المصليات العلمية إلى أدب، وقد مرح المؤلف بأن وفون غرونباوم هو الذي وضحه في كتابه والإسلام في الفرون الوسطى تاريخه وحضارته (١٦) ومن المؤسف أن المترجم لم يذكر المصطلح الاجنبي المقابل لحلم المترجة الجليفة: تأويب.

أمّا للمطيات العلمية والثقافية التي حولتها عملية التأديب إلى تطلق الأدب فهي متعددة وتبدلٌ على سراعة المؤلف في تجميعها وتقدها، وهي سئونـة في تضاهيف الكتاب. وتكنفي بالإشارة إلى معطى علمي دقيق همو وصورة الأرض» وتحرّك إلى أدب على أبدي رؤاد النثر العربي اللين مارست العربية عن طريقهم بجدارة واقتدار عملية تطوّر وضع في الأساليب والمفردات والتراكيب إضافة إلى واللـخيل، السلني استوعيت العربية وضعته إلى خزرجا اللفظى.

وينقل المؤلف عن دفرونها مع مصطلحاً أخر يتصل بالتأديب هو ونستادب، وقد ورد في نضاعيف حديث عن الطبقة الوسطى التي وصفهها بأنها دطبقة متوسطة متنفة وضير متخصصة تحرّست على الأدب ويسمها من خلاله أن تهتم بجميع معارف المعمر حتى لو استقيت من جغرافية الوياضيين شريطة أن تبسط لتلاثيم مستواها وأن يُعبرُ عنها بلغة يفهمها الجميع أي يكلمة واحدة عثلها قال غرونبارم أن تستأدب، ص ٨.

ويسرِّغ المؤلف هذا الاتجاه في الثقافة الإسلامية بالرجوع إلى مفهوم العرب الصطلح وأدب، الذي سالوا إلى عـلّه كلاً متـهاسكاً، لأن المعرفة لا تتجزأ في نظرهم. ص ١٣٨. ويقـول في هذا الصـدد: ويبدو في نـظر العرب أن الأمر يتعلَّق بشي، واحد متالـل وميهم حتماً لأنـه يحتمل ترجمات عديمة مثل ثقافة وتهذيب وشرف ولياقة وأصول خاصة بهذا السلوك أو ذلك، لكن يتوحّد كثيراً في الشهـمية المشتركة وقواصد السلوك، التي تعنى بالجسم أو القلب أو الذهري ص ١٢٧ وتتصل المسألة الثانية بالمؤشرات الأجنبية وتضاعلها الحضاري. ومن الملاحظ أن المؤلف بدأ المؤلف والمدخل مثلاً يؤكد تأثر الملاحظ أن المؤلف والمدخل مثلاً يؤكد تأثر المبادئ المربية بالمؤاضع القديمة من تراث الشوب البيوناني. ص ٩٥. وعلى الرغم احتفال المؤلف بالمؤرات جيماً فهو يعنى بالأثر البوناني عناسة خاصة ١٣٦٠، وهو يعرى هيما المبادئ أن المرب مم ورثة العلم البوناني الملين وقروا مقاربة البونان لا يروح تلقي الدورس المفحمة بالتواضع لكن في منظور نفسي يرمي قبل كل شيء في المسادئة المناسبة المن المواضعة المسادئة المؤرات المعادنة المواضعة المواضعة المواضعة المواضعة المناسبة المن المعادن المواضعة على على المعادنة المواضعة المؤرات المعادنة المواضعة المؤرات المعادنة المواضعة المؤرات المعادنة المؤرات المؤرات المواضعة المؤرات المعادنة المؤرات المواضعة والمؤرات المعادنة المؤرات المعادنة المؤرات المعادنة المؤرات المعادنة المؤرات المعادنة المؤرات المعادنة المؤرات الم

ويشيد المؤلف دوماً بـالقدرة الحـدلاقة لـدى العلياء للسلمين الـذين صهروا المؤثرات الأجنية في ثقافتهم وأعتضموها للمقتضيات اللمبنية، ثم توسّعوا فيها وأبدعوا الجديد الذي يدعـوه المؤلف بالمعجزة التي بعثت علوم الأوان.

أمّا فيا يتصل بالمؤثرات الفارسية (٢٠) فإننا نرى المؤلف شديد الحياسة حين يشيد كثيراً بدور الموالي الفرس في غديث اللغة العربية في ذلك العصر، وكأن الأسر يتوقف عبل هؤلاء الفرس المسلمين لأنهم فرس. والأصر بالتأكيد ليس كذلك لأن هؤلاء وغيرهم من العرب والمسلمين أسهموا في تحديث الصربية وتطويرها ضمن الجوّ الحضارى السائد في ذلك العصر، ولا أجد مسرِّعاً للتركيز على الناحة العرقية في هذا الجانب.

وقشل مسألة وتغنيات المدرس، وتطوّر مسائله المحور الشالث الذي يهنم بالجوانب الفنية والمهجية في المستفت المجترفة. وقد تبيّن المؤلف عداً وافراً من الطرق المهجية والوسائل التقنية ، من مثل والموضوعية و والنزعة الملمية، التي رأها في الاعتباد على والتجربة، ووالعبانه كذلك نجد المؤلف يتبدع بعض هذه المطرق ليصل إلى ما ألت إليه عند مصنفين لاحقين، ومن الجدير بالذكر – هيئا – امتيامه يتعلور المناهج المتعلقة بالنثر يومعازيتها بالوسائل التاريخية وطرق الحديث النزيي. رقد لاحظ هفذا المصدد سيطرة الطريقة المجافظة المخافظة المنافقة ما المخافظة منافقة عند المستفواد المنافقة على المستفواد من جهة وعلى والميان، من جهة أخرى. ومن الطريف أن المؤلف يدافع عن استطواد المحافظة عند تعلور والمهائل المحافظة عند تعلور والمهائل المحافظة منخصية وأخسري روائية، كدفلك يتبيرين كثيراً من طرائق التمكير والجاسان

ولمعلَّ من المفيد أن تتساءل عن مدى ما آلت إليه أهداف المؤلف التي حدّه عافي مضحع بعضه، وعن الجنرانب الدراسية التي قاربتها جهود المؤلف، وصا يتصل بموضوع الجغرافية واشتجاره مع الأدب والثقافة والمغلوم، أنا أحداف المؤلف تتمثل في سعبه إلى دواسة موضوعات الجغرافية البشرية من خلال مفهوم الأدب الذي أنخذ صورة الثقافة البعدة عن التخصص. ويُسلاحظ أن المؤلف المبعد تباريخ الجغرافية من مقاصده، وأيه إلى التصوص ألم المناصفة والمهام الإنسانية فهو لا يريد شواهد على واقع كان وانقضى، بل يوبد بعث مكترنها مع التماطف والمعدافة والواصل الإنساني، فهو لا يريد شواهد على واقع كان وانقضى، بل يربد بعث ذلك الواتية، وعرضه كما جاء انطلاقاً من مفهوم أصحابه لا من مقاهيمنا نحن بعد ألف عام.

وضائر البشر آنذاك.

ومن الإنصاف الإشادة بجهد المؤلف واتساع آفاقه المعرفية التي تطالع القماري، في كلّ جانب من جوانب الكتاب ولا سيها في الثبت المخصص للمؤلفين وللمصنفات، تما يشهد للمؤلف بالتضفي الواسع، ويكنمي المرء ان يعلم أنّ هذا الثبت امتدّ على سبع وصبعين صفحة (من ص ١٧ حق ص ١٤٤).

وكـذلك ظهـر بجلاء وعي المؤلف لنهجه وعدم انسياقه وراه المرغبة في إسقاط المعطيبات الحديثة على النصوص القديمة. وهو - على الرغم من مقارنته بعض الجوانب القديمة بأخرى حديثة - مجترز من إطلاق أسياء العمارم الحديثة كالأنثرورولوجية والانتوغرافية (17) على المعلومات التي تفكمها النصوص الغديمة.

آما الجوانب التي قاربتها هذه الجهود الصادقة فهي كثيرة، وإمكان الدارس المجدد أن يوظف كثيراً منها في التطور المحافظة المسلمة المسلمة المحافظة المسلمة ا

وبعد فإنه من المؤمّل بعد أن تكتمل هذه الموسوعة عن الجنرافية البشرية في الأدب العربي أن تستري كبيراً من الجوانب الدراسة في العلوم الإنسانية. ومن الطبيعي أن تكون التتاتيج المتوقعة من الأجزاء الثالية بعد تمامها أكثر ترماً وعمقاً. وعمل الرغم من أن الكتاب الذي نعرضه قسم من مجلد ضمن موسوعة منجّمة إلاّ أنه يستقل يحرضوعه لأنه ظهر في البداية مستفلاً ۱۸۰۷ وهذا ما دعمانا إلى تساوله في هذه المراجعة التي نرجو أن تكون قمد أسهمت في تشويق القارعه إلى قوامته والإفادة مه.

### الهوامش والتعليقات:

- (١) ميليل، أندريه، جغرافية دار الإسلام البشرية حتى منتصف القرن الحمادي عشر الميلادي ـ الجنوء الأول:
   الجغرافية والجغرافية البشرية في الأدب العربي من البله حتى عام ١٩٠٥، ترجمة إسراهيم خوري، وزارة الثقافة، وهشة ١٩٨٨ هـ ، وشال الكامات الأصل. هه:
- الثقافة ، دمشق ۱۹۸۳ م . وعنوان الكتاب الأصلي هو: ANDRÉ MIQUEL. La geographie humaine du monde musulman jusqu'au milicu du 11e siècle.
  - (۲) میکیل، ص ۹۷.
  - (٣) المعجم الموسيط، مادة (جغرافية)، ١٢٦/١.
    - (٤) ميكيل، ص ٧
    - (ه) میکیل، ص ۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۹
      - (٦) المصدر السابق، ص ١٣٠

#### ٣٠٤ عبلة العلوم الاجتياعية

- (٧) المعجم الوسيط، مادة (أدب)، ١٠٩/١-١٥
- (A) أو ليس أو عوليس عمدوال (أوييسيوس) أحمد أبطال اليونان في حرب طروادة، وقد قص هوميروس في الإحيسة أحداث مودة أوليس إلى وطنه، وما لقيه من الأهوال والمخاطر، وصراعه الأسطوري مع البحار الثابرة. ثم يصرر هوميروس عودة أو ليس سالماً وتخليصه زوجته الدونية بنياتوب Prontipe وقداء ولقاء تبلياك Prostope بنياتوب المخلفة، ولقاء تبلياك Trickmanger المخلفة، للقائمة تنظيات مبيل عبل أوجه المزافقة أن القضاء على أعداء أو ليس ومنافسيه في الظفر يزوجته المخلفة، دهشق، المؤرس مبيل عبل أوجه بالمؤرفة المرافقة، دهشق، ١٩٨٩ م ص ١١٥ ١٢٧، وواي، د. علي عبد المواحد، الأدب اليوناني الفديره، دار المعارف بحصر، ١٩٩٠ م. ص ١٥٠ ١٨٠ مواكنان د. الحمد، الشمر الإغريقي، سلسلة عالم المعرفة، المعدد (٧٧)، الكورت ١٩٨٤ م. وحدايات ٢٠٠).
- (٩) لُلتوسع والمَقارَة انظر: الدهان، د. سامي، وسالة إبن ففسلان (تحقيق ودراسة، وزارة الثقافة، دمش،
   ط. ثانة ١٩٧٧
  - (۱۰) للعجم الوسيط، مادة (دار)، ۳۰۳/۱
- (١١) انظر: التبهيمي البندادي (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، ت ٢٩٤)، أصول الدين، مدرسة الإلهيات بدار الفتون التركية، استانبول، ط. أولى، ١٣٤٦-١٩٢٨م، ص ٢٧٠
- (۱۷) ميكيل، ص ۲۱۵، الحاشية رقم (۱۲۱) (۱۳) انظر أهم المواضع حول اليونان في: ميكيل، الصفحات: ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۵، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۲،
- (۱۲) انظر اهم الواضع خول الووانا في. ميجين: المستحدد: ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۲۱.
- (۱۶) انظر أهم المواضع حول الأشر الفارسي في: ميكيل، الصفحات: ۱۲۱، ۱۲۴، ۱۵۳، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۵۷، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۷،
- (١٥) انظر حول للصغلحات المتعلقة بالشاهع في: ميكيل، الصفحات: ١٤٨، ١٤٨، ١٧٧، ٢٧٣، ٢٧٣.
   حول النزعة العلمية، والصفحات: ١٥٨، ١٩٧ حول التجريب والتحقيق، والصفحات: ١٥٨،
   ٢٧٤ ، ٢٥٩ حول التذكير والموازنة والرواية.
- (١٧) انظر شاهين، د. عبد المسوره، في علم اللغة العام، جماعت حلب ٢١-١٩٨٣ م ص ١٨، ومن الملاحظ أن (مساريو باي) كان شديد الحفارة بهذا العلم في كتابه رأسس علم اللغة)، ويصود الفضل في إبراز هذا العلم إلى (دي سوسير) في كتابه (عاضرات في الألسية العامة).
- (١٨) أصل هذا الكتأب بحث جامعي نال مؤلفه (أندريه ميكيل) اللكتيوراه من المدرسة التعلييقية للدراسات العليا في باريس وبإشراف الأستاذ شارل بيلا. انظر إشارة ميكيل ألى ذلك ص ١٤-١٥.

مراجعة: أخمد محمد قدوره كاتب وباحث ـ سوريا

## نـظام بركــات: مراكــز القوى ونمــوذج صنع القــرار الاســرائيلي. دار الجــليل، عـيان، ١٩٨٣.

يتاول مذا الكتاب أول ما يتاول ظاهرة القيادة الرسمية وصلاتها بالسلطة الفعلية في اسرائيل، وهو يعتبرهما غير متطابقتين. فالكثير من صلاحية السلطة بأبدي أشخاص مسترين. فالصغوة هي شخصيات تتمتم بالقوة تحولت في اسرائيل إلى ما يشبه المؤسسات غير الرسمية، وشكلت هذه الصغوة نوعاً من الدويلات المتصالم.. ومن هنا بنا ظهور مراكز القوى. والتي يعرفها الكاتب بأبها أولئك الأشخاص الذي يلكون القوة في الشظام السياسي. وهم في وضع يؤملهم المساحة القراوات الهامة في المجتمع، وفي رسم السياسة العاممة للدولة بالاستاد إلى عناصر القوة فيهم، والتي تأخذ شكل صفات سيكولوجية، كقوة الشخصية أو الكاريزما، تشيكل امن جزاين أو شطوين: الشطر الأول هو المراق وضعهم الرسمي في السلطة. وعل هذا فان مراكز القوى يتشكل من جزاين أو شطوين: الشطر الأول هو المراقز وهم هنا تساوي الأشخاص - وليس المؤسسات – الذين يتلون بؤرة المؤد، والشطر الخال هو القوى، والتي تقف وراء هؤلاء الأشخاص وليس المؤسسات – الذين

بعد هذا يتناول الكاتب كيفية وصول مراكز القوى هله إلى عارسة قوتها ونفرذها. فيتحدث عن العواصل التي بروزها، ويتحرف لابر الترات الفكري والأبليولوجي وكيف أن الكتب البهودية القديمة تمجد الفهادات الكتب البهودية القديمة تمجد الفلايات الكاتب فروسوق الكاتب فروجاً حليقاً على هذا الثاني، يوفي دايان، الذي يعدلنا أثره في التداريخ الغيادات الكنورية الكنورية التي يعدل أثرة في التداريخ الاسرائيل الحديث باثر الذي موسى في المتاريخ البهودي القديم، كما أن هندلك تأثيراً لارتباط قيادات مراكز القوى المنافزية بعدايم واينزمن، ويجن من المتورك على المتراكز المؤتل المراكز المتوركة المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية التي يعمهم فيها المشتمع الاسرائيل، بأنه أنعمر الطول المراكز المورك إلى مراكز الفوى إلى المراكز المؤتل على مراكز القوى في النظام الانتخابية وسوع عام 194۷ المراكز كان نظام إلى قيد الموال المراكزة على مراكز المورى ويبدأ المسرك على مراكز المورى ويبدأ بنحل سابير كمثل على مراكز المورى ويبدأ بنحل مل الكنيست والوزارة حدث انقلاب في مراكز المقوى. ويبذر بنحاس سابير كمثل على مراكز المؤلى المراكز المنوى من المنافزية بالمنافزية بنهم قديمة. ويظل للملاقات الشخصية ويرما المراكز المورية بالمنافزية بنهم قديمة. ويظل للملاقات الشخصية ويرما في أن مراكز المورية والمؤسسات المساسبة المياسية التي ترفح وغضف، ويثشر مورما في تقدم بعمن المراكز المقوى ومذا هو شأن بن غرورون مع كل من مرفز والمؤسسات الميامية المؤلى الموردية والمؤسسات الموالية به مجتمع غير مراكز القوى. وهذا هو منان بعن مطرح المؤسلية الموراكية من مراكز القوى. وهذا هو صنان بن صنان المساسبة الموراكية عنهم عنير مراكز القوى وهذا هو صنان بن صنان المساسبة الموراكية عنهم عنير مراكز القوى وصنان وسعد والمؤسسات الموراكية عنهم ومستقر، كالمؤسم المراكز المؤسطة المؤسطة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة والمساسبة الموراكية والمؤسلة المؤسلة 
هله هي العوامل والوسائل التي تتحكم في بروز القوى، فيا هي مراكز القوى؟ ومن هم أهم رصورها؟ وهذا ما يجيب عليه الكاتب بأسلوب محمود. ويصنفها على الوجه الشلل: اللجنة الموزارية لملأمن والخارجية. وترتبط قوة هذه اللجنة بقوة أو ضمف شخصية رئيس الوزراء. فينيا نجد أن بن غوريون وغولدا ماتير بهملان شأن هذه اللجنة. نجد أن رئيس وزراه آخر مثل أشكول بيتم بها ويجملها تمارس احتصاصاتها. ومثل هذه اللجنة ، نجد لجنة الشؤون الحارجية والأمن بالكنيست. أمّا المؤسسة المسكرية فانها تتيح لبعض عناصرها التمت بجراكز الفوى سواء خلال الحلمة المسكرية أو خلوجها. ومن أهم هداه المعاصر وزير اللفاع، ورئيس الأركان الذي يرأس أعل جهاز عسكري فني، والذي هو أيضا رئيس فني لمجلس الحرب، وسؤول عن صيافة المذهب الأخرق للجيش. ويأتي بعد وزير الدفاع ووئيس الأركان، رئيس الاستخبارات. ويفعرب مشارة عليه بأهارون بارغت، الذي يطلق عليه لقب الني أو العراف بالنظر لما يتجمع لديه من معلومات ومعارف ذات التر

أمّا أهم شخصيات مراكز القنوى، فيعدد الكتاب منها صدداً غير قليل من الشخصيات الاسرائيلية للعروفة. فدافيد بن غوريون شخصية كاريزمية، وله الفضل في تـأميس جيش عترف. أما ليفي أشكول فهـو موهة سياسية ومقدة إدارية واسعة. وغولدا ماثر تحتم بداهة وواقعية وعلاقات. ويتحلس سابير طاقة فويلة على العمل، ومدير عام للدولة. وموشى دبان يجار اجابت ومقدرته على اتخاذ القرارات الحاسسة. وهو يما فظ على نفسه كمركز توة طوال الوقت، حتى أن غولدا ماثير لتقول: وبدايان ترجيد حكومة، وبدلون دايان لا تـوجد عكرمة، أما سرّ نفوق بيجن كمركز للقوة فهو سياست في العف والتطرف. وهو صاحب القدول المشهور: وأنا أحارب فأنا موجود، وما شممون بيريس إلاً الولد الأعجوبة للبيروقراطية الاسرائيلية. وفي من الشلائين يعتبر المساحد الأول لبن غوريون.

يشول الكتاب كل هذا عن هـله القيادات ومراكز القوى، ولكنه لا يميز الوجه الاخر هـله القيادات ومراكز القوى، ولكنه لا يميز الوجه الاخر هـله القيادات والمراكز. فهو لا يوضع ، إلى أنه إلى جانب فاعليتها وكاريزميتها، لا تخلو من نزعة عدوانية، وتحدور على الذات يجملها تتكفيء على نضعها لا تحدثوان عن المرجمه الاخير المواجه الاخير وليف المالية تعديد تنفذن في العدوان المحدوان المحافزة ولكنه بالمالية تعديد تنفذن في العدوان المحدوان والمحافزة المحدولة عن المحدولة المحدولة عن المحدولة الكارزماني في هـله الشخصية المحجية والتي لا تخلو من التعقيد! وإلى هذا فإن تاريخ الكيان الاسرائيلي على بالفضائح التي ارتبطت بجيارسات هذه الشخصيات الفردية والسلطوية، من قبل فضيحة لافون التي طالومروز ، في من مراكز القوى عدد. وهم مسانحو التاريخ الاسرائيلي من مثل بن خوريون.

ومها يكن من أمر، فإن الكاتب بعد أن يقدم لسا هذه الأفكار و الحقائق عن مراكز اللموى ويروزها ومواقعها ورصوزها، ينتني للحديث عن اتخافها للقرار ويضرب شالاً على ذلك بقرار حرب ١٩٦٧، السابي تصرفه الوزائرة والكئيست والمؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى دور فعال لكل من الهستدروت والوكالة اليهودية. وقد برعت نتائج هذه الحرب أن الجهود التي قامت بها القيادات التاريخية، بن لهـوديون ويبعن وصوفي دايات، أظهرت وجود مراكز قوى خارج النطاق الرسمي فاقت في سلطتها بعض القيادات الحاكمة على ليفي أشكول واما أيان.

ويتطرق الكتاب قبل الحائمة إلى المدخلات التي تصنع مراكز القوى، فيذكر هنا المدخلات الايديولوجية. فالإيديولوجية الصهيونية شجمت الشعور بالتميز والتغوق في الفكر البهبودي. وقد سماهم هذا المبيداً في تسهيل الفول بفكرة نميز شخصيات كارزمية بما أدى إلى وجود مراكز قوى. كما يتحدث عن المدخملات التاريخية التي تتمثل في أن حياة الجيتو وألمت إيماناً بدور الفشة للمختارة، وبحسومة الحكمياء في إدارة الجيتو، بما أسهم في قبول فكرة حكم الأقلية . كما أن تاريخ الحركة الصهيونية على تاريخ مجموعة من الرواد استطاعوا أن يثبتوا قدراتهم في المجال الإيدلوجي والتنظيمي بحيث أصبح ينظر إلى تاريخ الحركة الصهيونية على أنه تاريخ زصامات وإن تسطور الحركة يمثل مراحل قيادات معينه يتزعمها أشخاص من أشال ليونشكر، وموسى هس وجمايوتسكي وحمايم وايثرن ربن غوريون، عا جملهم يشكلون مراكز وقو مستقلة داخل الأجهزة الرسمية. أما لملدخلات الاجتماعية فيأم تزيل أصبة للسلطة وبخاصة في مجتمع متغر، يتصف بالتفكك وهدم التكامل، كالمجتمع الامرائيلي، كها أن الكبوتر، المزارع الجياعية اليهودية، لعبت دوراً كبيراً في خلق نموذج اليهودي الرائد الذي يملك القدرة على المنادة عل

هذه هي أهم القضايا والجوانب التي يسالجها الكاتب، الذي بدلل جهداً طبياً في الرجوع إلى المراجع والمصادر المربية والانجليزية رحاول أن يكون شعولياً. على أننا يبنغي أن نذكر هنا أن جهيد الكاتب وإن كان أضاف الكثير، وسدّ فراغاً في المكتبة العربية في موضوعه الجديد هذا، إلاّ إنه اشتكى من تعميم وصف مراكز الفحوى في اسرائيل على ما هي عليه في العالم. وفي هذا ما فيه من تجاوز للمحقيقة فالتجربة الإسرائيلية والإلاوجية وما سيطر عليها من نزعة الشعور بالأقلية، وما شابها من عقدة الشعب المختار، فضلاً عن نفسية الجنو وما ولدت من نزعة للشك والكراهية لذي الشعب الههوري نحو الأخرون. كل هذه العواصل المجدلت من مراكز القرى في امرائيل مراكز من نوع خاص، تتحكس عليها أمراض الشعب الميهوري والفقية المجدل من مراكز القرى، وترفيقه إلى حد

مراجعة : علي سعود عطية موجه التربية الاجتماعية ـ الكوت

سمير أبو ياسين ، العلاقات العيانية البريطانية (١٧٩٨ ـ ١٨٥٦)، ١٨٨١ ، ٢١٧ صفحة .

هذا الكتاب هو. في الأصل أطروحة ماجستير في التاريخ قدمت لإحدى الجماعات الصربية, يتكموذ من ستة فصول بالإضافة إلى المدخل والحاتاتة، وعدد صفحاته مالتان وسبع عشرة صفحة من القطع المتوسط، صلار عام ١٩٨٨.

تناول الكاتب في الملخل تعريفاً بعيان وشرق أفريقيا من الناحية الجغرافية، ثم تحدث في الفصل الماهدة من العلاقة بين عيان وحكومة الهند البيطانية في الفترة ما بين ١٩٧٨م-١٩٠٤م، عالج في هذا الفصل المعاهدة بعين عيان وسريطانيا، والتاليج التي ترتبت عليها حتى انقاقية ١٩٠١م ثم عرض مدغه الانفاقية والاثنار التي أعتبتها، واحتجم الفصل بالنشاط الفرنسي في مسقط وخاصة البحثة الفرنسية وموقف حكومة المند البيطانية منها. ثم ينتشل إلى الفصل الثاني لتحدث عن العلاقة بين عيان وحكومة الهند البيطانية في الفترة ما بين ٤٠٠٢م-١٨١٦م، وتطرق فيه إلى الحلاف على الحكم في عيان بين أولاد سلطان بن أحمد الذي تحل في نهاية عام ١٨٠٤م، وسيطرة معيد على السلطة وعلاقه بحكومة الفدة البيطانية.

أما الفصل الثالث فعنوانه دموقف حكومة الهند من الثيرات الداخلية في عيان». وباقتضاب شديد تحدث عن دئورة، بني بر علي، ودئورة، حمود بن عزان، ودئورة، سعود بن علي، ودئورة، حمود بن عزان الثانية والثالغ. ثم يتحدث الفصل الرابع عن موقف السلطات البريطانية في الهند من ممتلكات سلطان عهان بشرق أفريقها ، وذكر فيه الكاتب علاقة العرب بشرق أفريقيا وآل المزروعي وعبسة ، وقحمية أوين، وموقف حكومة الهند البريطانية من الوجود العياق في شرق أفريقيا .

والفصل الخاس بتحدث عن الملاقات العيانية البريطانية بشأن الخليج العربي، للوقف من القواسم، والوهابيين، والدولة السعودية الثانية، ويختم الفصل السادس الكتاب بالعلاقة العيانية مع بريطانية والولايات التحدة وفراس.

يدو من هذا العرض أن كل عنوان فرعي في كل فصل بحاجة إلى بحث مستقل، وأن الكاتب قد جمع في كتابه هذا ملخصات اكل تلك الإحداث، لذا يقتضي الأمر ليس فقط صرض محتوى الكتاب، ولكن أيضاً نقد بعض جوانبه الأساسة في للنبح والمؤضوع في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تشجيح النقد للمؤمومي حق يطور البحث العلمي لذيناً.

إن المنبح الذي اتبعه الكاتب هو عرض للأحداث التاريخية وتجميعها، وتزويد القاريء بالمعلومات، وهذا للنبج الذي يقع في إطار المدرسة التفليدية التي لا تعمير اهتهاساً للتفاصلات الاقتصادية والاجهامية بل تاخذ الجانب السيامي مع التركيز على دور الاشخاص من القائدة، إلى جانب قضية مهمة وهي أن هذه المدرسة التغليبية تقدم ثنا المعلومة التاريخية بدون التحليل والمقارفة والاستناج، وقد يرى البعض أن هذا دور مهم في الدراسة التاريخية ذلك أن توفير المعلومات هو نصف الطريق في البحث التاريخي، ولا بأس من أن يعاني اخورف يتولون مهمة التحليل إن هذا التفكير تربير غير مقنع فالباحث الحقيقي هو الذي يحلل التجارب التاريخية ويستخلص منها عالجيد المعرفة الإنسانية من جهاه ويفيد تطورنا في الحاضر والمستقبل.

بعد هذه المقدمة بمكننا مناقشة فصول الكتاب وموضوعاته:

أولاً: لا بد من النوقف قليلاً عند الفصل الثالث من الكتاب، والذي يحمل عنوان وموقف حكومة الهند من والثورات، المداخلية في حمانة.

السؤال الذي نطوحه في البداية هو، ما معنى النورة؟ وهل تلك الأحداث التي وقعت في عمان في الفترة ما بين ١٦٨٠- ١٨٥ كانت بالفمل ثورات بالمعنى الماصر للثورة؟

إن الثورة تمنى حمل السلاح لتغير المراقع السيامي والاقتصادي والاجتماعي الفائم، واستبداله جذرياً يواقع جديد يتلام مع أيديولوجية وأهداف الذين قاموا بالثورة، فهل يُعمدي قبيلة بني صلى لحملة بريطانيا والسلطان سعيد سلطان عيان بسبب تعرض بعض أفواد القبيلة للسفن البريطانية المارة بالخليج العمري آنذاك وسلبها يعتبر ثورة؟!

دعونا نتأمل هذه الأحداث قليلًا ثم نناقش أنفسنا، أليست هذه الصراعـات قبلية، وتهـدف سيطرة قبيلة

على أخرى، أو شيخ قبيلة على مقاطعات أو إقطاعيات شيخ قبيلة أخرى، وأن بريطانيا كانت تنظر إلى مصالحها فكانت تذعم السلاطين وشيوخ القبائل الموالين لها؟

اليس هذا النوع من الكتابة التاريخيه يغرس مفاهيم خناطئة لمدى أجيالننا الجديمة، عندما نركز عل العمراصات القبلية، ونشيرها انتصارات وهزائم بعضها ضد البعض الأخر، وتكون النتيجة غرس الشقائق والمجزئة الاجتماعية بدل غرص فكرة الوحدة الوطنية؟ ثم من ناحية أخرى أليس إعطاء تلك الأحداث القبلية صهرة المورات قد حملنا تلك الأحداث أكثر نما تختط وشوهنا عن غير قصد مفهوم الثورة؟

إذا كمانت تلك الأحداث والصراعات الشخصية والقبلية ثيورات، فيها هي أيديولوجيتها؟ وسا هي أهدافها؟ وهي ضد من؟ وما نوعية القوى والطبقات الإجهاعية التي ساهمت بها؟ ثم كيف نستطيع أن نفارن بين تلك الأحداث التي يطلق عليها البعض شورات وبين الشورات الحقيقية ضد الوجود الأجني والتخلف الإجهامي والاقتصادي؟

إن هذا النوع من الكتابة سيخلق تشويشاً واضطراباً لدى الناشئة في فهم أحداث تاريخنا من جهة، ويمرز لنا الحدث التاريخي ليس في إطاره الزمني وظهرونه الموضوعية، بل في إطار مفاهيمننا الماصرة، والني يجب أن تنصب على تحليل الحدث التاريخي بعد نقله بأمانة وموضوعية من مصادره الأصلية كي نستفيد منه في حاضرتا ومستقبلنا.

نحن لا نخطف أن تلك الأحداث قد وقعت بالفعل. ولكن علينا أن تتعاصل معها بوعي تـاريخي من جهة، وبن جهة أخرى لا تكنني بعرضها وسرد وقائمها، بل تحليلها وبقارتها والاستنتاج منها الخلدف الأسامي للكتابة التاريخية هو الاستفادة من تجارب الماضي في حاضر الشعوب ومستقبلها حتى لا تتكرر الانحطاء، وحتى يقوم التاريخ بواجه تجاه نهضة الشعوب، وحتى نزيل عن التاريخ فكرة اجترار الأحداث للأضية وأخيارها يدون الاستفادة الحقيقة منها.

ثانياً: لقد أغفل الكاتب قضية هامة في كتابه ألا وهي النشاط التجاري لعيان ومدى تأثيره على العلاقــات العيانية المريطانية.

نعرف أن عرب عيان كان لهم هور نشيط في ميدان التجارة في ناميط اضفهي والبحر الأحمر، وأن الاستمار الفري قد توجه إلى هذه المتطقة في البداية لاهميتها التجارية إن الفترة التي حمدها المؤلف وهي منذ بأية الفرن الناس عشر حتى خسيئات المفرن التاسع عشر كانت زائسرة بالنساط المجاري أو يدون شك كان لذلك النشاط تأثير على الملاقات البريطانية المهاتية. إن هذا للموضوع قد أهمله الكانب وبما لأن المهيج اللذي يتم هو التعامل مع الأحداث السياسية دون إعطاء قدر من التركيز على الجوانب الاخسرى الهاسة مثل الاوضاع الاتصادية والاجتاعية.

ثالثاً: من القضايا الهامة الأخرى التي يصعب على أي باحث أن يتناول المسلاقات الممهاتية المبريطانية في النصف الأول من القرن الناسم عشر دون بعثها هي مسألة تجارة الرقيق. لقد بدأت بريطانيا بمحاربة تجارة الرقيق في المناطق التي تقح تحت سيطرتهــا تحت ضغط القوى السدينية في مريطانيا من جهة ، ونتيجة لمردود الفحل التي ولدتها تجارة العبيد الأفريقية إلى الولايات المتحدة.

ولقد عممت الحكومة البريطانية هذا المنع بمبراسيم منذ ١٨١١م. ولقد كتب عدد من البـاحثين في هـذه المسألة مثل جون ب. كيل، وأرنولد ويلسون وغيرهما.

رابعاً: إن مؤسساتنا العلمية مطالبة بأن لا تتسرع في إصدار الكتب التي لا يتوفر فيها الإبداع والجديد ان متطقتا بحاجة لمل دراسات جديدة وجادة، وليس تكرار ما كتبه الانخرون سع نفير في الأسلوب واللجوء إلى العرض التاريخي الإنجاري، المطلوب تجاوز هده المرحلة مها كنانت النبريرات والنطقية، التي نتار بين الحين العام تشجيع هذا النجج في التأليف ولا يتعدى المدوسة التقليدية التي ساهمت إلى حد كبير في تخلف أمتنا العامة.

خاصاً: لقد كنا نتنظر ونحن نقرا هذا الموضوع كأطروحة ماجستير، ومن ثم كتاباً إن بحتوي على مناقشة لبعض الفضايا الهامة وعلى نقد لبعضها، وليس الاكتفاء بسرد الأحداث تماريخياً، إن الكتاب قـد عرض العلاقات السياسية بين عهان وبريطانيا، ولكته لم يوضع ويركز على علم تكافئها من جهة، ولا الآثار السلبية الناتجة عن تلك العلاقات على الاوضاع الاجتهائية والاقتصادية في عهان.

بعد ذلك لا بد من الانتقال إلى الجوانب الفئية في الكتماب فهي مكملة بلا شمك للجوانب الاخرى التي صفت منافشتها.

لقد صدر هذا الكتاب عام ١٩٨١، ذلك يعني أن حديث، وبالقاء نظرة على المصادر التي اعتمد عليها المؤلفة بنظرة على المصادر التي اعتمد عليها المؤلف ينشر على المسادر التي الموسطة المؤلف يشار المؤلف والمؤلفة والمؤلفة وكان على الموسطة المؤلفة والمؤلفة والمؤ

وعن النقاط الأخرى حول المصادر، فقد أشار المؤلف عدة مرات إلى دليل الحاليج تأليف لو رعيس، إلا أنه لم يرجع إلى النسخة الإنجليزية بل اعتمد على الترجة العربية التي صدوت عن ديوان حياكم قطر، وسالرجوع للنسخة الإنجليزية نجد أن المترجة العربية قد حذفت منها موضوعات عديدة كها أشار المؤلف إلى بعض الوثائق البريطانية غير المشورة، والأفضل نشر بعض تلك الوثائق كتافح في ملحق في نهاية الكتاب.

وأخبراً فقد اعتمد المؤلف على الكتب بصورة رئيسية دون الاهتيام بالـدواسات المنشورة في الدوريسات العربية والاجنبية حول لمنطقة ، ونعرف مدى أهمية متابعة ذلك في دواساتنا التاريخية المعاصرة .

إن هذا النقد الذي نوجهه لهذا الكتباب لا يتقص بأي حيال من جهد المؤلف في بحث هذا الموضوع، ولكنه يلغي الشوه على بعض القضايا التي تعتبرها هامة في مثل هذه الدراسات، وأملنا كبير في أن يتسع صدونا للتقد لأنه السيل الوحيد لتطوير أبحاثنا وهذا لا يعني في النهاية أن كتاباتنا جيماً تخلو من النواقص والأعطاء.

مر اجعة عبد المالك التميمي قسم التاريخ .. جامعة الكريت

# خير الله عصار ، مبادئ علم النفس الاجتماعي ،الناشر : ديوان المطمعات الحامعية / الجزائر ١٩٨٤ .

شفلت الدواسات النفسية / اجتماعية اهتهام علياه النفس والاجتماع وغيرهم. وقد تناولوا في بحوثهم ودراساتهم العديد من المشكلات النفسية / اجتماعية الناتحة عن عملية التغير الاجتماعي وأشارها على السلوك. كما تعرضوا لعملية النفاطل الاجتماعي - التي تشكل حلقة ديناميكة مستموة بين جميع قطاعات المجتمع الإنسائي من أفراد وجماعات بمؤسساتهما القائمة ضمن أطرها الثقافية / اجتماعية، وقد كان لحلة أممية بالفة الأثر في الدراسات النفسية / اجتماعية وهذه هي المساقة التي حملول المؤلف مناقشتها في كتابه ه مهاديء علم النفس الاجتماعية .

يقم الكتاب في ٢٧٣ صفحة مقسمة إلى مقدمة وملحق وإنني عشر فصلاً. ناقشت فصول هذا الكتاب مشكلات الإجتماعية. مشكلات نفسية على المستوى الفردي ومشكلات نفسية / اجتماعية بالإنسانة إلى بعض المشكلات الإجتماعية. وموقد تتاول في هذا المرض مناقشة القضايا التي يشهما المؤلف في كل فصل واسلوب العوض، مع إبداء معف الملاحظات حول ذلك.

يناقش الفصل الأول من الكتاب ميادين علم النفس ومواضيحه الرئيسية، وكذلك عملية التفاصل الإجباعي.
الإجباعي. وسرى أن التفاعل الاجباعي يتخذ شكل مؤثرات واستجابات في حلقة معملية من الملاقات التبادلية، ولا ينتصر الكتاب على هذا الفقط بل يشير أيضاً إلى أنماط التفاضل والعواسل التي تؤثر في السلوك الاجباعي في. ويناقش المؤلف في الفصل الشافي عواسل السلوك النفيي - اجباعي وعباول إلفاء الفصوء على الشوى التي كندة وعبة السلوك النفيي الاجباعي وحصرها ينوعين: عوامل داخلية، تشمل الحلجات والدوافق والفرائل وموامل خلوجية موتبطة بالبية الاجباعية واللذية.

يناقش الفصل الشالث التحليل النفيي للسلوك ويبركز المؤلف عمل النظريات التحليلية والمألوفة وأهمها النظرية الفرويذية. ويشعر المؤلف في الفصل الرابع إلى آليات المدفاع النفيوي وبحصرها في عشر البات مشل: المدفوات، التكومي، المصرية ماليمية والكبت المدفوات النفيوي، المصرية المستوية المؤلفية وهي دود الفعل التي تصدر عن الفص البشرية عندما تواجه عوائق في عملية التخاط مع البينة الاجتماعية. إن عموائق الفعل المجتماعية على المدفوات المنافقة في السلوك الفردي الاجتماعي والتي تعلوه والتي تعلوه والمنافقة في السلوك الفردي الاجتماعي والتي تعلوه في المبتدا المتعافذة في السلوك الفردي الاجتماعي والتي تعلوه في المنافقة في السلوك الفردي الاجتماعي والتي تعلوه في شكل آليات الدفاع.

يتناول المؤلف في الفصل الخامس مراحل التطور في الدواسات النفسية اجتماعية وحصرها بمراحل أملاث: مرحلة الدواسات النظرية، مرحلة الدواسات الامبيريقية، وموحلة الربط بين الدواسات الامبيريقية والنظرية. ومساهمة كل من أفلاطون، وأوسطو، وابن خلدون، غوستاف لوبون، غابريـل تارد، تشارلز كـولي، ووليام ماكدوغل. ويتعرض بعد ذلك للاتجاهات الحديثة في علم النفس الماركــي.

أما في الفصل السادس فيتناول المؤلف شرح بعض النظريات الشائصة في علم النفس الاجتماعي. وبصورة خاصة تناول بجموعتين رئيسيتين: الأولى النظريات التي تؤكد عملي الفرد والشائية النظريات والبحموث التي نؤكد على الجانب الاجتياعي (أي المواقف) وما يوجد فيها من متطلبات على المستوى الفردي وتــوقعات من طرف الأخرين.

ويناتش المؤلف في الفصل السابع خصائص البحوث الأميريقية، وخطواتها العلمية وكيفية تحليل الفرضية وتحليل عناصرها الأساسية، وكذلك توضيح العلاقة بين المتضيرات التي تتضمن المفاهيم العلمية ويشير بعسورة خاصة إلى الاتجاه مستعرضاً بعض التياذج القياسية له .

وفي الفصل الثامن يتناول للؤلف علداً من البحوث البارزة في الدراسات النفسية - الاجتهاعية في جمالات غتلفة مثل الصناعة والشباب وجماعة العمل، ويقوم بتحليل دراسة حالة نفسية اجتهاعية حول المراهقين في بيئة عربية (مصر) ويصلف المؤلف إلى التوصل إلى صورة عمدة للتفاصل الاجتهاعي من خلال الأطر التجريبية الملمية، وإيراز أشكال التفاعل الثانية عنه، ومناحج المدراسة، ويكيفة انتقاء المشكلات وإمكانيسات تطليق همله المراسات على بلدانا أخرى، مع مراعة الاحتلافات الثقافية والاجتهاعية السائدة فيها. ثم يتقل المؤلف إلى المنافذة التغيرات التي تطرأ على المستوى الفرعي، أو على المستوى الاجتهاعي أثناء عملية التفاصل الاجتهاعي في الفصل التصاحب ويشير إلى الأسباب المؤدية لمثل هذه التغيرات ثم يتنظرق إلى عمليات التفاصل الاجتهاعي .

كما يشير إلى حتمية التغير وما ينتج عنها من عوامل التوتر النفسي الاجتماعي ويعزوها إلى الأسباب التالية:

١ - تطور الحاجات كما ونوعا، والأوضاع الاجتهاعية والثقافية والاقتصادية التي لا تنطور بشكل مواز.

٢ - تطور الظروف الإجتهاعية والاقتصادية نحو وضع لا يسمح بالاستمرار في إشباع الحاجات السائدة.

٣- تطور الظروف الاقتصادية والاجتهاعية نحو فالنص اقتصادى بشكل سريع.

ثم ينصرف المؤلف لموضوع التغير الاجتهاعي والحضاري وآثارهما على إحداث التغيرات الاجتهاعية. النمسية، ضمن إطار التحليل النظري ومشكلات التغير.

شم في الفصل العاشر يتناول المؤلف عدداً من المشكمات النفسية الاجتهاعية المعاصرة أو اللي بمرزت كتيجة للخبرات التكنولوجية والاجتهاعية في أوربا والتي بـالتالي أدت إلى بـروز تحولات واسعة في شخصية الإنسان ومؤسساته الاجتهاعية وعلاقته مع المجتمع والبيئة .

ومن الجدير بالإشارة هنا أن المؤلف قد انتقل في معالجته من وجهة النظر التاريخية الاجتهاعية للمراحمل التي صرت بها المصناعة في الغرب إلى وصف بعض خصائص التكنيك في بلدان العالم الشالث عامـة، والعالم العربي الإسلامي بشكل خاص.

أما من حيث المشكلات النفسية اجتماعية التي ركز عليهما المؤلف فهي مشكلة والاغتراب، أو والإحباط، ووالعصاب، ووالانحراف. وقد قام بربط الإحباط بطاهرة الاعتراب علولاً الشوصل لتكوين أناة منجية لدواسة هذه المشكلات. وفي عاولة لمائفة الإحباط وعرضه مقارنة بين بلدان العالم الثالث والبلدان الصناعية المطورة، يرى أن ظروف العالم الثالث هي الاكثر ملاحمة للإحباط وذلك بسبب تخلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة عن حاجات السكان لماؤلية.

ويرى كذلك أن عنصر الشعف لذى الفرد في مواجهته لمشكلات النغير الاجتهاعي هــو عنصر أساسي في الإغتراب والإحباط والعصاب. يناقش المؤلف في الفصل الحادي عشر بعض الاساليب التيمة في معالجة المشكدلات عـل المستوى الاجتهاعي والمستوى التفسي الاجتهاعي، ويعرض خس خطوات لمالجة الشكلات في فعاليتها، في طرح هاه المشكلات والحلول المفترحة لها. وأكد علي أن هذه الخطوات هي عبارة عن إجراءات منهجية واجتهاعية لمالجة المشكلات ذات الجلور الاجتهاعية، وإجراءات نفسية لمعالجة مشكلات ذات جذور نفسية مع التأكيد عـل علم علم فصل الفرد عن المجتمع.

ويقــوم المؤلف في الفصل الأخــير بتحليل نــظريات القيــادة والمتاهــج المتبعة في دراســتهــا وبــالأخص منهــج الســات الذي يتمتم بها القائد ويستعرض نـــائتج بعض الدراســات الأمبيريقية في مفهوم الهيادة.

ويتضمن الكتاب ملحقين اثنين وهما: الأول، استهارة البحث بعنوان التكتولوجيا وآثارهما في المجتمعات المصنعة والسائرة نحو التصنيع ودراسة مقارنة مكونة من شهانية أجنزاء. والثاني: استهارة بحث حول الاغتراب عن الملارسة.

ولا بد لنا في خياية هذا العرض من إيداء بعض الملاحظات التي وردت في ذاكرتنا بعـد استعراض فصــول هـل الكتاب .

يقع المؤلف في نفس الأسلوب الذي غمالياً ما يتيمه علياء العلوم الإنسانية العرب وهو نقل النظريات والمناهج الأوروبية والأمريكية في الموضوعات التي تطرق إليها أكثر من تناوله للدواسات التي أجريت في الوطن العربي ولو عمل سبيل للفارنة. إذ أنه من الملاحظ أن المجتمع المتغير في الوطن العربي يعاني من مشكلات متعددة ومنترهة

كما وأننا لا بد وأن نؤكد عمل أن سبات النفسية الفردية والسلوك الفردي وليدة أنظمة وأطر اجتباعية ثقالية نابعة منها. والإنسان العربي يعيش في واقع اجتباعي ثقافي متغاير عما هو في العالم الغربي، ولذا فإن عملية تطبيق النظرية المستعارة ـ إن صح التعبير ـ عليه لا تزال تجملنا ندور في حلقة مضرعة من الهمليات التكيفية التطبيقية الملائمة للعلوم الاجتباعية والتفسية.

إن أحداث العالم العربي والتنبرات الاجتياعية / ثقافية في مراحله التاريخية تشير إلى أتمناط مغايبرة لطبيعـــة المجتمعات الغربية وهذا في واقع الأمر ينعكس على سلوك الفرد العربي الذي يتحرك ضمعن هذه الأطو. وبذلك فإن قواعد سلوكه النفسي الاجتهامي تتأثر بمثل هذه التغيرات.

إن وسائل الدفاع النفسي وآليات الدفاع النفسي وغيرها يجب أن تكون ضمن أطر المشكلات الاجتهاعية العربية إن كان هذا الكتاب موجها ــ حسب وأي المؤلف ــ للطالب الجزائري أو العربي بشكل عام .

وأخيراً فإن هذا الكتاب وإن جناء مركزاً على الأسس النفسية والاجتهاعية للمجتمعات الأوروبية وإن معالجته للمجتمعات العربية جامت محمدة، إلا أن مثل هذه البداية العلمية أو للمساهمة المشكورة جديرة بالتشجيع لمزيد من المبحوث والدراسف النفسية الاجتهاعية الأصيلة.

مر أجعة يوسف أبو ليلي كلية الأداب - جامعة الكويت تأليف: ليني برينر، ترجمة وتقديم د. محجوب عمر، الصهيونية في زمن الديكتاتورية ـ التاريخ الموثق لعلاقات الصهيونية بالفاشية والنازية ، الناشران: مؤسسة الأبحاث العربية، دار البيان للنشر والتوزيع الطبعة الأولى: ١٩٨٥، عدد صفحات الكتاب: ٣٣٤ من القطم المتوسط.

هذا الكتاب أصدره عام ١٩٨٣، الصحفي اليهودي ليني بريار، الذي تعود أن ينشر مقالاته في العديد من السحف والمجالات في العديد من السحف والمجالات في العرب المنافقة والمجالات في العرب المخالفة المجالات المخالفة المجالات المخالفة المجالة المحالة المحالة المحالة المحالة المجالة المجالة المجالة المجالة المحالة ا

أهمية هذا الكتاب، تنبع من الوثائق الدامغة التي تتبت تصاون الحركة الصهيونية بأجنحتها المختلفة وفي مراحل متنائية م عتبر وموسوليني، وقد درس الحركة الصهيونية منذ ايام هرتزل، باعتبارها أيديولوجية إندرالية نقوم على فكرة اللم والأرض، فتستبق بذلك هتلر وموسوليني في استخدامها فما إن عنصرية الصهيدينية جعلت الصهابية يختارون بدم بارد التعاون مع التازيين، على قتل البهود في سبيل دفع بعضهم نحو فلسطين، وفي ذلك قتل داليد من غوريون مراحة:

ولو اني عرفت أن من الممكن إنقاذ كل الأطفال في المانيا بإحضارهم إلى انجلترا، أو إنقاذ نصفهم فقط بنقلهم إلى أرض إسرائيل، لاخترت البديل الثاني.

ويشرح المؤلف كيف أنَّ.. زعام العجيرية، وفي مقدمتهم هرتزل، مسافحوا قتلة اليهود في دوسيا وفي دول اوروبا الأخرى، ووعدوهم بحث اليهود على الابتعاد عن الأحزاب الثورية، إذا ساعدهم اولئك الحكمام على تأييد الصهيرية ودفع يهود تلك البلدان للهجرة إلى فلسطين، لذلك قاوض هرتزل، وذير داخلية القيمر الروبي فونسليفي، الذي سبق أن نظم ملناج كيشنيف ضد اليهود، وجرهر التمارض هو وابيداد اليهود عن الاحزاب الثورية التي كانت تموج بها روسيا القيمرية، مقابل السياح للصهيونية، بالعمل في اوساط اليهود للاحزاب الثورية التي كانت تموج بها روسيا القيمرية، مقابل السياح للصهيونية، بالعمل في اوساط اليهود لتهجيرهم، فكان واضحاً، أن المادين للسامية، ومنهم بالضور على سبيل المثال، هم أشدة المؤيدين للصهيونية، فلكي يكون المرء صهيونياً جيداً، عليه أن يكون معادياً للسامية إلى حدّ ما. إن آية حركة يودية تهلي بطبيحة معاداة السامية سعت. يغس المقدر من القنو- للوصول إلى اتفاق مع النازين عندا وصواط للسلطة. إن عداء الصهاينة لأي شكل من أشكال الليبرالية والمعارضين لاستمال اليهود لحقوفهم الديمقراطية كاملة داخل النظام المبرلاني، فبإن الوجه الفاشي لملنازية لم يقلق زعماه الانحاد الصهيموني في المانيا مطلقاً. بالنسبة للصهاينة فإن الليبرالية عدو، وهي كذلك عدو للنازية، ومن ثم يجب أن يكون لمدى الصهاينة تعاطف وتفهم كبر تجاه النازية.

وقبل النازية، تعاون الصهايتة مع الفاشية الصاعمة في ايطاليا يقول للؤلف إنه ق ٢٦ اكتسوبر ١٩٦٧، قابل رئيس اللجنة التنفيذية الصهيرتية ناحوم سوكولوف حينذلك، الزعيم الفساشي موسوليني ، ووصف التتيجة السياسية لذلك اللقاء، ميشيل يلبدين: وهو متخصص في الفاشية وللسألة اليهودية، وتما قاله في ذلك.

بهذا اللقاء الأخير إحتات الصهيونية بموسوليني، لم يمتلح سوكولوف الزعيم الابطالي فحسب بصفت، إنساناً، ولكن أعلن اعتقاده جازها بأن الفاشية محصنة ضد الأفكار المسبقة المعادية للساعية، بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك وقال: في للفنوي رعا كانت هناك ساولات حول الطبيعة الحقيقية للفاشية، ولكننا الأن بدائنا . فهم طبيعها الحقيقة... إن الههود الحقيقين لم يحاربوا ضدكم أبعاً، هذه الكلهات التي تعادل مصليقاً صهيونياً على النظام الفاشية، ودفعها المدوريات اليهودية في جميع أنحاه الصالم، وتدفقت في تلك الفترة، التي شاهدت إقامة علاقة طرعة جديدة بين الجالية الههودية وبين الدولة الفاشية، التعبيرات عن الولاء وعن التعلق بالفاشية من المراكز اليهودية في اطلالي.

وفي المانيا النازية، استقبل الاتحاد الصهيوني الالمني صعود هنار بترحاب شديد. وكليا اشتدت الإجراءات التيادة التي مسئوت في قواندين نورسبرخ (يابول 1970) لمنزل الهيهود ، ازداد ذلك الاتحاد والذي وافقت الشيادة المهيونة العليا على خطه السبامي) قناعة بالانتراب من الاتفاق مع المنازيين. ذلك، إنه كليا استبحد النازيون اليهود من كليا حيات المهيون المنافقة الالنائية، كليا اصبحوا في حابية للسهيانية ليساعدوهم على التخلص من اليهوده لليهود المنافقة المنافقة بينة المنبئة المؤسسات الهيودية المنافقة في تلك الاجراءات، فرصة ثمينة لمنبئة المؤسسات الهيودية المنافقة المنا

لقد نظرت المنظمة الصهيونية العالمية لانتصار متار، بغس الطريقة التي نظر إليه بها والاتحاد الصهيهوني لالمانياه: ليس كهزيمة لكل اليهود في الأساس، وإنما كبرهان، إيجابي على إفلاس والمشيلية، بمعنى اندماج اليهود في مجتمعاتهم، وعلى إفلاس الليبرالية. ان مثلر كان بالنسبة لهم عصا التاريخ الذي ساق اليهود المتيدين مرة أخرى لل جنسهم وأرضهم. وقد وصف اصل لودفيج. وهو صهيوني يعتبر كاتب المسير الشعبية الأولى. الموقف العام للصهيونية من النازية بدقة كبيرة حين قال:

وسيطوي النسيان هتار في سنوات قليلة ، ولكن سيكون لـه تمثال جميل في فلسطين . إذ وصول النازي كان أمو، مرجاً به ، كثيرون من يهودنا الالمان كانوا يتلفيذبون بين شاطئين : كثيرون منهم كانوا بركبون التيمار بين نار والمشيلية ونار للمرقة الفسيلة بالأمور اليهودية . ألاف من الذي بذأ أن اليهودية قد فضدتهم تماماً ، أعيدوا إلى مكانهم بواسطة هتار ، للملك فانني شخصياً بمنن لهم جداً .

وكانت الفضيحة الكبرى، بالنسبة للصهيونية، هي اتفاقية والهاغفارا، مع النازيين بموجب هذه الاتفاقية:

كما يشرح الكاتب ، يسمع النازيون لليهود الالمان يقل جزء من فرواتهم إلى فلسطين وإلى دول أخرى، شريطة أن يتم نقل هذه الأسوال، عبر شراء سلع الممانية قبابلة للتعديس في الحادج، بحبوجب هذه الصفقة، ثم تهجير الكثير من اليهود الألمان لفلسطين، الملين رجب جم الانتداب السيطاني، حتى في إطالر خارج النسبة المحددة الملائد، وذلك من أجل أسواطم التي تحرك الاقتصاد في زمن الركود لملروف في الشلائيات، ومكملة ساهم الصهابة، بفات تطابق المفاهمة على النازية الالمانية بشكل واسع ولذلك تدفق إلى فلسطين، عام 1970 وحددة: عليه عام 1970 وحددة (1870 عاجرة) ودياً التسطين.

والاجتحة للتعددة في الحركة الصهيرنية ، بمن في ذلك من يبوصفون وبالتصحيحينه من جماعة جابوتسكي: آياه حزب حيروت الروحين والسياسين، كلها تفق عل ضرورة التعاون مع النازيين والفاشين، طالا أن ذلك صبيق في عهاية الطاق اضطهاد اليهرد في تلك البلدان ودفعهم للهجرة، لقد كمان كافياً بالنسبة المسلماية أن يعانوا التأليد لا والتي الم المحافظ المسلماية أن يعانوا التأليد لا لا يكن المن على عامد الحماخام الأكبر في روما أنه: ولكي تتحج الصهيرنية، فاقتم في حاجة لأن يكون لديكم دولة يهدية يعالم يهودي . ولفة يورية والشخص الذي يقهم ذلك جيداً هو جابوتسكي،

ورد جابوتسكي هذا الجميل لموسوليني بتحذيره القوي لشباب حركة البيتار اليهودية في سفيتافيكيا والذي جاء فيه:

لا تتدخلوا في أي حوار حزبي يتعلق بايطاليا، لا تصروا عن أي اراه في السياحسات الايطالية. لا تنفدوا النظام الحالي في ايطاليا، فإذا سئلتم عن معتقداتكم السياسية والاجتياعية أجيسوا: أنا صهيسون، رغبتي الأعظم هي الدولة اليهودية، وفي بلادي أعارض الحرب الطبقية، هلمه هي كل عقيدتي:

وفي إسرائيل المعاصرة، فإن اسحق شامعر وزير الحارجية والمديءصبح رئيس الـوزواء في اكتوبر، ينتمي لعصابة وستيدن، هذه العصابة التي كشف النقاب عن نسخة من انضاق مع الننازيين وجدت في اوراق السفارة الالمانية في تركيا. عرفت بوثيقة انقرة 11 يناير 1921، ونشرهـا ليني برينر وفي تلك الوثيقـة – الهامـة – قالت مجموعة ستيدن للتازين:

إن إجلاء الجاهس اليهودية من اوروبا هـو شرط مسبق لحل المسألة اليهـودية، ولكن ذلك لا يمكن أن يصبح مكناً وكاماً، إلا من خلال توطين هذه الجماهير في وطن الشعب اليهـودي، فلسطين، ومن خـلال إقامـة الدولة اليهـودية في حـدودها التنارغية، إن المنظمة القـومية المسكـرية تمـرف جيداً السوايا الحسنة لحكومـة الرابخ الألماني وسلطانها تجاه النشاط الممهـوني داخل لمانيا وتجاه خطط الهجرة الممهـونية، من رأيها:

 ان المصالح المشتركة يمكن أن تقوم بين إقامة نظام جديد في اوروبا منسق مع المفهوم الالماني، والطموحات القومية للشعب اليهودي، كيا تجسدها للنظمة المسكرية القومية.

٢ - ان التعاون بين المانيا الجديدة، وبين عبرانية شعبية متجددة ممكن.

٣ - إذا إقامة الدولة البهودية التاريخية على اسس قومية وشمولية ومرتبطة بمعاهدة مع الرابيخ الالماني، مستكون في
 مصلحة الحفاظ على موقع نفوذ المانى مستقبل في المشرق الأوسط وتقويته.

وانتظلاقاً من هناه الاعتبارات، فيإن المنظمة العسكرية القومية في فلمسطين تحت شرط الاعتراف

بالطموحات القومية المذكورة أعلاه والحاصة بحركة الحرية الاسرائيلية من جـانب الرايـخ الالماني، تعـرض ان تشارك بنشاط في الحرب إلى جانب المانيا.

هذا العرض الذي تقترحه لمنظمة العسكرية القومية، يتصل بالتنويب العسكري وتنظيم الطاقة البشرية اليهودية في اوروبا تحت زعامة وقيادة المنظمة العسكرية القومية . وسنشاوك هذه الوحدات العسكرية في الحرب لفتح فلسطين إذا ما نقرو فتح ثلك الجمية .

إن المشاركة غير المباشرة لحركة الحرية الامرائيلية في التظام الجديد في اوربا، وهو الأن في مسْرحلة تحضير بالفعل، مرتبط بحل جذري ايجابي للمشكلة المهودية الاوروبية باتساق مع الطموحات الفوسية المذكورة للشعب المهودي، وذلك سيتوري بشكل غير عادي الاسس الممنوية للنظام الجديد في عيون كل الانسانية.

إن نذكر هذه الرئيقة في هذه اللحظات التاريخية. أمر هام جداً، لأن المجتمع الصهيوني يتجه بسرعة نحو اليمين ونحو الفاشية. ويدون الوجه المنصري الفاشي لهذا النظام ليس نسائماً عن أزمة داخلية بسبب تطور اقتصادي في مرحلة معينة، وان كان ذلك أحد العوامل، بل إن إسرائيل كما يقول دان هرورونيش في مقال له بحريمة دائما – في ديسمبر ١٩٨٤: «دولة ناضجة للفاشية. فالتطابق الحالي بين القومية القبلية والتعصب الذيني والشعوبة اليمينية ترسى جميعها الأساس السياسي للفاشية الأسرائيلية.

الفاشية الإسرائيلية التي تتوجه الآن ضد العرب وتسمى يقسوة لمطردهم، لها جدلها المداخلي، ككل فاشية، ليس ثمة فاشية لماترف Dehux fascism يقول المدكتور محبوب عمر - وهمو طبيب مصري امتهن المعل النضائي في صفوف الثورة الفلسطينية منذ وقت مكر - في مقلمة ترجه لهذا الكتاب الهام:

إن الكيان العنصري قد تبنى - بحجة الأمن - نظرة ضرورة التفوق العسكري على الدول العربية، وهي في الحقيقة تطبيق لفكرة العنصرية عن التفوق العرقي لسكنانه، والسطريق للقضاء عمل هذه العنصرية الفاشية الجديدة - الفديمة هو بمحاولة ضرب هذا الكيان من داخله ومن خارجه.

ولكن الحاسم في الأمر، من وجهة نظرنا، سيبقى في ضرب هذا الكيان من الحارج، سع ضرورة عدم اغفال تنبية تتاقضاته الداخلية التي تنمو باطراد كليا قـام العرب بـطرق قوي لأبـواب هذا الجينـو المفلق لعل ساكنيه يفيقون من أوهامهم العدوائية المعاكسة لحركة الثاريخ.

حين تعرض جنود من عصابة وغوشن إيونيمه اليهودية المتطرفة، لسيل الصدواريخ الفلسطية أشاء غزو لبنان في صيف ١٩٨٧م، قالوا لصحيفة معاريف: وإن الأمور لدينا تغيرت، فالأسور من داخل المدبابة تختلف عتما في المتزل لقد أصبحنا ألق تطرفا وأقل استعداداً للتصدك بالمناطق المحتاة، وحمدنا الله أن لا ضرورة للمتال في ميناء هذا هو الحل الذي يتقذ في بهاية المطاف، اليهود والفلسطينين عل حدّ صواء، ويولد آفاق حياة ديقراطية في وطن لا تقرقة فيه بسبب الجنس واللون والعنصر والدبائة، وطن تحديث للديقراطية بجلسون بها في الشرق الأوسط.

مراجعة : توفيق أبو يكر

فؤاد بسيسو، التعاون الانمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الحليجي ( المنهاج المقترح والأسس المضمونية والعملية ) مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت (١٩٨٤) مفحة .

قبل أن ادخل في تقويم عتوبات الكتاب وملاحظاتي حموله أود أن اعــرض بعض النقاط التي ارتــأيت الإشارة اليها في المقدمة بشكل مركز.

يمثل الكتاب عصلة جهد علمي منفرع على مدى عدة سنوات للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة درهام في المسلكة المتحدة. وأن العمل المقدم جدير بالتخدير والثناء نظراً لما يتميز به من تحميل محمق في الكثير من الجوانب التي تنواها. كما وأن البيانات والشواهد التي احتواها الكتاب تمكن عصلة علمية تضيف الكثير إلى الكتمة العربية عموماً والحليجية خصوصاً. لقد استفدت من مراجعتي للكتباب وآمل أن أكون موفقاً في اعطائه حقة في العرض والمراجعة في المجال المتاج لمثل هذه الأعمال، خاصة وأن الكتاب جماء شاملًا للكتير من التحمللات والقدّحات.

يحتوى الكتاب على خمسة عشر فصلاً موزعة بين أربعة أقسام هي:

- ١) ملامح واتجاهات التنمية في بلدان مجلس التعاون لاقطار الخليج العربية.
- تقويم التماون الأغائي الجاري والعالاقات الاقتصادية شبه الاقليمية، والأقليمية، والدولية لاقطار مجلس الثماون الخليجي.
  - ٣) دوافع التعاون الاتماثي في الإطار شبه الاقليمي والإقليمي والدولي.
  - المنهاج التطبيقي للتعاون الانمائي بين أقطار مجلس التعاون الحليجي.

كيا ويتضمن الكتاب ملحقين احدهما حول الأنصاقية الاقتصادية للموحدة بين اقسطار مجلس التصاون الخليجي والأخر يحتري عل جداول احصائية. ولقد حدد المؤلف المنطلقات والسركائز الإساسية التاليبة لتكون القاعدة في التحليل ووصولاً إلى المهاج المقترح:

- ١) تستهدف دول المجموعة الخليجية تقليل اعتهادها على النفط، وأنها تنوجهت منذ فدرة السبعيتات نحو تبني
  استراتيجية للعمل الانفائي تقوم على اساس تنويع قاعدتها الإنتاجية من أجل اقامة قاعدة التوليد الذائي
  للنمو لذى انتهاء عصر الفعط.
  - ٢) تحديد ثلاث دوائر للتعاون الانمائي هي:
  - أ- الدائرة شبه الاقليمية، وتضم الدول الخليجية الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
    - ب الدائرة الاقليمية، وقضم مجموعة البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية.
  - جـ الدائرة الدولية ، وتشتمل على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظرات الأمم المتحدة.

ولقد ارتبط الهدف الأساسي من البحث بعملية استكشاف وتحديد منهاج التماون الاقتصادي الانمائي الذي يتسم بالجدوى التطبيقية العملية وبالشكل الذي يحقق اقصى المناهم التاحة للتنمية في دول مجلس التماون الحليجي ويستجيب لاحتياجاتها ويوفر الاطار المناسب لمحدداتها ويأخذ في الاعتيار، في الوقت نفسه، ما تتبحه حركة التعاون الالحاش في دوالرها الثلاث من فرص لتحقيق قاعلة التوليد الذال للتموقيها.

وغشياً مع ما تقدم تضمن القسم الأول، في فصوله الأربعة، اجراه تحليل متعمق لهكل وأهداف واتجاهات ومشاكل التنمية الاتصادية في دول المجموعة، مع التطرق إلى موضوعي ندوة المواود البشرية والطبيعة للناحة لها، وذلك تجهداً لبلورة الاحتياجات الانجائية ذات الطبيعة الاستراتيجية التي يجب على المهاج المفتر أن يليي مطالباتها ، وتضمن المرض أيضاً بحث جوانب الموارد والتنمية الصناعية مع المركز على الفاق تنبه الزراعة والمثروة البسكية ، ولقد جاه هذا التحليل الواني مدعياً بالادلة والشواهد الاحتصائية ما يموثر الارضة الأساني التحليات اللاحقة .

وترجه الكتاب، في قسمه الشاني، إلى التركيز على اجبراء تقويم لمسار حركة التعاون الانحسائي المعاصرة وإلجازية بين اقطار المجلس في الدائرة شبه الإقطاعة، بالإضافة إلى تقويم مسار حركة التعاون بين هذه الاقطار في دائرتها الاكليمية العربية وفترتها المدولية، وفذلك بهدف الوقوف على مدى التشابيات في العلائمات الاقتصادية وإذكائية في دوائرها الثلاث وانعكاساتها الايجابية والسليق على حركة التنمية فيها، وبالشكل المذي يساحد على عمد عدد

تضمن الفصل الحامس من القسم الشاني تقويم التحاون الانمائي الجاري بين الأقطار العربيـة الخليجية والدائرة الأولى). ومن ابرز ما تضمنه هذا التقويم ما يلى:

- ١) أن تبنى أنظمة طموحة للتعاون والتكامل الانمائي انتهى إلى تحقيق نتائج متواضعة.
  - ٢) حققت حركة التعاون الانمائي، برغم قصر مدتها، ثلاثة انجازات رئيسة:
  - أ- تطوير قطاعي ارتبط بإقامة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
  - ب تطوير شامل نتيجة اقامة مجلس التعاون الخليجي العربي (١٩٨١).
- جـ اقامة بعض مشروعات البنية التحتية أو قاصدة التنمية النوعية وخماصة بىالنسبة لمشاريع الزراعة والثروة السمكية.

واشتمل الفصل السادس على بحث موضوع التعاون الأنمائي في اطار الدائرة العربية، على أساس التعاون الشامل والقطاعي. ويخلص التحليل إلى توكيد أهمية صيغة أو منهاج التعاون الأنمائي المذي يتخذ من التجوبه الجنوفي القطاعي أساساً للجهد التنموي المشتراك، وأن يتركز هذا التعاون ويصحور حول بعض النشاطات أو القطاعات ذات المسلمية الحوية والمهمة للتنبية الموينة في اطارها الأقليمي . يعمزى هذا التركيخ كتيجة المشل أو ضعف الاجتراف العربية على المستوى الأسمل، كحالة السوق العربية المشتركة مثلاً مقارنة بالمبالات القطاعية كالشركة العربية البحرية لقتل البترول والشركة العربية للاستثبارات البترولية والممهد العربي للتنبية الاقتصادية والاجتماعية وبحالات التعاون المالي الاحترى كالشركة العربية.

#### ٣٢٠ مجلة العلوم الاجتهاعية

وتناول الفصل السابع بحث هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية لأنطار المجلس على المستوى شبه الاقلبمي والاقليمي والدولي، من خلال التركيز عل جوانب التجارة الخارجية والدخل والاستثبار. وتؤكد نتيجة التحلل حقيقة الاعتباد الكبير لاتطار المجموعة الخليجية على علاقاتها الاقتصادية الدولية وتشير إلى استمرارية ذالك في المستقبل المتظور. وتبرز في هذا المجال علة عوامل تضغط بأتجاه متابعة الاعتباد على الدائرة الدولية بدرجة تفوق ما يجرى داخل الدائرتين شبه الاقليمية والاقليمية العربية، ذذكر منها:

- ١) الاعتباد على تصدير النفط للحصول على العملات الصعبة.
- ٢) ضعف قاعدة الانتاج الزراعي والصناعي في الانطار الاعضاء بالمجلس وارتفاع الميل الحدي للاستمراد لدى
   دول هذه المجموعة.
- تنويع القاعدة الانتاجية والتصنيح والتنمية الاجتماعية مما يضطر المدول الخليجية لملاعتهاد عمل العلاقمات
   الانتصادية الدولية .

وقد يكون من المناسب الاشارة إلى الجدول وقم (١١) في الملحق الاحصائي صفحة ٤٥١ الذي يعكس درجة اعتهاد الاقطار الحليجية على العلاقات التنموية والاقتصادية في إطار المذائرة الدولية.

أما القسم الثالث من الكتــاب فانــه يبحث في دوافع التصاون الانحائي في الاطار شبــه الاقليمي والاقليمي والدولي في الفصول الثامن والتاسم والعاشر على التوالي .

يتضمن الفصل الشامن بحث للتطلقات العامة لدوافع التصاون الانحائي ويتهي بالتركيز على أن التعاون الخليجي، وضمن مجاله الاقتصادي والاجتهاعي والجغرافي، يبوفر اطباراً أكثر فناعلية في خدمة حركة التنمية التي تستهدف الوصول إلى مرحلة التنمية الحقيقية، ذاتية التوليد، والأمنة فور العبور إلى مرحلة ما بعد التنظى وذلك من خلال العوامل الاصاحبة التالية:

- ١) تهشة الظروف لـالاستفادة من اقتصاديات النطاق من كافة الجوانب ويما يساعد في التغلب على مشكلة عدودية الطاقة الاستيمائية على الصعيد القطري.
- الاسراع بتدعيم قاهدة البحث العلمي وتنمية القدرات المشتركة المتعلقة باكتساب التكنبولوجيها وتطويعها
   لاحتياجات التنمية المشتركة تمهيداً لزرعها في الحركة الانمائية الخليجية.
- ٣) ترسيخ مؤسسات التعاون الانحاتي لمواجهة الاحتيالات والسّرعات المختلفة، وبالشكل الذي يفسمن تعزيز مكانة الانعار الحليجية ككنلة لها موقعها الاقتصادي التسير، وذلك من خلال القطاع النفطي والاستثبارات المرتبطة به. ولقد توجهت الانعار الحليجية إلى ترجمة هذا الشوجه من خملال القامـة مجلس التعاون الحليجي العربي، وكذلك من خلال ما تحقق من مشاريع مشتركة في السنوات القليلة الماضية.

ويبحث الفصل التاسع موضوع دوافع التعاون الاقليمي لاقطار المجلس في اطار المدائرة العربية. واظهرت تحليلات هذا الفصل الحاجة الملحة والحيوية للتعاون الاقليمي. إذ نؤمن مجموعة الاقطار العربية مجالاً أرحب يتسم بتنوع قاعدة موارده الطبيعية والبشرية. ويمكن. فيها لو توفرت الظروف المتاسبة، تصور وجود نسوع من الاكتفاء العربي الذاتي فيا يتعلق بتوفير العناصر الاساسية للنمو والتنعية. فالموفرة الشسية للموارد المطبيعية والبشرية في الدول العربية غير الخليجة، ووفرة رأس المال النسبية في اقطار الخليج العربية ومحدودية طاقاتها الاستيمانية تتيح فرصة مناسبة لتوسيع دائرة الاستيارات المتجة للأموال الخليجية، إلى جانب امكانية حصول الانطار الخليجية على المهالة العربية بجميع مستوياتها وفئاتها. وتوفر السوق العربية بعض مقومات نجاح حركة التصنيم. التصنيم

ويخلص الفصل إلى تركيد جدوى مواجهة مشكلة الأمن الفذائي وفق متطلق اقليمي يستند إلى قاعدة من الموارد الزراعية والفذائية تتسم بالوفرة النسبية. وجرى توكيد واضح على حقيقة أنه لا يمكن تصبور تنعية قائمة على أساس التماون شبه الأقليمي، وقادرة في الوقت نفسه على إحسادات التغيرات المحكولية المطلوبة في الجسد الاتصادي غلمه الاقطال تتحقيق هدف بناء قاصدة النوليد المداتي للنمو الأمن والحقيقي والتي تهيء للانطلاق الاتصادي في مرحلة ما بعد الفطر. إذ لا يمكن تصور تنمية بهذا التوجه دوغًا تبنيها برامج للتعاون الاغمائي مع المدارة الأطيمية والمربية.

وتضمن الفصل العاشر توكيد أهمية التعاون الاتحالي مع الدائرة الدولية في مجالات عديدة لا يمكن أن تتوافر على المستوين شبه الاقليمي والاتحليمي، نذكر أهمها فيها يلي :

١) اعتباد التصنيم على الدائرة الدولية.

 إ احتياد الدول الخليجية على المدائرة المدولية في عبالات العوائمة النفطية، إلى جانب اعتبادها التجباري والاستثماري، ولا يوجد ما يدئل على درجة تباطؤ هذا الاعتباد.

وتعكس التطورات الاقتصادية منذ بداية السبعينات نزايد اعتياد المجموعة العربية على علاقاتها الاقتصادية مع الدائرة الدولية في عبالات التكنولوجيا والتجارة ورأس المال. فالدول العربية عموساً تنبيز بضعف مياكلها الاقتصادية والصناعية، وبرخم كل الجهود التي تبذل في جبالات التنمية الزراعية قبان الهيكل الانتساجي يتسم بالضعف ويعاني من معوقات كثيرة ترتبط باستخدام المشخلات الاساسية والمبقور المحسنة والاسمنة ومقاومة . الأفات الزراعية والميكنة والمبعد العلمي والتعريب ورفع معدلات الانتاجية.

أما القسم الرابع والأخير فإنه يتناول تقديم المهماج التطبيقي للتصاون الانمائي بعن اقطار مجلس التصاون الحليجي. وهمو المنهاج اللذي يتسم، وكما يشهر المؤلف في الصفحة ٢٣٩، بما لجدوى التطبيقية المرتبطة بتلمية الاحتياجات الانمائية الحقيقية ويراعي في الوقت نفسه الحصائص الهيكانية المميزة الاقتصاديات الأقطار الاعضماء وطبيعة حركتها الانمائية وتوجهاتها. وتحقيقاً لذلك تم عرض الفصول الثالية:

الفصل الحادي عشر: الاسس الفكرية والعملية لجدوى منهاج التعاون الانحاتي.

الفصل الثاني عشر: منهاج تطبيقي للتعاون الانمائي بين اقطار مجلس التعاون الخليجي.

الفصل الثالث عشر: آفاق التعاون الانمائي والأسس المتعلقة بجدواه التطبيقية .

الفصل الرابع عشر: مشكلة الأمن الغذائي كتموذج تطبيقي للمنهاج المقترح.

الفصل الخامس عشر: الخلاصة العامة والتوصيات.

وسنحاول فيها يلي تحديد أهم النقاط الواردة في هذا القسم مع التركيز على طبيعة المنهاج المقترح:

#### ٣٢٢ مجلة العلوم الاجتماعية

- أولًا: ضرورة تبني المنهاج المعتمد عمل النوجه الإنمائي والقائم على أساس التعاون الجنوئي في قسطاعـات أو نشاطات أو مشروعات محددة لتحقيق أهداف عامة مشتركة ذات طبيعة استراتيجية وحيوية.
- أنياً: ينبغي تكثيف جهود ونشاطات التعاون الانمائي ضمن الدائرة شبه الاقليمية على الرفاء بالاحتياجات النوعية المتعدد المتعدد المائية المتعدد الم
- ثالثًا: إن أي استراتيجية استهارية تستهدف توسيع القاعدة الانتاجية في المدى المتوسط والطويـل الأجمل، لا بعد لها من أن تتخذ من دائرة التعاون الاقليمي (الوطن العربي) أساساً لتوجهاتها ووفقاً لما سبقت الإشارة إليه في مجالات الطاقات الاستيماية واقتصاديات الحجم.
- وابعاً: انتشاء بعض القطاعات أو النشاطات وتركيز الجهود الانحائية نحوها. ويمكن طرح قطاع الصناعات الزراعية كاحد القطاعات النموذجية للتعاون الانحائي (بسلوائوه الجفرافية – الاقتصادية الشلاث) وذلك للمبرات التالية:
- ) يؤمن هذا القطاع مصدراً مأسوناً للغذاء والمتنجات المزراعية ويخفف من الاعتماد على الأسمواق الاجنبية،
   ويوفر مصدراً أساسياً من المواد الاولية للتصنيع الذي ينتاسب وظروف وامكانات المنطقة.
- ٢) تؤمن وفرة الطاقة الرخيصة نسبياً في بلدان الحليج امكانية قيام صناعات زراعية متكاملة مع نشاطات الانتاج الزراعي في الأقطار العربية في مجالات عليلة نذكر من بينها تصنيع الاسمدة والمبيدات الحشرية، وصناعة المكاني والمعدات الزراعية كالجراوات، إلى جانب امكانية اقامة صناعات مرتبطة بالمشروة السمكية والبحرية. ولؤيد من التفصيل نحيل القارئ المل التاسم وكذلك الصفحة ٧٣٩.
- خاساً: وقدر تعلق الأسر بالانجماهات المُمترحة للتصاون القطاعي التي تمس فصالية التصاون الانحمائي في بعض القطاعات الحيوبة في الجسد الاقتصادي لاقطار المجلس فإنه يمكن تحديد للجالات التالية التي وردت في الصفحات ٣٩٠ - ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، وسنكتفي بالأشارة لها وكيا يل:
  - ١) التعاون الصناعي.
  - ٢) التعاون في بناء قاعدة العلوم والتكنولوجيا.
    - ٣) التعاون في الثروة السمكية.
    - التعاون في تنمية الموارد البشرية.
    - ه) التعاون في تطوير ادارة التخطيط الاغائي.
      - ٦) التعاون في الشؤون النقدية والمالية.

أود، بعد هذا العرض الذي حاولت حصره في نطاق المجال المسموح به لمراجعات الكتب العلمية، أن أحدد فيا يلي بعض الملاحظات الحتامة والتي سأضطر لتركيزها في الحير التبقي لحذا العرض. ولا تشكل هـذه الملاحظات انتقاداً جوهرياً بقدر ما إنها تتعرض لبعض الجواتب التنظيمية. يبدو لي بأن الكتاب يعكس نفس العرض المقدم في اطروحة الدكتوراه، وفي رأيي أن مثل هذا الترجه يضع نوعاً من القبود على طريقة العرض وسلامت، ولقد انعكست هذه الرضعية في الكتاب المعروض أسامنا في جوانب عديدة. ونذكر بالذات التكرار لبعض النقاط والتي كان بالامكان تجنيها وتلافيها في كتاب من هذا النوع، هذا وإن تغليص حجم الكتاب كان ممكناً دون أن يؤثر ذلك في جوهر الموضوع، بنفس الوقت المذي يعطيه زخماً أكبر في مجال العرض والوضوع.

وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن البرنامج جماء طسوحاً وشاملاً. ولا تبغي من ذلك التقليل من أهمية الاستتاجات والمقترحات التي اوردها الكتاب، بفدر ما اني وددت النتريه إلى حقيقة أن الموضـوعات التي تشاولها المؤلف عديدة وكبيرة وان بعضهها تصلح لأن تكون موضوعات لأطوروحات وكتب متخصصة.

وفي الحتام نشير إلى ان التطورات الأشيرة التي شهدتها الساحة الدولية في مجالي تدني قيمة المدلار واسعار النشط الحام انعكست تأثيراتها السلمية على حجم العوائد المالية المتأتية إلى السدول الحليجية. وأن همذه التطورات تستدعي بالضرورة اعادة النظر بالأولوبات الاقتصادية والتنموية وتستنزم إجراء الحسابات الدقيقة لكمل الأنشطة المحلية في اطار المواثر الثلاث رشبه الاقليمية، والاطليمية والمدولية).

مراجعة : حسن علي سليمان قسم الاقتصاد - جامعة الكويت

دانيال كولار : العلاقات الدولية ، ترجمة خضر خضر ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بىروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٥ ، ١٧٥ صفحة .

كتاب العلاقات الدولية للأستاذ الفرنسي دانيالى كولار والذي قامت بنقله إلى العربية دار الطليمة اللبنسانية للنشر، عبارة عن مدخل نظري عام لدواسة هذا الحقل الثري من حقول علم السياسة.

وباستثناء مؤلفات المفكر وعالم الاجتراع السياسي الفرنسي للعروف ويمون آرون، وبخاصة دراسته الذائعة الصيت عن العلاقات الدولية من منظور السلم والحرب التي نشرها في الستينات، فإن هذا المؤلف لكولار يعد من الاعمال العلمية الفليلة التي أتبح لها أن تصمل إلى المكتبة العمريية، لـتزودنا بفكرة دقيقة عن الشيوط الذي قطعته المدرسة الفرنسية في العلاقات الدولية والتي ما نزال حتى باعتراف كولار نفسه، تأتي في مكانة تاليـة بكثير على المدرسة الأمريكية التي حازت قصب السبق في هذا المضار ودون منازع.

وفي عرضنا لهذا الكتاب، نؤشر البدء بالبراز أهم ما حواه وناقشه من أفكار ومفاهيم لنبدي بعدها ملاحظاتنا عليه وتقييمنا له.

يتكنون الكتاب من مـدخل عام وعشرة فصول وتقمع الترجمـة في مائـة وخمس وسبعين صفحـة من القطع الكبير. في المدخل العام يتاقض المؤلف تطور المرح الدولي منذ بداية ظهور الدول الكبرى في بهاية القرن الخامس عشر وحتى الأونة الراهنة. وهو عندما يبدأ حديث حول ما يجب أن تكون عليه دراسة العلاقات الدولية كحقل علمي متخصص، فإنه بيادر إلى تحفرين من الخلط الذي يقع فيه بعضهم عن تصد أو غير قصل بين الملاقات اللولاقات الدولية كما لم فضعيته المستقلة، وبين الفاتون الملوفي، والتأنيخ الدبلوماسي، ويشول انه إذا كان القاتون الدولي هو بطبيعته علم قوانين وليس علم وقائع، وإذا كان التاريخ الدبلوماسي هو بدوره بجموع الوثائق المرسمية أو السرية التي تقيم علم كما مع من خلك المستوية على أن المعاقبة الدولية مي أوسح مدى من ذلك بكير، فهي إلى جانب أنها تركز على دوراسة علاقات الدولية عي أوسح مدى من ذلك تشمل لا مدن المنافقة على طرف السلم والحرب، فإنها تحد لتشمل كلك تحليل دور المنظمة والتأثير الذي تترك المنافقة في ظروف السلم والحرب، فإنها تحد لتشمل والمنافقة والمنافية، وما إلى ضير ذلك من المبادلات الذي تقترق الحلودة الدولية.

في الفصل الأول الذي يحمل عنوان النيارات الفكرية الأساسية في الملاقات الدولية يبدأ كولار بمناقشة طبيعة المجتمع الدولي نفسه وما إذا كانت تقلب عليه صمة الفرضومي أو النظام، وضمن هذا السياق يتناقض نظرين شائدين هما: نظرية حالة الفطرة الكلاسيكية التي أسسها وأرمى جذورها الفيلسوف السياسي البريطاني ترمامى هويز، ونظرية الجماعة الدولية التي تستند إلى المفهوم الذي مفادة أن المصالح المشتركة، بين أطراف اللعبة الدولية تعلقي بالهميتها على عصر الشفاق والتأفشون، الغ.

ويعد أن يعلق المؤلف على كمل واحدة من هاتين النظريين، فإنه ينتقبل إلى تقديم النيبارات الفكوية الأساسة التي بميمن على دواسة الملاقات العواقة من هاتين المختلفة الأخبرة. ويشير كولار أول ما يشير إلى الثيار للماسبة التي تجديه فكرة الصراع الطبقي على مستوى المفتعة الأخبرة. وهراع الاحتكارات الراسبالية التي لئلاكسية الأورية التي إلى المستعيار عا يصحب من استغلال وتسلط على المستوى المدول. وهو يميز هنا بين ما يصفه بلمالكرسية الأورية التي يجسدها الاتحاد السوفية والتي انسلط على المستوى المدول. وهو يميز هنا بين ما يصفه تطورت الما أطروحة الاشتراكية في يلد واحد على يد مستالين. ولى نظرية التصابل السلمي على يد خروشكي في المحتمد، ولى نظرية التصابف السلمي على يد خروشكي في المحتمد، ولى نظرية التصابف الملكسية الأسبوية التي تقليها جمهورية الصين المشعبية التي تتسب بأبوتها وتستمد زخمها المروحي من الزعهم ماوتسي تونيج الذي يتم ايجانه بالثورة المالمة الكثير إلى تلاثة عوالم على المناطقة واللورة الممالية الكثير إلى تلاثة عوالم عداد من هذا لتظور إلى المعالم الكثير إلى المالم المواسية على المناسبة المواساتي المعاملة، والذي يعمد من هذا المناسبة المناسبة المواساتين المناسبة المناسبة المواساتين المناسبة المناسبة المواسفة المالية الواساتين المالم الصناعي المتقدم، وحساله المستاعي المقتم، بالروابارية المناسبة المالية والمالة المالية والمستاحية عنين المناسبة المناسبالي العالم، فيميذ للإجهاز عليه وتدميره.

رأما التيار العقائدي الثاني في العلاقات الدولية فهو التيار الأنجلو - ساكسوني، وأبرز من يمثله كونيس رايت الذي استغرقته عاولة الغوص إلى جلور الحروب والصراعات الدولية وهانس مورجانتسو مؤسس مدرسة الواقعية الجديدة، وستائلي هوفيان الذي حاول استناداً إلى معيار السلطة والتحكم المركزي التفرقة بين ما أسياه بالوسط الداخلي، أي المجتمعات الوطنية، والوصط الحارجي أي المجتمع الدولي، وشواوزنمرجر الذي تعامل مع العلاقات الدولية من منظور تطور بنية للمجتمع الدولي في إطار علاقات القوة التي تنظم المجموعات التي تؤثر في تفاعلات هذا المركب الاجتماعي الدولي، وأخيراً هنري كيسنجر الذي جمع بين القدرة المتميزة على التنظير وعبرة المايرسة العملية كدبلوماسي من الطراز الأول، مما مكنه من أن يضطلع بدور بارز في بلورة سيساسات الانفراج الدولي في بداية العقد السبعين.

بمدهايتقل كولار إلى تقييم التيار الذي تمثله المدرسة الفرنسية في المحلاقات الدولية ويقول إنه وبالمؤخم من حداثة عهدها نسبياً إذا ما قوونت بالمدوسة الأصريكية، فإنها تضم نخية من المفكرين المتميزين متهم الأسميانان وينو فاق ويورونيل اللذائات وإن اكاتما يميلان إلى تعليم المدلاقات المدولية، إلا أنها يفحلان ذلك من خلال تطبيع الحداث من وارية عليلية فاحصة ويتممقة تحاول أن تربط الثنائج بالأسباب. كما أن حداث أيضاً رئيون آرون، أستاذ علم الإجتباع السيامي بجدامه السيوريون (الذي توفي مناقبة عن الموادقة، ويشعد له كتابه المسلم والحرب بين الأمم بالقدرة التحليلية الرائمة. والمجتمع الدولي بالنسبة لأرون واقع تحت تأثير شخصيين، المسلم والحرب بين الأمم بالقدرة التحليلية الرائمة. ويشجر أرون ومرة بالرئائج من وموز الواقعية الجذيبية في شخصية المتلادية المناقبة المنافسة المناقبة، الديامية ويؤمن بحالة الفطرة.

ومن بين دعاة هذه المدرسة الفرنسية أيضاً مارسيل ميرل الذي اعتمد منهاج التحليل النظامي، وب. ف. جونيك الذي يحلل المعلاقات الدولية في إطار ماركبي ـ لينيي استاداً إلى قناحته السراسخة بأن الديالكتيكية والمادية التاريخية تساخد في توضيح معالم المركب الترابطي المدولي بصورة لا يتبحها التحليل النظامي نفسه. ويقي بعد هؤلاء جيماً شارل زورجين الذي يدرس الملاقات الدولية من منظور السياسة الحالجية ويركز على ما يصفه بالمثلين والملعة. فالمطون هم الدول، والمنظيات الدولية، والمقوى غير الوطنية التي تلعب كل منها .

في الفصل الثاني يناقش كولار ما يسميه بعوامل العلاقات الدولية، وبالتحديد عواصل القوة الموطنية التي نؤثر في المسلك الحارجي للدول، ويصورة عامة، فإن المعالجة لا تضيف جديداً لما هو معروف في فقه العلاقات المدولية، فهي تشمسل العامل الجغرافي، والمموارد الطبيعية، والسكان، والاقتصاد، ومستوى التقدم التغفي، والأيديولوجية، والزعامة الحاكمة، الخ. .

وتتركز المناقشة في الفصل النالت حول أطراف اللعبة الدولية التي تضم أولاً الدول كأطراف تصتع بدور فاصل وتعييز في النظام الدولي، ويميز كولار الدول بحسب انتهائها إلى ما يسميه بـالنوادي، فهناك مثلاً النادي النووي الذي يضم في عضويته الدول الكبرى الخمس الدائمة المضوية في عجلس الأمن الدول النامية، ونادي الدول النامية، إضافة إلى المصدول المتقدمة، ونادي الدول النامية، أضافة إلى المصدول المرتمي، والمسكر الذوبي، ومصدر العالم النائث اللاضحاز. ثم يأتي دور المنظمات الدولية التي يصفها كولار بأنها أطراف ثانوية، وهناك كذلك القوى عبر الوطنية ومنها: المنظمات غير الحكومية، والشركات المتعدة الجنسية، والرأي العام العالمي، الله.

وفي الفصل الرابع يتحدث المؤلف عن مجموعات الدول: الانظمة العالمية، ويخصص حيز المناقشة بأكمله لبدأ النوازن في علاقات القوة الدولية وذلك من حيث الاسس النظرية التي يستند إليها هـذا النوازن، والنطور الذي تمثل عليه تطبيق فكرة النوازن الدولي حتى انتهى إلى النموذجين العروفين: توازن القطبية الثنائية والنوازن الفائم على تمدد الأنفاف، مع الإشارة إلى مفهوم الرعب النووي الذي يؤثر في استقرار نوازنات القموة الدولية وبخاصة بين الاقطاب الكيار. وضمن هذا السياق يناقش كولار، آراء مورتون كابلان وجورج ليسكا وهما منظران أمريكيان معروفان بتأسيلاتهما للتمبؤة للفاهيم التواؤن الدولي وديناميكاته الحاصة.

أما القصل الخامس فإنه يجاول التصرف على القسامات البارزة للنظام السياحي الدولي المماصر، وهو يعددها في: أولاً، الطبيعة المتنبرة فقدا النظام يغمل تأثير بعض الظواهر الدولية الهامة المستجدة ومنها: انحسار الظاهرة الاستعدارية، والكتافة المتزايلة في حجم المصافلات الديلوماسية على المستوى الدولي، أما ثانيا تلك السياسة الدولية، والكتافة المتزايلة في حجم المصافلات الديلوماسية على المستوى الدولي، أما ثانيا تلك السياسة الدولية، والكتافة المتزايلة في حجم المصافلات الديلوماسية على المستوى الدولي، أما ثانيا تلك النظمية ومن ورانها حلفا الناتو ووروسوء مدا أي حين بقي المظهر الرئيس للقطبة التعددية سياسيا. ويذكر كولار أنه إذا كانت الكتل الدولية قد عانت من بعض منظاهر التحلل والشكك، فإنسا ما زلنا بعيدين تحاماً عن مرحلة التحولات الشاملة في النظام الديلوماسي والاستراتيجي المالي، فشل تلك التحولات أن يقدر لما أن تحدث يكان سياسي عملاق وستقل ، وكل هذه الاحتمالات نظل بنيلة بل وقد تبدوحي غير واردة في ظروف المنتغل.

ريحمل الفصل السادس من الكتاب عنوان السلام بواسطة الردع ومراقبة التسلع، وهو هنا يبدأ بمناقشة وضع السلم الدولي المرتكز في جوهره على دعامة استراتيجية الردع السووي المبادل بين المملاقين الأمريكي والسوليان، ويغير إلى مجموعة الفواعد الأساسية التي تتحكم في مبلقت بالسلت الردع النووي هذه، ثم ينتقل إلى مناقشة الديل الآخر وهو السلم المدولي بأسلوب التحكم في سياقات التسلع، ويحالول وصد النتائج التي يتمضعت عن مفاوضات الرقابة على الأسلحة بدءاً من اتفاقية الحظر الجازئي على إجراء التجارب النووية الموقعة في موسكو في أغسطس/ آب 1917 وحتى اتفاق فلايفوستك بشأن التحكم في سباق الأسلحة الاستراتيجية في المسلمة المستراتيجية في الموسحة المسلمة المستراتيجية في المسلمة الاستراتيجية في المسلمة المستراتيجية في المسلم المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الاستراتيجية في المسلمة ال

وينقش المؤلف في الفصل السابع ما يطلق عليه السلام بواسطة الانضراج، ويدا بالإشارة إلى أسباب الانفراج الدولي، وهنا يزدنا بالمسباب الأسفراج الدولية ويتوران ولينزيدا، ويرينون، وتودوري، والمنزيان ولينزيدا، ويرينون، وتودوري، والمنزيات المرسات الاستراتيجي أي في الرفية المبادلة من جانب المعملاتين بتجنب الحرب النووية، وفي العامل الانتقائي القائم المناقلة التي تتبدد في معلميات السلام الانتقائي والمسلم المناقلة التخلفة التي سلكمها عملية الانضراج الدول، فيشير أولاً إلى مرحلة التضارب الاستراتيجي السلومية الأمريكي في الفترة بين ١٩٦٣ ويمال إلى وصفها بمحسطة الانضراج التخليف المناقلة التخليف المناقلة التناقل من موادي ومن وصف دقيق جداً من كولار لمطبعة تالك الخطوة التناقلية عن المناقلة المناقلية والمناقلة المناقلية والمناقلة المناقلية والمناقلة والمناقلة والمناقلة والمناقلة والمناقلة والمناقلة والمناقلة والمناقلة والمنافلة والمنافلة والمناورية، وحداء أو الانتحالية، والمنافلة والمنكن ولوجية، وحقوم الإنسان، وترجم هذا الانجام عدالة المناورة على المناورة في المنازلة المناقلية والتكنولوجية، وحقوم الإنسان، وترجم هذا الانجام المناسلة المناورة في المنازلة الانتحالية، والتنافلة والتكنولوجية، وحقوم الإنسان، وترجم هذا الانجام المناسان، وترجم هذا الانجام المناسان من وترجم هذا الانجام المناسان المناسان وترجم هذا الانجام المناسان الانجام المناسان من وترجم هذا الانجام المناسان المناسان الانجام المناسان المناسان الانجام المناسان 
الانضراجي بانمقاد مؤقمر الأمن والتساون الأوري بين عامي ١٩٧٣ و١٩٧٥، واللذي انتهى ببإصدار وثيقة هلسنكي المعروفة في أغسطس ١٩٧٥ والتي أرست أسس سياسة التعايش المسلمي بدين شطريالشارة الأوروبية. وفي الفقرة ذاتها، جنوت في فينا المضاوضات الاخبرى التي هدفت إلى تحقيق خفض متبدلال ومتوازن الملقرات في أه ما . أه ما .

وداخل هذا الإطار بناقش المؤلف ما يسميه بالفهوم الفرنيي للاتفراج الدولي فيفول إن هذا المفهوم يقوم على مجاولة الوصول بعلاقات المجتمع الدولي إلى صورة من صور الديمراطية الحقيقية مع العمل في الوقت نفسه على استبدال نظام التوازن الدولي الحاكم، بجاوان آخر يرتكز ليس على مبدأ الشائلة الفطية وإنما على القطية التعددية والدفاع عن استقلال الدول (هداء مفهوم خماص بجرحاة ديجول /يستمان)، ورفض سياسات الهيدة المتروجة التي تصبب العلاقات الدولية بحالة من التصلب الحائقة كتتبجة لتتاقض المسكرين. ففرنسا كها قال ديجول في السينات تنظر إلى قضية السلم والدوازن في العالم ليس من زاوية المزايدات الإيديولوجية التي تتستر وراما مارض السيطرة، وإنما من زاوية مستوليات الدول، وهذا يعني أن على كل دولة أن تبقى على أبديها حرة، رأن يكون لكل شعب حق تقرير مصبوب بضه.

وفي الفصل الثامن يناقش المؤلف والسلام بواسطة عدم الانحيازه ونفطة انطلاقه في هذه المساقشة هي غرب عملي المساقب التي جذبت غربي أصول حركة عدم الانسباب التي جذبت أصداها إليها، سواء أكانت تلك الأسباب سياسية أو أيديولوجية أو اقتصادية أو نقافية، النخ . . ويمفي كولار إلى البحث في صفات الأفرو آسيوية وعلاقتها بحركة عدم الانحياز، ويعقب ذلك بتحليل جملة المواقف السياسية لحركة عدم الانحياز، وعقب ذلك بتحليل جملة المواقف السياسية لحركة عدم الانحياز، ويعقب ذلك بتحليل جملة المواقف

ويؤكد المؤلف أن عدم الانحياز حركة تتجاوز الأفروآسيوية، ذلك أنها ليست كتلة إقليمية وإلها هي بجموعة من الدول التي يجمع التخلف يبنها والتي تمتن على الحاجة أول قائمة نظام عالمي جديد. وصدم الانحياز كما يقول، ليس أيديولوجية ولا سياسة براجانية تجريبية، وإنما هو أول يكون حالة فكرية. فالمدول غير المنادول غير المنادول على المنادول غير المنادول على المنادول على المنافق بابناء على عقيدة صلبة، وإنما تواجه الأمور حالة بسحالة بشكلة بشكلة، فعدم الانحياز وجه إذن اعتبارات المصلحة الوطنية قبل أن يكون عكوماً بمضالفات تتجاوز هذا المعنى المباشر، وهو ليس عياراً يقدر ما هرورية

الفتصادي الناسع من الكتاب يتحدث عن السلام بواسطة التنمية وأهم ما في هذا الجزء إنساراته إلى النظام الانتصادي العالمي الجديد ألباد المناطقة الدولية التي نشبت في أعقاب حرب أكثرير الانواقية الدولية التي نشبت في أعقاب حرب أكثرير الانواقية وهي الأراة التي خاطقت وضعاً جديداً بالماته الملمات النخبية دول العالم الثالث، وبهرهنت بدلاء لا يحتمل الشك أن القوة ليست فقط مسكرية وإنما هي أبضاً بيد أولئك الذين يملكون المؤوز لمعاملة أو الزواعية التي يحتاجها الأخرون، كما أن أزوة الطاقة أمرزت إلى الواقع مسائلة أخرى أساسية كان على الدول الصناعية المقاهدة من مصالح الدول المنامية والمائية التعاول المنامية والمنافزة في مائير أبور الإعلان المنابقة المائية بالعمل فوراً من أجل إقامة نظام اقتصادي خلام جديد يقوم عالى مدرجيدة قوامها: للماسادة والاعتباد المتبادل، والمسلحة المشتركة،

والتماون بين جميع الدول بصرف النظر عن طبيعة نظمها الاقتصادية والاجتهاعية . وقد تبنى مذا الإحملان ثلاثة أهداف رئيسية هي: العمل باتجاء تصحيح الفوارق والمظالم الحالية وعاولة إزالة الهوة الواسعة بمين الدول الغنية والمدال النامية ، وتكتبل الجهود من أجل تأمين نمو اقتصادي واجتهاعي للأجيال الحاضرة والمقبلة في إطار السلم والمدالة النّخ . . . .

ويشير كولار إلى حوار الشيال والجنوب الذي انبثى من صبادرة فرنسية في أكتوبر/ تشرين أول 1904، وهذا الخوار حصر اعتمامتي البداية في مشكلات الطاقة عنداما عما ألى بغه حموار يجمع بين عثلون عن المدول الصناعية الرئيسية، وعن البلدان التعطية وكذلك البلدان الفقيرة المستهلكة للطاقة، وبالوقت اتسعت آقاق ذلك المحاور بعيث أصبح في حقيقة الأمر جزءاً لا ينفصل عن للحاولات الرامية إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.

وجاء الفصل العداشر والأخير تحت عنوان: العالمية السلمية والإنسانية. وهـو ينطلق من صدة مقولات مؤداها كالها: أن الاعتياد الدولي الشباطل سوف يقـود بالنهـاية إلى اسـتراتيجية عـالمية خـل المشكلات التي تمشل تحديث للوجود الإنساني في أمور الحياة، والسلام، والتلوث، والتنمية، والانفراج بين الشرق والغرب، والحوار بين الشيال والجنوب، ألمخ.

ولسوف تجد تلك الاستراتيجية العالمية ركمائزها في: ضرورة تحقيق الانتقال من حضارة المجموعات إلى حضارة عالمية، ومن عالمية العنف إلى عالمية التفكير، وبحيث تصبح الإنسانية هي المحرك والغماية، وهمو ما لن يتأن إلاّ بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان حيثها كمان، وبتعميق أيديمولوجية الاسم المتحدة والارتضاء بمضمونها الإنساني العام.

وفي النهاية تبقى لنا عدة ملاحظات نود أن نشير إليها:

(أولاً) – إنه وبالرغم من صغر حجم هذا المرجم، فانه حوى الكثير من المعلومات الفهيدة والممتمة التي تكاد تنطاق كلها من حقائق الدولة والدولة والمعلميات، ولا شك في أن هذه القدرة العالمية التي يتضع جا المؤلف علم مزج النظرية بالمواقع في تلاحم قوى، أكسبت هذا العصل جاذبية فكرية قلها تتوفر في الكثير من المراجع الأكاديمية المتعلقة بهذا للموضوع والتي تعلل في التجريد النظري إلى العدجة التي تفقد ممها تلك التنظيرات صلحها بالواتم الدول الذي تحاول المغوص فيه والتعبير عن أتحاط العلاقات التي تجمع بين عناصره ومكوناته بالدرجة القصوى من المدقة والمؤسوعية.

(ناتياً) - كيا أنه وعا يخلع على هذا المؤلف العلمي شخصيته المتميزة، هو أنه كتب بطريقة غير تقليدية. فهو انطلق من قناعة مؤداها أنه وسرغم كل مظاهر التصارض أو الصراع هنا وهناك، فإن المسلاقات الدولية تتحرك في مسارات سلمية تلتني مع تطلمات الدول ومع وشياتها في أن تؤمن لنفسها الظروف المتمددة التي تتبح ما أن تنمو وتتغذه وتتطور، وهي ظاية يصعب إدراتها في غياب السلم المدولي. ومن هنا كمان السلم هو عمور المتحلل وقاعدته الأساسية، ومن هذا المطلق المحدد والواضح كان يحقبه الشائق عن المداعل المختلفة الني تتحلل قبقين تلك الغابة، ومل هو السلم من خلال الدوع. أو السلم من خلال ضبط التسلم أو السلم من المنافق عدم الانتجاز، أو السلم من خلال الانقراح، أو السلم من خلال عدم الانتجاز، أو المدم من خلال القاط الدولي الواسع على المستوى الإنساني العام، الغ. وعليه يمكننا القول بأن الأستاذ دانيال كولار قد حالفه النـوفيق في طرح قضيته بصورة منطفية مقنعـة تثير الشمور بالإعجاب.

كلمة حن أخيرة بترجب التنويه بها وهي أن المرّب قد بذل جهداً كبيراً في نقل هذا المؤلف من الفرنسية إلى العربية ونجح في الاحتفاظ بروح، وكانت عباراته غاية في السلاسة والوضوح، مما زاد من المتمة الذهنية التي بفيض بها هذا العمل العلمي الكبير.

مر اجعة : إسماعيل صبري مقلد قسم العلوم السياسية \_جامعة الكويت

سعد الدين إبراهيم ، وحيد عبـدالمجيد ، حسن أبـو طالب : مصـر والعرب ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ـ القاهرة ١٩٨٤ ، ١٧٠ صفحة .

ليس من الجديد القول بأن مصر هي قلب العالم العربي. في لحظات قوجها فإنها تضفي عمل المنطقة حداً ادن من وحدة الحركة ووحدة الهدف. وفي لحظات ضعفها فإن النظام الإقليمي العمري يصاب بالغوضى والنشرة م والضعف ويسهل اعتراقه والهيئة عليه بواسطة قوى أجنية.

وإن كانت مصر الناصرية، قد لعبت دوراً قيادياً في المتلفة، وبرزت في متصف الحسينات كشوة مناولة الإستميار ومعادية للصهيونية، وساعية للاستقلال الوطني وتقليص النبية، فتسخلت الوجدان الجمعي للشعب العرب بغية تحقيق هذه الأهداف. إلا أن القوة الحقيقية للنظام الناصري لم تتمكن من تحقيق وصودها، فتسئرت خطط النبية الاتصادية المصرية بالمتصف السنينات. وجاءت هزيء ١٩٦٧، وانكد مهر عسكرياً، وتضادات الأحلام المعربية بالقضاء على اسرائيل ليحل محلها هدف لا يتجاوز إزالة أثار عدوان ١٩٦٧، وقتم حمل الحكومات المربية والتقديمة، في مواجهة المحومات العربية والمخافظة، ليحل علمه فكرة تعاون جميع الحكومات العربية عسكرياً وسياساً لمواجهة والنكسة، ووقفت الأورة العربية عثلة في حكومات الدلونة عامدية عمد عربي جديد بقيادة مصر والسحودة وسروي كان منوظ به إذاة أثار علموان ١٩٦٧،

ثم جاءت حرب ١٩٧٣، وقد أحرز فيها هذا الحلف بعض التقدم، فأعاد النفة للمأمة العربية في قرتها وقدرتها عمل مواجهية أعدائها . وقبل أن يتمكن مداً الحلف من إذالة أثنار علوان م يونيو (١٩٦٧ باستعادة الراضي المربية التي احتلنها إسرائيل عام ١٩٦٧، كان قد تفكك . كما ماهت الحرب الأهلية اللبنائية بمدورها في تحريق المناسبة . وتداعت الأحداث حتى في تحريق المصادف وصلحه مع إسرائيل (١٧٧ - ١٩٨١). ودخل الوطن العربي عقد الثانيات وهو أكثر تخرف أن من من من علية العلمود التعلق وشعفاً المتود الماشية . وتعلق الراس عقد الشانيات وهو أكثر تخرف أن أصبحت المنطقة مرتماً للعمليات العسكرية الاسرائيلية بدءا من تدمير المفاصل الذري العمراقي في يونيسو ١٩٨٠، إلى غزو واقتحام بيروت صيف ١٩٨٦. وخروج المفاومة من لبنان بعد ٧٧ يوماً من الكفاح البطولي في صواجهة ٣٠٠ ألف من القوات الاسرائيلية. خرجت المقاومة من بيروت في يوم خيم فيه الحزن والفهر على الشعوب العربية التي وقفت عاجزة ومشلولة أمام الصعت العربي.

وفي ظل هذا الثفكك والتشرف واستحكام حلقات المأساة، ضاعت الأحلام العربية حتى المتواضع منها، واقتصرت الأمنيات العربية على أن يب الله اسرائيل حكومة أقل بطشاً بالعرب من حكومة شــارون11 أو يهب أمريكا رئيساً أقل جروباً من ريجان!!

وإذا كان انبيار الأوضاع العربية هو تنبجة للنشرذم العربي، وغياب مصر القوية، قلب العالم العربي وجهازه العصبي. فلا مانع من أن تكون عودة مصر إلى العرب حلياً يداعب الشحوب العربية، عسى أن تكون هذه العودة غرجاً للعرب من أؤمتهم.

وقد بدا أسل عودة مصر للعرب قريباً للأعين عقب موت السادات ويروز مبارك الذي لا يتئبل من اسرائيل من السادات يتقبلها من قبله. كما لم يتغبل من السادات ليتواني من قبله المنحوبة لم يكن السادات ليتواني عن شبا. وأبدى مبارك استعداداً كبيراً للمودة للمنت اللحرية، وسمى تتهيئة المظروف تدريبها الملودة المعاقدة المصرية - المدرية هناك المعنية من التغيرات التي أصابت الموسات الموسات الموسات الموسات المناسبات الموسات الموسات المسادات المساد

والكتاب الذي ين أيدينــا اليوم يتنــاول هذه الفضيــة ولكمي يستطيــع الإجابـة على هــذه الأســلة أو بجاول تقديم الحطوط العريضة واستعراض المتنبرات التي طرات على كل من طرفي العـــلاقة المصريـة – العربيــة خلال العقد الأخير كان لا بد له من العودة للعراسة العلاقات المصرية – العربية في خطوطهــا العريضــة والعامــة خلال التلائين عاماً للاضية وشكل خاص منذ هزيمة ١٩٦٧.

ويضم الكتاب ثلاثة فصول، الأول منها ينبور حول العلاقمات للصرية – العربية من ١٧٧ إلى ١٩٧٣. وكتبه الأسناذ حسن أبو طالب، أما الثاني فيعالج مسار العلاقمات في عهد السادات وكتبه الأستاذ وحيد عبد المجيد. ويأتي الفصل الأخبر ليقدم نظرة مستقبلية في عاولية لاستشراف المنافذ المساحمة للخروج من حقية الانحطاط العربي التي نعيشها، وكتبه د. صعد الذين ابراهيم.

ويداً حسن أبو طالب الفصل الأول من الكتاب بوصف الفترة من 17 إلى 1947 بأبها واحدة من أكثر الفترات تمايزاً في العلاقات للصرية - المصرية ، ويصود هذا التبايز بـالاساس - في رايـه - إلى عاملين أحدهما موضوعي والأخر ذاتي . وبالنسبة للعامل الألوان تهيي فترة عصسروة بين منزية عسكرية ونصر عسكري، اما المعامل الذات نهي فترة عصسروة مثنياً تصد فترة بداناتها ، فيتناك الثلاث سنسوات الانحرة في الحقية الناصرية ٢٧ - ١٩٧٠ ، ثم السنوات الثلاث في المهمد المسادلين الذي استمر طيلة المسجدات والمعاملة كل فترة مل حدة .

وبصدد الحديث عن العلاقات المصرية - العربية من ٦٧ إلى ١٩٧٠، يشير المؤلف إلى أن العلاقات

العربية دخلت حقبة جديدة مع هزيمة يونيو ١٩٦٧، حيث برزت أهمية العمل العربي المشترك. وكذا أهمية إعادة وسيامة المدرية المربية . إلا أن اهمية إعادة المحرية المخاصات العربية أو العربية . إلا أن اهمية المنظم العربية المحرية المورية أو العربية أو العربية أو المحارية أو العربية أو المحارية أو العربية أو يكن بعض المدرجة أو العربية المحارية والمحارية والمحارية والمحارية والمحارية المحارية وبعضها المحارية المحارية وبعضها المحارية المحارية وبعضها المحارية والمحافظة: والمحارية إحارال محارج جديدة للتموز والزعامة المربية المحارية المحارية والمحافظة: والمحارية إلى محارية المحارية المحارية والمحافظة: والمحارية والمحافظة: والمحارية والمحافظة: والمحارية المحارية المحارية المحارية والمحافظة: والمحارية والمحافظة: والمحارية المحارية ال

ورغم ما بدا من أن المرب قد أنهوا خلافاتهم وتم اوزوا انتساساتهم السابقة ووقفوا عمل أعتاب مرحلة العمل العربي الموحد، إلاّ أن القبول المصري والاردني بقرار مجلس الأمن ٢٤٢ في نوقمبر ١٩٦٧ قمويل بالمجوم من عدد من الدول العربية خاصة سوريا، العراق، الجزائر، اليمن الجنوبي، منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبر هذا المقبول جنوحاً نحو التهاون.

نتيجة لهذا التمزق العربي، فشل مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط [ديسمبر ١٩٦٩] وأدى هذا الفشل بالإضافة لعوامل أخرى أشمها ازدياد كثافة العنارات الاسرائيلية في العمق المصري، وعمم إتمام الاستعماد المسكري المصري، وكذا معاودة تجربة الحلول السياسية، كل هذه العوامل دفعت عبد الشاصر لقبول دمبادرة روجرزه في يونيو ١٩٧٠. ذلك القبول الذي دفع العلاقات المصرية العربية لمزيد من التدهور.

وكانت المأساة الأردنية – الفلسطينية حيث شهدت عهان معارك صبكرية بين الفناومة الفلسطينية والجيش الأردي على نحو ما شهدته لبنان عام ١٩٦٩ . وعقد في القاهرة اجباع قمة عربي خلال سبتمبر ١٩٧٠ لمواجهة مذبعة وأبلول الأسودة، وبرز في المؤتمر اتجاهان أحدهما يقوده المرئيسان وغميري، ووالقذافي، ويدعو لإدانة وحسين، وإرسال قوات سورية أو عراقية إلى عهان لمسائدة المقاومة الفلسطينية . أما الأنجاء الثاني فيقوده عبد الناصر ويرى عدم إدانة أي من الطرفين الأردني والفلسطيني والعمل على وضع حد للمذبحة التي تشهدها عهان.

وبذلك برى من العرض الذي قدمه الكاتب لوقائع هذه الفترة أن العلاقات العربية - العربية أم تلتم، كما تميزت بتصاعد الدور الذي لعبت الحكومات العربية والمحافظة، في الإطار العربي بفعل قرعها الاقتصادية المطلة في النفلة، وقوقت مصر عن الدور الذي تميزت به في الحسينات وبدالمات السنينيات والحاص بتكتيل المحكومات والمتنافقة والرجيات، العربية، كذلك فقد بدأت مصر - رغم توثيق علاقتها مع السوقيت - سياسة مد الجسور مع البولايات المتحلة الامريكة، كذلك فقد بدأت مصر - رغم توثيق علاقتها مع السوقيت - سياسة علم المحكومة المصرية لتصرورات المركبة المنافقة المرافقة المرتبة رئيزة بوضروع ورتبرز. أما عن العلاقات للصرية \_ العربية في الفترة من ٧٠ الى ١٩٧٣ فيشير وأبو طالب إلى أن السادات كان من الطبيعي بعد تنوله متصبه الجفيد أن يعلن تحسكه بطريق عبياً نوطياً. وإذا كان دور العمال الشخصي الرئيس الجنيد أن يمكن رؤية المذاتية عمل السياسة المصرية عربياً ودولياً. وإذا كان دور العمال الشخصي تخفف حواه التقديرات ، فقد استمرض وأبو طالب، عنك التقديرات إلا أنه أكد في الهاباية على وأن أعجاه الرئيس السادات في الفترة من ١٩٧٣/١٠ الم يختلف عن الانجاه الذي حكم السياسة المصرية في الفترة من الرئيس السادات إلى الفترة من الانجاه الذي حكم السياسة المصرية وأم المتعديل يمكن ١/١٠ ١٩٠١ - ص ٣٥ من الكتاب - ورضم ذلك فقد شهدت الملاقات المصرية - العربية نوعاً من التعديل يمكن الإشارة إليه في ضوء نجاح السادات من نسج علاقة طبية مع الملك فيصل، وهو ما أدى إلى إخراج الملاقات المصرية - السعودية من دائرة الجمعود التي عرفت بها في الفترة السابقة، ونفس الأمر بالنسبة لعلاقات مصر مع عمر مع ما عرف بلهم النظم والتقديمة ولا سيا الجزائر، السرواق، صوريا. وقد كانت معدلات المصرية مع الحكومات المصرية مو المحيوة لد بلدا في عهد عبد الناصر، ع السوشية . إلا أن تدهور العلاقات المصرية مع الحكومات المعرية مع الما في هذا العدد.

ورغم أن كاتب هذا القصل من الكتاب، قد قسم موضوعه على أساس فاتي شخصي، الفترة الأولى منه 
قتد من 17 لل 1940 وتخص عبد الشاصر، والثانية من ١٩٧٣.٧٠ وتخص السادات، وبالطبع بوحي هذا 
التضميم أننا إذاء فترتين متبايتين من المعلاقات الصرية، المحربية، ويبوحي أيضا بان هذا التباين ناجم عن 
المتفاوف توجهات وسياسات وعارسات كل من الرئيسين عبد الناصر والسادات، إلا أن الكتاب قد أكد من قبل 
أن أنجاء الرئيس السادات في الفترة من ١٩٧٣.٧٠ لم يختلف عن الأنجاء الذي حكم السياسة للصرية في الفترة 
من ١٧٥-١٧٧. وغيلص في مهاية الفصل إلى أن الحيلات بين الرئيسين عن خعلاف في أسلوب العمل ــ 
خلال السيادة للكروة، وأن داخلاف بين أسلوب عمل الرئيسين عو خعلاف في الشكل إص ١٩٤٤. فعبد 
الناصر كان يقضل المعل ضمن إطار جماعي أما المسادات فقد كان يقضل المورد الامسالات الشائية 
والمنخفية مم القائدة الموجرة ولم يسم في السيادات القدكان يقضل المعرد الامسادات الامسادات 
والمنخفية عم القائدة الموجرة ولم يسم في السيادات الاحدادة في المدكورة عربة موسمة.

وبصدد المعلاقات المصرية .. العربية عقب حرب رمضان، يشير المؤلف إلى أن تطور همذه العلاقمات تأشر

بمتغيرين رئيسيين، أولحها: ما أسهاه بالعودة الأمريكية إلى مصر. والثاني: التطورات الاقتصادية في مصر.

وفيها يخمس المتغير الأول، فقد قامت مصر بالاتصال بواشخطن عقب وصبول قوات المطواري، الدولية في ٢٧ أكتوبر وسافر واسافر فهمي، للاجتماع دبيكسوارة في ٣١ أكتوبر وسافر واسافر الواريد المصري يومها وأن مصر تربد أن تبدأ علاقات جديدة مع الولايات المتحدة وحصل وفهمي، على التزام أمريكي بالاستمرار في بلك الجهود من أجل تحقيق والسلام، في المنطقة ويدا وكسينجر، جولاته المكوكرة بزيارة مصر في الساخر من نوف مبرك بلك الجهود من أجل تحقيق والمنافرة في الاشتباك الأولى على الجههة المصرية في ١٨ يساير ١٩٧٤، وعادت المصرية لـ الأمريكية بشكل رسمي في يونوو ١٩٧٤، وتلاها مباشرة زيارة ونيكسونه المسافرة، وواكب الدخول الأمريكي خروج سوفيتي من مصر، حيث ألفيت معاهدة الصداقة والتعاون المصرية السوفيتية

أما عن المتغير الحاص بالتعطورات الاقتصادية في مصر، فقد واكب تعطور سياسة مصر الحارجية تحو الغرب وأمريكا على نحو خاص . اتباع سياسة اقتصادية جديدة عرفت بـاسم سياسة الانفتاح بـدأت بإقرار النوب ما المناح والمناح المناح المن

ولكن رغم وجود التقاء سوري \_ فلسطيني على معارضة اتفاقية سيناه ، إلا أن الشفاق كن قاتماً بين الطفراق بن قاتماً بين الطفران تجبعة للعطورات التي شهدتها الأزمة اللبنانية في أواخر عام 1900 وأوائل 1977 . ويذلك دفعت الأزمة اللبنانية في عوادة أو المستودية في عاولة أو أب المستودية في عاولة أو أب المستود عن المستودية في المحتودة في الحكورة المستودية بمكن خلالها إحراز بعض النجاح في تصفية المطافرة - السورية ، كما تم المتوصل لصيغة لحل الأزمة اللبنانية تتلخص في إرسال قوات روع عربية مشتركة لتحل على القوات السورية في البنان ولكن الجزء الأكبر من قوات الروع ظل سوريا، وبذلك حصلت سوريا على اعتراف بمركزها في لبنان، ومقابل ذلك تنازلت عن مصارضتها لاتفاقية سيناء، فالتأست المحلاقات المحلورة ـ السورية إلى حين، بينا ظل الطرفان المصري والسوري على خلافها مع الفلسطينين.

ثم انعقدت قمة القاهرة والموسعة في أكثوبر ١٩٧٦ للتصليق على قرارات قمة الرياض التي لم يرفضها صوى العراق فقط. وبدا خلال نوقهم ٧٦ لل نرقمبر ١٩٧٧، أن حلف أكثوبر قد عاد للمصل من جمييد. والذهت جميع الأطراف للترتيب لعقد مؤتمر جنيف لبحث النسوية النهائية لأزمة الشرق الأسط. وشماع التفاؤل والأمل في إمكانية عقد مثل هذا المؤتمر خاصة بعد التقارب السوري الأمريكي ولقاء رئيس الدولتين في ماليد ١٩٧٧، وكذا التمديل للمحوظ في المؤقف الفلسطيني تجاه القبول بدولة فلمسطينية على جزء من فلسطين. كما شهدت هذه الفنجرة بدأت المشاوين في اكتوبر

١٩٧٧، ليزيد الأمل في إمكانية عقد المؤتمر.

لم يبدد الامل في عقد مؤتمر جنيف سوى زيارة السادات المتاجئة للقدم، تلك الزيارة التي وضعت نباية مذه الحقية في تاريخ الملاقات المصرية ـ العربية . وتباينت ردود الفصل العربية تجاه التحرك المصري حتى وقع السادات معاهدة الصلح في ٢٦ مارس ١٩٧٩، فورجيت الماهدة محارضة جميع الدول العربية باستثناء عهان التي أيدتها بشكل واضع، أما السووان والصوصال الفقد اتخذنا موفقاً انتظارياً، لكن سلوكها القملي سار بعد ذلك في أنجاه تأييد كامب ديقياد. وباستثناء هذه الدول الثلاث بالإضافة لمصر، حضرت جميع الدول العربية الأخرى مؤتمر بغداد لوزواء الحارجية والاقتصاد العمرب للنحقد في صارس ١٩٧٩، وأعلنوا المقاطعة العمرية سياسياً لهمر، تشيه السلاقات العصرية العربية الأخرى واقتصاباً لهم، تشيه الشلاقات العصرية سياسياً

وناتي لمقال د. محد الدين ابراهيم، حيث يقدم نظرة مستغيلة للملاقات المصرية - العربية خلال النهائية المالاقات المصرية خلال النهائية السالام، النهائية السالام، المسلام، 
ويما يتمتن مع طبيعة والسادات، من اتبناع والعلاج بطريقة الصندة، كنان يتعين عليه أن يضرب ضرية كبيرة في نقطة ما لكي يكسر الحصار . . . فاختار الجمية الداخلية وقام بـالقبض على المجتمع السياسي المصري كله تقريباً في أوائل سبتمبر ١٩٩٨، ليموت بعد شهر ويترك النظام السياسي في أزمة حادة .

جاء مبارك، ليحظى منذ اللحظة الأولى بنوع من الإجماع الوطني على تأييده وتوفير الوقت الـلازم له كمي
يعالج المشكلة للصرية. وفيها عدا أصوات عدودة ومتناثرة لا تؤال تتحدث عن مزايا سياسة السادات فإن قاعدة
المسلام قد اختصت. ولم تعد عنائر وفية لدى المصريين جمياً في تقديم مزيعد من التنائزات لإسرائيل أو احتيال
المزيد من تصرفاتها. وعاجلت إسرائيل بنزو لبنان عام ۱۹۸۲ لتحوي الشاعر الشمية بالكرامية وعلم الثقة في
المزودة المنافرة وفي المعارضة عن صحيها وترقيها للحطوات مبارك. ويوصول حمة عملية تصف
يميروت إلى أقصى مداها في أغسطس، كان الرأي العمام المصري كله تقريباً يؤيد أحزاب المعارضة وكانت
الحكومة معزولة للمرة الاول منذ تولى مبارك الرئاسة. وعندما أفيعت أخبار مجاز وشاتيلا رأت الحكومة
المصرية أنه يتبون عليها أن تقمل شيئاً، فاستدعت مفيرها في وتل أبيب، فجاه الفعل متأخراً من ناحية، وأقل
المصرية أنه يتون ناحية أخرى.

وفي الجزء التالى من المقال يقوم د. سعـد الدين ابـــراهـيم برصــد معالم التـفــير التي أصابت كــلاً من العالم العربي ومصر خلال سنوات العزلة والانقطاع .

فمع جاية علم ١٩٨٣، أصبحت الأنظمة العربية تعاني من حالة الحصار الذي تزداد حلفاته ضيفاً في الداخل والخارج. وهو لا نجنلف كثيراً عن ذلك الحصار الذي واجه السادات من قبل. فقد الحكام العرب ثقة تسعوبهم، وتعرضوا للإهانة من جانب إسرائيل، وظهروا على حقيقتهم في ضوء شجاعة مفاومة منظمة التحرير الفلسطينية، وواجهوا التهليد من جانب الثورة الإيرانية، واقتقدوا رعاية القوى الصنظمى التي كانـوا يتوقصوبها. وأصبح كسر حالة الحصار يمثـل ضرورة من أجل بقـاء تلك الأنظمـة، حيث تبين لهـا أن للخرج قـد يكون من خلال ثلاثة تحركـات هادئـة ــ فرادى أو مجتمعة: إبراز سظهر معقـول للتضامن المـربي، أو حالـة من الخلاص بواسطة القوى الكبرى، أو هودة مصر إلى الصف العرو.

أما عن مصر التي سوف يعود إليها العرب، فمختلفة بنفس قدر اختلاف العالم العربي الـذي ستعود إليه مصر، إنها ليست مصر التي كانت معروفة في عهد عبد الناصر، أو حتى تلك التي كانت في المسئوات الأولى لعهد السادات، إنها مصر سياسة الباب المفتوح، والديمقراطية الحساسة.. صديقة العرب.. المتصافحة مع إمر الخار.

إن مصر العائدة . هي مصر صناحية والموقف الوسطي» والموقف الوسطي في وأي د. صعد الدين ابراهيم، وهو موقف التوسط الهندمي بين نقيضين متطرفين، خلقا مضاعفات وكنوارت لكل من مصر والعمالم العربي، احد المنقيضين هو ومثالية عبد الناصر العربية القنومية» التي دفعته لحرب ١٩٦٧، والأخر هو وواقعية السادات العملية للحضة والتي بلغت متتهاها بزيارة القلمي عام ١٩٧٧.

ويستمرض المؤلف ما يمكن أن تقدمه مصر الوسطية للعالم العربي بعودتها إلى صفوفه،

ـ فمصر سوف تقود العرب في مواجهة دبلوماسية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

.. مصر الديمفراطية، سوف تقدم نموذجاً ديمفراطياً يمكن أن يحتلي به العرب، ويؤمن الاستقوار للمنطقة كلها.

كيا تقدم مصر الدعم الديلوماسي والمعنوي والفني لمأنظمة العربية. ولا يزال المدعم الفني يمثل أداة
 التنمية في الأقطار العربية.

وبعد أن استعرضنا أهم ما جاء بمقال د. سعمد الدين ابىراهيم، نجد لـزاماً علينـا أن نبدي المـلاحظات التالية.

● يقول د. سعد الذين ابراهيم في دراسته تلك أن وتصور للصريين لدورهم الإلليمي يتندبف بمن مسئلومات (المثالية العربية القومية) وتلك التي تتطليها (الواقعية العملية المحضة). ولقد أدى اتباع أي من التغيير المتطلقة المحضة). ولقد أدى اتباع أي من التغيير المتاسفية المناسفية عبد المناصر عام المعرفة المناسفية عبد المناصر العام المعرفة المناسفية المناسفي

#### ٣٣٦ عبلة العلوم الاجتماعية

نف. في مقاله هذا عما قاله في كتـاب سابق ـ وهـذا من حقه ـ إلا أنـه لم يقدم صبررات لحذه المراجعة. التي لا نجد لها ما يبررها سوى أن المؤلف قد ساقها في حديثه لتبرير ما أسـياه وبالمـوقف الوسـطيء لمصر مبارك، فهـو موقف التوسط الهندمي بين تقيضين خالفا الكوارث لمصر والعرب عل حد قول المؤلف.

♣ أما ملاحظتنا الثانية فندور حول والمؤقف الوسطي و المتوقع أن تلبه مصر في المستقبل الغريب وتحدو على أسلم المطرقة العربية . والذي يجمل عوامل إنهاره وذلك \_ على حد قول المؤقف - ولأن المحافظة عمل موقع بعتب وغير المؤلفة المربية إذا ارتضت هذا المؤلفة يعرف عنها العداد الاعتدالي، ونفيف، أن الأطرأف المربية إذا ارتضت هذا المؤلفة بها إسرائي المتحدام إلى المتحدام إلى المتحدام إلى المتحدام إلى المتحدام ال

أفلا يظل الحديث حول دور مصر في قيادة العرب لمواجهة دبلوماسية مع إسرائيل وأمريكا في غياب القوة المسكوية وإرادة الفعل العربي . بجرد حديث لا طائل منه إلا مزيدا من التنزلات السياسية من المعرب، ومزيداً من التمنت الإسرائيلي واقتناص الفرصة نلو الأخرى لإنهاء القوى المسكوية العربية فرادى، واحدة بعد أخرى؟ كذلك، الا يظل والوقف الوسطيء موقفنا غير فعال، يؤدي في النهاية إلى تبليد تحبيد مصر ودفعها بعيداً عن معارك الصراع العربي ـ الإسرائيل، ويحقق بالتالي المدف الإسرائيل من توقيع معاهدة السلام؟

مراجعة: خالد الفيشاوي التضامن الافريقي الأسيوي ـ مصر

إبراهيم سعد الدين ،محمد السيد سليم، وليد خدوري: كيف يصنع القرار في الوطن العربية، بيروت، الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨٥، ٢٦٠ صفحة.

## (أ) مقدمية :

صدر هذا الكتاب في سلسلة مشروع المستقبلات العربية البديلة التي يشرف عليها ومتدى العالم الثالث ـ. مكتب الشرق الأوسط بالقاهرة . وقد حدد مشروع المستقبلات العربية البديلة ملف دواسة هذه القضية في الجال الشروع كما يلي وعاولة لفهم الكيفية التي يشروع با فعلاً صنع القرار عمل الصعيد القطري . وهي تشعل تحليل الادوار الخاصة بالأفراد والمؤسسات، وتقدير عنصر التحكيم بين للصالح المتعارضة، وتقييم الأوزان النسبية للعوامل المتاخلية الحفرارية فضلاً عن الأوزان النسبية لكل من الحبرة والإعداد وسرعة الإنجاز . المنح، كعوامل مؤثرة في اتخذا القرارة.

وقد تطلب اتساع موضـوع الدراسـة وتعدد أنـواع القرارات التي تتخـذ في أي قطر عـربي تحديـداً أضبق لمجال البحث ومنهجه. وتم الاتفاق داخل وحدة تنسيق المشروع بعد عدة منافشات على أن تتميـز الدراسـة بأن يكون جوهرها ندوة علمية يشارك فيهاعمدعمن لعبوا ديراً في عملية صنع القرارات من أعلى للستويات أو كانوا يمفرية منها. وحتى لا تبدأ الندوة من فراغ، تقور إعماد دراسة حالات يمكن أن تكون ذات دلالة خاصة ووضع تلك الدراسات في متناول المشاركين في الحلقة قبل موعد انعقادها.

وقد احتبر للمدراسة حالتان: قرار تأسيم شركة نتاة السويس في ٢٦ تمبوز/ يوليو ١٩٥٦، وقرارات حفظر تصدير النفط العربي والحد من إنتاجه في تشرين الأول/ اكتموم ١٩٧٢، بالنظر إلى خطورة كلا الفمرارين وما ترتب عليها من آثار مهمة صل تطور الأوضاع في الوطن العمري وفي العلاقات اللهوبية ـ العربية والعربية . المدولية. وقد كان أخد العواصل الحاسمة في تحديد الحالات التي سيجبري دواستها هو مدى توقر المعلموسات والبالنات حول للمؤضوع، وإمكان استكمال البيانات المنشوة بالقابلات مع العناصر التي شاركت في عملية صنع القرار، وقد أدى هذا العامل إلى عدم إمكان توسيع دواسات الحالات لتشمل قرارات عربية أخرى قد لا تفل في خطوبها ومنه النوات عربية أخرى قد لا تفل

وقد عرضت الحالتان كدراستين خافيين على ندوة دعيت لناقشة آسلوب صناعة القرار في الوطن العربي،
واشترك فيها بجموعة من الفيادات العربية الله حلت مسؤولية اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسة العامة في سراحل
يختلفة من تازعه الحليث أو التي كانت على قرب من أجهزة عناعة القرار. ولم يكن هدف الندوة هو المناقشة
التقديلية للقرارين موضع الدراسة؛ بل كان بجال تركيزها هو عاولة استيضاح أسلوب صناعة القرار في الوطن
العربي في ضوء الحبرة الخنية للمشاركين. واستخدمت الحالتان موضع الدراسة لإرشاد وتوجيه المناقشات، كها
تمت للدور وقة للنفاش تتضمن أهم القضايا التي رؤي أن تكون موضع الاعتبار عند المناقشة دون الالتزام

وقىد استمرت النشاوة يومي ٧٤، ٢٥ تشرين الشاني/ نوفصبر ١٩٨٤، وجماه الكتماب عبارة عن ملخص لأصيال الندوة والمدراستين التفصيليتين لتأسيم قساة السويس في عنام ١٩٥٦ وللحد من انتباج النفط في عنام ١٩٧٣.

### (ب) عرض الكتاب:

يقع الكتاب في مائين وسنين صفحة من القطع للتوسط، ويقسم إلى ثلاثة أقسام تبعها أربعة ملاحق وفهرس عام. يضم القسم الأول خلاصة أعبال ندوة صنع القرار في الدوطن العربي، ويضم القسيان الشائي والثالث حالتين هامين لصنع القرار في الوطن العربي تدور الأول حجول قرار تأميم شركة قباة السوس في ٢٦ غرز/، يوليو ٢٠٩١. وتغور الأخرى حول قرارات حظر تصمير النقط والحلد من الإنتاج في تشرين الأول/ تكور ١٩٧٣. وفيا يتعلق بالملاحق، يضم الملحق رقم (١) أسام المشاركين في ندوة صنع القرار، وملحق رقم (١) وملحق رقم (١) القرمان الخاص بامتيا، والموافق العربي، وملحق رقم (٣) القرمان الخاص بامتياز إذارة مرق المرور يتغاة السوس ويتأسيس الشركة العالمية لفناة السوس البحرية،

وسوف نقوم باستعراض أهم النقاط الواردة في ورقة النقاش المقدمة للتدوة، ثم نعرض لكل من الحالتين الدراسيتين ونتبع كل واحدة منهما بالملاحظات التي دارت في البندوة بصددهما (والمذكورة في القسم الأول). ثم

نعرض أخيرا لخلاصة أعمال الندوة.

تنص ورفة النفاش على أن الهلف من الندوة هو مناقشة طيعة عملية صنع القرار في الموطن العربي، والحروج بعدد من الدوس التي يرجى أن تكون موضع الاعتبار والتأمل من جنائب صانعي القرار في الوطن العربي في المستقبل، وأن تعين كذلك الدارسين المتخصصين والرأي العام على فهمهما.

وفيها يتعلق بنوع القراوات موضع التقائل. ذكرت الورقة أن المقصود هو القرارات المتعلقة بسياسة الدولة المامة والتي يتعلق بنوع القرارات المتعلقة بسياسة الدولة وتكون لاثان تأخيط السياسية العمل ويكون لها تأثيرات داخلية وخارجية بارزة وإن لم تظهر على القور. وذكون لاثانة أنواع مشيرة من القرارات التي تؤذن بانتهاج مياسات مثل قرار المجادة أنواع مشيرة أو الحارجية، أو تلك التي تحدد مواقف جديدة في المجالات الداخلية السياسات مثل قرار المجادة المساورية المجالات المتعلق المسياسات مثل قرار المجادة من الحربة من الحربة من الحربة من الحربة من الحربة المدانة المدانة مرادان المدانة المدانة المدانة المدانة المدانة المرادة من الحربة المدانة 
وفيها يتعلق بالقضايا التي تثيرها دراسة عملية صنع القرار، ذكرت الورقمة بعض هذه الفضايا التي رأت أنها أكثرها أهمية. وحصرت هذه الفضايا في الظرف المسبب للقرار، ومنشأ فكرة القرار، وجمع المعلومات وصنع الفرار، وكيفية الاستقرار على قرار، وعنصر المخاطرة وعدم النيق، وكيفية الوصول إلى قرار، والأطراف الحارجية وعملية صنع الفرار، وتوقيت إحملان القرار، وتنفيذ القرار، والاستمرارية في نمط صنع القرار، والجواب الإيجابية أو السلية الأخرى في ألهاط صنع القرار في الوطن العربي.

يضم القسم الثاني من الكتاب دواسة د. محمد السيد سليم حول وقرار تأميم قنداة السويس، دواسة في اتخاذ القرار الخطويء. وتنقسم الدواسة الى تسمة فصول، يتناول الفصل الأول منها النمط العمام لاتخاذ القرار السابقة على قرار التأسيم. ويخلص هذا الفصل إلى أن عبد الناصر كا يمثل مركز المتالج ال

يوضح الفصلان الثاني والثالث السياق التاريخي لعملية التأميم منذ بده الملاحة بين الحكومة المعرية وشركة قناة السويس حتى قيام الثروة عام ١٩٥٢ (الفصل الثاني) وكيفية تطور المعلاقة بعد الثورة (الفصل الثالث). ويذكر المؤلف أن السنوات السابقة على التأميم قد شهت مباواة سياسية بين حكومة الثورة المعرية وشركة قناة السويس وقد تضمنت ثلاثة احتيالات هي تمديد فترة امتياز الشركة بعد عام ١٩٦٨، أو تسلم الحكومة المعرية لإدارة قناة السويس عند انتهاء الامتياز عام ١٩٦٨، أو تأميم الشركة قبل انتهاء امتيازها عام ١٩٦٨. المصرية كان لديها الاحتمال الثالث الذي لم تضعه الشركة والدول الغربية في حساباتها.

يناتش الفصل الرابع الأعمال التحضيرية لقرار التأميم، ويخلص إلى أن عبد الناصر كان يجهـذ منذ أواشـل ١٩٥٣ لناميم شركة قناة السويس، وأنه قد حدد موعداً لذلك بعد جلاء الفوات البريطانية، وتحقيقاً لهذا الهدف نقد شرع في جم المعلومات عن الشركة بحيث يتم تنفيذ التأميم منى حانت الملحظة للناسبة.

يتناول الفصل الخاس السياق المباشر الذي اتخمة قرار التأميم بمناسبته وهو صحب العرض الأمريكي ـ
البريطاني بتمويل مشروع السد العالي. ويرى المؤلف أن القرار الامريكي بسحب العرض تضمن إهانة للحكومة
المصرية ولعبد الناصر، حيث شكك في قدوة الحكومة المصرية على تخصيص الموارد اللازمة لنجلح مشروع المسد
العالي، كها أشار إلى استعداد الولايات للتحدة لمساعدة والشعب المصريء، عما يعني شاطبة ضير مباشرة للشعب
المصري للتخلص من عبد الناصر. وقد أعقب هذا سحب الحكومة البريطانية لعرضها ثم سحب المصرف
الدولي بدوره للعرض المقدم منه، وقد تم هذا في الوقت الذي كانت خطة التأميم تسير فيه على قدم وساق.

يتاول الفصل السادس آليات حملة اتخاذ قرار التأسم. ويقول المؤلف أن القرار كان كامناً في تفكير عبد الناسر، وأن البحث عن المعلومات كان مقصوراً على المعلومات التي تؤثر في إمكانية تغيفه، ولم يحمد المناسب عبث المعلومات المعلومات المحتوراً على المعلومات التي تؤثر في إمكانية تغيفه، ولم يحمد هذا إلى وقال المتغيف إلى المعلومات الإمانية عبد يعتبر المعلومات المحالفة على يعتبر المعلومات الإمانية عبد المعلومات المحلسات المناسبة المقارراً بعد أن تم التحضير له ولم يتعد في في أن الرشد في القرار، بعد أن تم التحضير له ولم يتعد في فيضل بينخل في حسابه فرود المعلومات الإحراكية في القرار، بدى المؤلف أن عبد الناصر يدخل في حسابه فرود المعلومات الإحراكية في القرار، بعد الماضر لم يدخل في سلوك المعلومات واحتمال الأطبقة الأحرى، أي كرامية كل مسلوك الموافقة المعلومات واحتمال المؤلفة المعرومة واحتمال المؤلفة المعرومة واحتمال المؤلفة المعرومة بعد المعامل المعروفية بعد المعاملة وتحصد توجيد المحافظة المحافظة المحافقة المحافظة المحافظ

يناول الفصل السابع كيفية تنفيذ القرار حيث كانت السرية أبرز سهامها. ويتناول الفصل الشامن استراتيجية حماية قرار التأميم، ويرى المؤلف أن عبد الناصر قد انتبع استراتيجية ودعمة تنطوي على المترهب والترقيب لحياية الفراره ويعزو فضل استراتيجية المردع هذه في منع بريطانيا وفرنسا من التسكوي الاستكارة السهيرة على قناة السوس إلى عام المفاذة عبد الناصر لإجراءات كليلة بهؤقاع بريطانيا وفرنسا بأن تنكايف المؤرو العسكري لمصر ستكون باهطة بالنسبة لهيا. فقد اهتنع عبد الناصر عن تعبدة الجميمة الداخلية والمقاداها عسكرياً لمواجهة احتيال المؤر، حتى تفهم المنواتان أنه جاد في مقاومته كيا أنه لم يقم بتوزيع السلام على المناسبة عبد الناصر عن فضح الاستعدادات المناسبة المناسبة عبد الناصر عن فضح الاستعدادات واكتفى المريطانية للمناسبة المناسبة وكناس المناقر، وكنان هذا تضية بإجهاضي تلك الاستعدادات واكتفى

التركيز على العمل الدبلوماسي وإعطاء التنازلات المحلودة، أي أنه أعسطى عنصر الترغيب وزنماً في استراتيجية المروع يقوق عنصر الترهيب، مما شجع الدولتين على استمراوهما في خططهما خاصة أنه قد امتنع عن كشف تلك الحلط دينها علم يها قبل تنفيذها.

يتاول الفصل النامج والأخير التناتج المستفادة من تحليل قرار الناميم بالنسبة لعملية اتخذ الفرار، وتقسم 
هذه المتالج إلى مجموعين. تتعلق المجموعية الأولى من المتئلج بالعجوامل التي أسعهمت في نجاح القرار، وهي 
التحضير للقرار، وتعلد قنوات تجميع المعلومات، والحداج الاستراتيجي، ومبرية عملية اتخذا القرار، وصياغة 
استراتيجية لحجاجة المجرورة المجموعة الاعرى بعملية اتخذا الفرار وبيعض المحظورات التي قد تؤدي إلى 
المخطافي الحساب السياسي، وهي عدم التناقض بين المسروج التحليل والنموذج المحرفي لاتخذا القرار، وخطا 
القراض عقلانية المعدو، ودير النسق العقيلي لعماني القرار في عملية أغذا القرار، وخطورة عملية المقمل ورد 
الفعل في الخذا القرار، ومومل نجاح أو فصل سياسة الردع. ويرى المؤلف أن فله المتنائج أهميتها بالنسبة 
لعملية الخذاذ القرار عموماً، ولعملية اتخذا القرار في عملة خاصة.

وفيها يتعلق بالمسلاحظات التي أشيرت حول الدواسة الحياصة بقرار تأسيم قداة السويس، فقد امتدحت الدراسة للمعوفا من حيث الوقائع والتحليل. وقد أبديت عمدة ملاحظات أو ردود على تساؤلات وردت في المداسة للمعوفا من حيث الوقائع والتحليل. وقد أبديت عمدة ملاحظات أو ردود على تساؤلات وردت في المداسة لحصها كاتب القسم الأول و. ابراهيم صعد اللدين. وقدة كالان ملاحظات هامة تستحق الذكر. دارت للاحظاة الخياب وسي تعلق المربطة المناسق المقدون وقبل أن المعامل المليع لم يدخل في الحسينة ومن المناسقة وين المناسقة وقبل أن المعامل المليع لم يوفق عبد العاصر أي معرفوات بدليل الاستعداد للدفاع من بورسعيد. وقد شده المي رفض معلومات بالميل الاستعداد للدفاع من بورسعيد. وقد شده المي رفض معلومات مناحة له، أم يوفق عبد الناصر المعلومات القيادة المسكرية، الشرقية والاحتفاظ بالاحتفاظ بالاحتفاظ بالاحتفاظ الموسات وردت بعد حدوث التأميم ولم يكن لمديه بحمال للتراجع. وفي حالة المخاطرة للحسلار أقرار التأميم ما مناسقال وقرار منحب قوبل المند العالي) ، حيث أغير إلى أهمية العامل المعزي وضورورة والفعل إقرار التأميم ما مناسقال وقرار منحب قوبل المند العالي ) ، حيث أغير إلى أهمية المامل المعزي وضورورة الفعل المعري وقد اختفاف وعلى الأقل لم يكن هذا وكذا أمرية أخراج القرار على حشد الشعب المعري قد الوقية المعربية تغراج القرار على حشد الشعب المعري والمة المورية العربة القرار على حشد الشعب المعري والأمة المورية.

يتناول القسم الثالث والقدارات النفطية العربية لعامي ١٩٧٣ . ١٩٧٥ . دراسة في كيفية اتخباذ القرار العربي، ويضم هذا القسم فصلاً واحداً وقد قام بكتابته د. وليد خدوري. يبدأ هذا القسم بتمهيد يلاكر فيه الغاؤلات أنه سيركز على خلفية الأسباب، ومسلسل اتخاذ القرارات، ووجهات النظر للختلفة حول المؤضوع، وجدية الالتزام، والشائح والإنعكامات، والفحفوط لعرفع القرارات والأسباب المؤدية للتخل عنها. ومع أنّ المؤلف لم يكترم بدقة بيانا القضيع، فسنحاول عرض دواسته ، في الساس هذه النظاط.

فيها يتعلق بخلفية الأسباب، فقد اتفقت كل من مصر والسعودية في أوائل السبعينات على ضرورة اللجوء إلى الحلم العسكري في حمالة فشمل الحل السياسي وبعد استنضاد كافـة الطرق الاخـرى. وأن بوافق هـذا الحيار السكري استخلال الأمكانيات الأحرى المتوفرة لدى المرب، وبالذات استخدام مسلاح النفط في المجال السياسي. وفي نفس الوقت، بدأت نظهر في الأفق منذ أواخر السينات ملامح أزمة الطاقة، وأسهمت عواصل جديدة عند ما 1947 في خلب الصورة التطايقية بين البلدان المتجد للمواد الحام والشركات الاجبية رأماً عمل عبد. ويحدد المؤلف هذه العراص في غرك ليبيا والجرائر والعمراق بشكل مستقل به والنسيق المديد من الأقسار المحصول على شروط انفضل من الشركات؛ وتخفيض ليبيا والكورت وفتزويلا معمل إنتاجهم به ورغية المديد من الأقسار التيجد في تغيير الائفلية من خلال المشاركة أو التأمير الحراق، وتزايد الطلب صلى النفط الخام في الأوسان احت عمليات حديثة تمتمند بشكل الأعط الخام في المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة في أواشل السبعينات، حديث تمتمند بشكل الصناعية ولا سيا الولايات للمحادات التفطية في أواشل السبعينات، حيث استضمت الأقسان الصناعية ولا سيا الولايات للمحادات التفطية في أواشل السبعينات، حيث استضمت الأقسان المنافقة للمنافقة عمله كعبات النفط الإضافي المتوفر لدبيا. وأمّت كل منه الموامل إلى زيادة المنافقة الإنتاجية في حالة عمم الوصول إلى حل ميامي شامل لازمة الشرق الاوسط، ولكها تضادت

حيث كنت عاولات الحل السلمي تسير في طويق مسلود، كانت السعودية تزيد من حملة لهيتها فيها يتعلق بسياستها النفطية، وذلك أنساقاً مع التسيين المصري - السعودي، واستعر الملك فيصل في جهوده الحقية في عاولة الإنتاع المسؤولين الأمريكين عن جديته في إقحام ثقل السعودية التفطي وراء إيجاد حمل عادل لأزمة بالشرق الأوسط. ويذكر المؤلف وجود مؤشرات عديمة تدل عمل أن الملك فيصل والرئيس المسادات تـوصـلا بالفعل في خايدة آب/أضطس - أثناء زيارة الرئيس لملصري السرية إلى السعودية - إلى اتفاق حول الخطوط العامة العامة .

فيا يتعلق بالفرارت النفطية العربية، فقد بدأت بدعوة وزير المالية والنفط الكويتي في ٣ تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٣ ( أولاب / اكتوبر ١٩٧٣ ( أولاب / الافراب ) إلى مناسبة الإفراب المسلمة المبتدئ ال

كانت الولايات المتحدة قد بدأت فعلاً في إمداد إسرائيل بأسلحة جديمة عن طريق الجو ابتداء من ١٣ نشرين الأول / أكتوبر، ولكن بشيء من السرية. وفي ١٩ تشرين الأول /اكتوبر اقترح المرئيس الأمريكي عمل «الكونجرس» الموافقة على مشروع قرار استثنائي لتزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية قبتها ٢٠/٢ مليار دولار. وحيث لم تنفذ التهديدات العربية خلال الأسبوع الأول من الإمدادات، أعلن المسؤولون الأمريكيون عن القرار رسمياً دون حلم.

فيما يتعلق بوجهات النظر المختلفة، فقد ردت السحودية بحزم ودقة تجاه القرارات الأمريكية، وعملت على تنفيذ وعدها لمصر وصوريا باستمهال ثقلها التفطي للتأثير بطريقة فاعلة على مسيرة الحرب السياسية وحافظت على الحطوط العامة التي رسمتها لنفسها قبل الحرب والداعية إلى مرونة الحظر النفطي لإفساح المجال للولايات المتحدة في تغيير سياستها في المنطقة، ورفض مبدأ التأميم لتعارضه مع مصالحها والتراساتها والعمسل على تــوسيم وقعة أصدقاء العرب عن طريق مكافأة الأصدقاء والتشدد مع الأعداء بمعاقبتهم، ورفض فكرة تقويض الاقتصاد الغربي وذلك للاعتباد المتبادل بين العرب والغرب.

وقـد وافق وزراء النفط العرب خــلال اجتهاعهم في الكمويت في ١٧ تشرين الأول/ أكتــوبـر عــلي الخـطة السعودية بحذافيرها، كما تم تبطويرها في مؤتمرات لاحقة. وتشير المعلومات المتوفرة عن الاجتماع أن رأى السعودية قاز في النهاية، بالرغم من رغبة الغالبية المظمى من الأقطار في مقاطعة الولايات المتحمدة على الفهور. كيا تبنى المجتمعون وجهة نظرهما في تنفيـذ سلم تــدريجي لتخفيض الإنتــاج، واختيــار دقيق للدول الصــديقـة والمحايدة والمعادية وطريقة التعامل مع كل منهيم. كيا أعطى وزراء كل قطر حق وحرية مقاطعة الولايات المتحدة تلقائياً وفوراً دون الإشارة إلى ذلك في البيان الصحفي. وفي اليوم التالي أعلنت الإمارات العربيـة المتحدة وقـطر وليبيا مقاطعة الولايات المتحدة. وقد تعاونت جميم أقطار الخليج ولا سيها الكويت في إقرار المشروع السعمودي، كها تجاوب بشكل فعال وإيجابي وزير الصناعة والنفط الجزائري. وشكل محور المعارضة العراق وليبيا وسوريا، حيث طوح كل من وزينر النفط العراقي ووزير النفط الليمي - كبل عبل حبدة - مشروصاً أكبتر تشهداً تجاه الــولايات المتحـدة. وقد أبلغ وزيـر النفط العراقي زمـالاءه وزراء النفط العرب بعـدم استعداد العــراق لحضور الاجتباع الختامي والتوقيع على القرارات إذا لم يشمل القرار فرض الحظر على الولايات المتحدة، وبالفعل لم يحضر الوفد العراقي الاجتهاع الختمامي ويقية الاجتمهاعات السلاحقة حمول الموضوع. ويستنتج المؤلف أن سبب تأخر موافقة السعودية عبل المقاطعية الفوريية للولايات المتحبدة هو انتبظار الملك فيصل نشائج اتصبالات وزير خارجيته مع الرئيس الأميركي. فقد حاول العاهل السعودي توفير أكبر فرصة ممكنة للولايبات المتحدة لإثبات حسن نيتها نحو العرب، وإعطائها الفرصة للقيام بدور إيجان. ومن ثم، لم توافق السعودية على تنفيـذ المقاطعـة الفورية، ورضيت بديلًا عن ذلك إعطاء الخيار للدول النفطية الأخرى لاتخاذ ما يرونه مناسباً وبصورة فرديـة. وعندما أرسلت الإدارة الأمريكية مشروع قرار المساعدات العسكرية الاستثنائية إلى اسرائيل إلى والكونغرس، تأكدت السمودية من حجم الإمدادات والتحدي الأمريكي السافر للعرب، فقيامت إثر ذلك بتنفيذ إنـذارها وقررت مقاطعة الولايات المتحدة.

فيها يتعلق بتتالج للقاطعة النقطية العربية، اذحت الولايات المتحدة أنها لن تخضع بأي شكل من الأشكال لما وصفته بأساليب الابتزاز والتهديد، ولن تستخدم مساعيها الحميدة في إحلال السلام قبل رفع الحظر النفطي 
السريم. وقد حساوات الولايات المتحدة استطاعات في بهاية المطاف عنع تحقيق الأحداف المرسوة من الحظر 
التفطي، ويقرر المؤلف أن الولايات المتحدة استطاعات في بهاية المطاف عنع تحقيق الأحداف المرسوة من الحظر 
التفطي، وحققت بديلاً من ذلك أمدافاً مرحية فتحت لها المجال للعب دور سياسي أكبر في المنطقة 
التفطي وحققت بديلاً من ذلك أمدافاً مرحية فتحت لها المجال للعب دور سياسي أكبر في المنطقة 
وقف إطلاق 
إنسازات السابقة. فقد توصلت الدبلوماسية الأميركية خلال الفترة ١٩٧٣ - ١٩٧٤ إلى: اتفاق وقف إطلاق 
الثار في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣، وإعداة المعلاقات الدبلوماسية بين القياهرة وواشسطن، عقد مؤشر 
جيف للسلام، توقيع اتفاقية فله الاشباك الأولى بين مصر وامرائيل في ١٨ كناون الشافي/ ينابر ١٩٧٤.

وبعد توقيع فك الاشتباك في الجولان، عقد الاجتباع الموزاري الأخير حـول الحظر النفـطي في القاهـرة في

إلى حزيران/ يونيو 1942. وبالرغم من إصرار ليبيا وسوريا على الاستعرار في مقاطعة الولايات المتحدة قسمم تحقيقها لأي جهور إيجابية تحري، فقد قررت أطلية المؤتمر إلغاء قرار 1۷ نشرين الأول اكتوبر حول تخفيض الإنتاج لتوفر نفط كاف في السوق العالمي. ومن ثم، أصطى هذا المؤتمر صفة الدوام في المقرار المؤقت الذي سبى اتخاذة في اجتماع وزراء الفط العرب في قينا في 14 آذار/مارس 1972، حيث كان المجتمعون قد وافقوا - باستثناء سوريا وليبا - على رفع الحفظر عن الولايات المتحدة على أن يعاد النظر في فعال القرار في اجباع رحزيران/ يونيو في القاهرة، وكان السبب وراء هذا انتظار توقيع اتفاقية فلك الاشتباك في الجولان.

نيا يتعلق بالملاحظات التي أثبرت في الندوة حول الدراسة الخاصة بالقرارات النطبة العربية، أشار أحمد المتحداث فيا يتعلق بالملاحظات التي أثبرت في المتدات خلال المتحداث خلال المتحداث خلال المتحدات خلال وقد أخلى المعارفة في المرابقة المحروبة التي مع أخلى المحروبة التي مع أخلى المحروبة في الرأي العام العربي، وعنا أدّى إلى العام العربي، وقد المرد يكن وتداخل المعروبة التي مع عنها في مؤتم الحولم ١٩١٧ه، كانت ترى النقط ورد يكن استخدامه لتدويل المحركة، وقد ظل هذا الموقف ثابتاً حتى بعد بجيء السادات. ولم يكن قرار المتحدام في إطار شروط معينة، وقد ظل هذا الموقف ثابتاً حتى بعد بجيء السادات. ولم يكن محرحة ما من مراحل المدركة، ولكن ذلك كله لا ينفي أن كانت معناك انصلالات وأمل في استخدام سلاح النقط والمعارفة والمعارفة المحروبة المتحدام المحركي بعد حدوث النشرة وبعد أن بدأ الجسر الجري الأصيركي واسعين، فاستخدام سلاح المتحد المعام المري، وقد أثارات وجهة النظر هذه حول قضية المغدث والقرار نقاشاً وبعد لا السيوية بعد المعام المحركي المستخدام ملاح المعام المحروبة بعد المعام المحركي المعام المحركي المعام المولدة المتحدة المساونة للمعام المحرك المعام المحركي واسعي معلى بمحال بعدال المعام المحرك المعام المحروبة بعدائل له، ولأن طل هذا السلاح لا يستخدم بنجاح إلا مرة وأرسا، واستخدمت ملاح النقط في المحددة. وحد ذلك، فقد أما يلكنه أد القطر في المقتل مع وقد أشير إلى أن الموردية سيق ها في عام مع وقرار معدودي في البابة والقذ في الوقت أصبح فراراً عربياً مجمود صدوره وسن في وأن إنها القرار فطلب متأشات عربية واتفاقاً حرياً.

وقد جرت مناتشة حول مدى اهمية الحفظ وهدى نجاحه، وقد طرح رأي بأن الحنظر والتخفيض لم يكونـا نعالين، أولاً لأن تخطيطاً دقيقاً لم يتم، وثانياً لأن استخدام مسلاح النفط لم يكن مفاجئاً. وأشير إلى أن أسباب العصبية الأمريكية من استخدام النفط كسلاح لا يعود في همذا الرأي لفصالية السلاح، بل إلى اعتبارات هية الولايات المتحدة ورفضها أن تتعرض لما أطلق عليه وزير الحارجية الأمريكي ابتراز العالم الثالث، وقد أيد هذا الاستناج أكثر من متحدث. ومن جهة أخرى، فقد أشير إلى أن قرار خفض الإنتاج وحظر تصدير النفط لبعض الدول مها كانت درجة فعاليته – يعني أن دول العالم الثالث قد أصبحت قادرة على الفعل لأول مرة.

وفيها يتعلق بالقسم الأول الذي يضم خلاصة أعال ندوة صنع القرار في الوطن العربي، فقد تناول ثلاثـة موضوعـات هامة هي العوامل للؤثرة على القرارات القـطرية في الـوطن العربي، والقـرارات العربيـة، وترشيـد القرارات في الوطن العربي.

انتهت الندوة إلى حصر الموامل المؤثرة على الفرارات القطرية في الوطن العربي في عدة عواصل هي: دور الفـائدالمهيمنروشخصيت وطموحـاته، ودور الـتركيب الاجتباعي والسيامي، دودر الرأي العـام المستنجر وقـوى الضغط، والتاريخ السابق للأحزاب والقوى السياسية الحاكمة، وأمن النظام وأمن القيادة، وصدى تطور رئمو وتركزت المناقشات الحاصة بالقرارات العربية على الصعوبات التي تواجه إصدار قرارات عربية رشيدة. وقد أشير في حماء المجال إلى أن اقرارات العربية ترتبط بمدى صلابة وتحاسك النظام العربي الأقليمي. كما أبرزت المناقشات وجود قدر من التباين والضاوت الموضوعي بين أقطاره مرده إلى تفاوت الأوضاع الاقتصادية والعلمية ونظم الحكم والارتباطات التساريخية السابقة بالدول اتحارجية ونوع الضغوط التي يتعرض لما المبلد العرب وشعر ذلك.

كان موضوع ترشيد القرارات في الوطن العربي أحد الموضوعات التي ركزت عليها المناقشات. وقمد حاول المشاركون تحديد معني الفراد الرئيسة وترشيد القرارات العربية التي تعدف في المستقبل. وقد تباينت الأراء حول معني الرئيسة، وغيالة من والمباعثة الانهمية الانهمية والمباعثة التي المقام أو مواجهة الانهمية وربط أخمر بين رضد القرار ومدفعة، فالقرار الرئيسية موافقة المساعد على تحقيق الأهداف التي أواد صانع القرارا متحديد المتواد المتحديد وسياصية وضية). وتعدد مستويات الحكم على الرشد (مستوى صانع الطرار، المستوى العربي، المستوى العربي)، كما اقترح أحد الأواء تعريف القرار الرئيسة بأنه القرار المرشية بأنه

وبالنسبة للوسائل الكفيلة بترشيد القرارات العربية، وبط البعض بين قضية ترشيد القرارات والتطور العام المجتمع اقتصادياً واجهاعياً، وراى آخر استحالة الوصول إلى قرار رشيد في بلدان تابعة للدول الكبرى القصادياً وثقافهاً وصكرياً وسياسياً، ومن هم فإن الحلاص من التبعية هو السبيل لترشيد القرارات. ويشيا وأى غالبة الحضور أن الديفر قد نادى بوجوب التشرقة بين صنع السياسات العامة وصنع القرارات. فإذا كان من القرروري وجود رقابة مجتمعة على صنع السياسة بين صنع السياسات العامة وصنع القرارات. فإذا كان من القرروري وجود رقابة مجتمعة على صنع السياسة المامة، من أن يترك لصائح القرار مساحة لاختيار بديل معين لمراجهة موقف معين في إطار هذه السياسات، وقد رأى أصحاب هذا الرأي أن الفصل النبائي في رشيد القرار هو توافر المعلومات الصحيحة الشيارة على القراء على القراء من وتوافر المعلومات القيدة على التلاءة على تنفيذ القرار وهايت.

## (جر) خاتمسة :

لا نعتقد أن الكتاب يحتوى عل إجابة شافية على السؤال الذي هو عنوان الكتاب وكيف يصنع القرار في الوطن العربي، وإن كان قد اجاب إلى حد بعيد عن كيفية صناعة القرار في حالتي تأميم قناة السويس والحد من إنتاج النقط العربي وحظر تصديم ولى بعض الدول، ومود هذا القصور إلى انقراب تناول للوضوع منذ البداية ، إذ كان يبغي بذل جهد أكبر لزيادة عدد الحالات الدراسية المائمة وتنويهما مكاناً وزباناً قبل عماولة الإجابة على هذا السؤال المضخم والمعتمد. ولا يقدح في هذا التلزع بعدة توافر المعلموات المدقيقة بالنسبة للقرارات العربية المنافزة ذكر مؤلف القسم الخاص بدراسة القرارات النقطية العربية أن دراسته عاولة بسيطة وخطوة على طريق البحث والاستقصاء، لأنه لم يتمكن من إجراء المبحوث المبدائية وإجراء المقابلات اللازمة مع وخطوة على طريق البحث والاستقصاء، لأنه لم يتمكن من إجراء المبحوث المبدائية وإجراء المقابلات المترات عربية

هـامة، واتضاق الباحثين الذي يتناولون هـقه القرارات بـالمراسـة على إطار نظري يحمد اقتراب دراسـة كل الغرارات.

ولكن الكتاب الصادر عن الندوة قد اتبع الطريق الدلمي تعرضنا له آنضاً، وحتى في ظل هذا التقسيم لم يكن عرض الكتاب وقدسمه موفقاً. والتقسيم المقترح من جانبنا - وهو الذي اتبعناه في عرضنا للكتاب - همو الله، البده المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف على المؤلف المؤلف على المؤلف ال

فيا يتمانى بالمشاركين في تدوة صنع القرار، فقد كمان عددهم ثبياتية عشر مشاركاً بالإضافة إلى ثلاثة مشاركين من جامعة الأسم المتحدة ومنتدى العالم الثالث، واعتدفر اتنان عن وجهت لهم المدعوة للحضور. كان توزيع المشاركين الذين وجهت لهم المدعوة تهانية مصريين وثلاثة حراقيين وشلائة صحويين وواحداً من كل من لجائزاتو وللغرب وتونس واليمن، آما اللمان اعتدارا عن الحضور فأحدهما من الإسارات والأخر من الأردن. للحظ غياب مشاركين من عدد من الإقطار العربية لا صيا من تلك الأقطار التي كمان لها دور همام في الحالتين اللاركين، سورياء ليبياء.

وفيا يتعلق ببعض الملاحظات الجزئية، يلاحظ تركيز الدراسة الحاصة بتأسيم تناة السدوس على الموامل الإداكة والنسق المعتبدي لعصائم القرار. ويتبادر إلى ذهن القماري، أحياناً أن المؤلف يسمى لنبريس المدوان البريطاني - الفرنسي، حيث بلقي على عبد الناصر المسئولية لإخراجه قرار التأسيم بصورة تحمل إهمائة للغرب، بالرغم من احترائه بأن قرار سحب العرض الأسري والبريطاني تصويل مشروع السد العالي كنان بحمل فعدواً كبيراً من الإمانة لعمر. وليس أدل على صحة رد الفعل المصري عام ١٩٥٦ عا فلاحظه في الشهارتات بمن تبوالي كبيراً من الإمانة لعمر. وليس أدل على مصحة رد الفعل العرب بالرد المناسب عالم المنافية المناصر المردعية أكبر من المرابع بالرد المناسب المرابع بدوجة أكبر من المرابع، ان استراتيجية عبد الناصر الردعية مم تكن مناسبة لاجاً وكزت على عصر الديرانيب بدوجة أكبر من المرابع، ويتناقض هذا مع ما ذكره المؤلف من أن شخصية المدن المناصر من الإجراءات ما يشعر بريطانيا وفرنسا بأن تكاليف العدوان ومن ثم، فحق لو إتخذ عبد الناصر من الإجراءات ما يشعر بريطانيا وفرنسا بأن تكاليف العدوان دواسة بأنها ومن ناحية أخرى، تحيزت ودرات العدوان المؤلزة على المناسرة المؤلزة على المناسبة والم المناسبة بالموال المؤلزة على المناسبة المنا

#### ٣٤٦ مجلة العلوم الاجتهاعية

وختاماً يمكن القول إن الكتاب بجرد محاولـة أولية لـدواسة كيفيـة صنع الفرار في الوطن العـربي، يجبٍ أن تتبدعها خطوات أخرى حتى يمكن الوصول إلى صورة أكثر وضوحاً ودقة في هذا الموضوع المهم الحطير.

مر أجعة : محمد صفي اللدين خربوش قسم العلوم السياسية ـ جامعة القاهرة

شاي فيلدمان: الخيار النووي الإسرائيلي، ترجمة غازي السعدي. دار الجليسل للنشر، عمان، الأردن السطبعة الأولى ١٩٨٤، ٢٥٦ صفحة.

#### مقدمــة:

نحن أمام كتاب المؤلف صهيرني، أما الكتاب فهو يتناول حقائق خطيرة بلت علينا جمعاً أن نلتت إليها، ومن ضمن هذه لحقائق أن الوطن العربي والإسلامي ما زالت الفجوة كبيرة بينه وبين الكيان الصهيوني في مجال التسلح التووي.

والكتاب يتناول حقائق هامة ، وعلى الرغم من أهميتها فلا يجب أن ننسى أن مؤلفه صهيوني يعمل في مركز الأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، ومعنى كون المؤلف من الكيان الصهيوني أنه حتمياً يندافسع عن الكيان الصهيوني، بل ويحاول من خلال كتابات زرع الرعب في قلب الإنسان العربي، بل إنه إذا جداز التعبير أدخيل تعبيراً جديداً في فكر الصراع الحربي الصهيوني يشول رغمطيم الإنسان العربي والاستسلام لدولة الصهيونية التووية).

وعلى الرغم من انحياز المؤلف بالكامل للكيان الصهيوني، وعلى الرغم من وصف المؤلف ياسهاب للاثار للمحمرة الاستخدام الأسلحة النووية في الشرق الارسط، وعلى الرغم من أن المؤلف قد برر امتلاك إسرائيل للأسلحة النورية كسلاح رادع في مواجهة قوات عوبية تصنع بالضوق المعددي والنوجي، وعلى الرغم من أن للؤلف ويتمني أن تظل الدول العربية مكلنا في حالة خلاف وتبمأ للذلك فن تمناك سلاحاً نووياً. وعلى الرغم من هذا كله وفيره إلا أن الكتاب يضع حقائق خطيرة لو أحسن استلالها حقاً لامكن لنا أن نتجاوز هذه الهوة الكتولوجية النووية بيننا وسرائيل أمر إلى كما أن المؤلف قد كشف عن نقاط ضعف كثيرة لدى الكيان الصهيموني لو أحسنا - من جانبنا - تدبيرها ودراستها لامكن عمل الكثير في المواجهة المقبلة بيننا وبين إسرائيل، والمؤشرات كلها نقول أنها ستكون مواجهة نووية.

والكتاب أولاً وأخيراً هو قراءة في فكر العدو الصهيري، ومن ناظة الشول أن نقول أن من ضمن وســاثل النصر على العدو أن نعرف، وأن نعرفه أكثر إذا كان يضع تحت إيطه قنابل نووية جاهزة للتذمير.

### القصل الأول (١٥-٥٧)

يجمل الفصل الأول من الكتاب عنوان (منطق الردع النووي) ويوضح المؤلف شدي فيلدمان أن الإسلوب . الامثل لإسرائيل هو (الودع النووي العلني) ويستعرض ثلاثة أنواع من الاستعداد النووي بالنسبة لإسرائيل.

الحيار النووي : معناه أن سلاحاً نوويا عمليا لم ينتج بعد، على الرغم من توفر القدرة على إنتاجه في وقت .

قنبلة في القبو: يعني أن السلاح النووي تم إنتاجه فعلًا، في حين لا يزال أمر إنتاجه سراً.

الردع العلني: يعني أن موضوع السلاح النووي قد أعلن عنه على الملا وأصبح جزءاً نما يعرفه الجمهور.

يبحث المؤلف ـ في دوامة مقصورة ـ عاولاً استبار القموض الإسرائيل حول السلاح الثووي ولكن يركز للمؤلف على نظرية الردع النووي العلني بمحنى أن تعلن إسرائيل عن امتلاكها السلاح النووي حتى يمكن لما أن تروع العرب . بل يقول المؤلف بالحرف الواحد عاولاً زرع الرعب في قلب الإنسان العربي: (وستكون إسرائيل قادرة على تفجير قبلة نووية في منطقة غير مأهولة في الصحراء العربية لكي تـوضع للعـرب بأنهم قـد يلمحقون بانضـهم كارثة إذا لم يتوقف غروهم الأراضيها؟ أو قصف مدنها الرئيسية)

يضع المؤلف بعد ذلك أسس تظرية الردع العلى النووي الإسرائيل وعلينا أن تقرأها عدة مرات:

١ - الردع العلني يمنح صدقاً أكثر لتهديدات الردع الإسرائيلية.

٧ - الردع العلني يوفر إمكانية خلق نظرية لاستخدام السلاح النووي.

 ٣- يوفر الردع النوري إمكانية البدء بحواو استراتيجي بين أطراف النزاع.
 ١ - الردع العلني يوفر إمكانية تعليم الطبقات المتزعمة في الشرق الاوسط وتكييفها مع واقع الحياة في عبط نووى.

وبعد ذلك يقول المؤلف:

(إن تصريحات العرب الصادرة منذ حرب رمضان تظهر أن العرب بيدون حيرة بشأن مسألة وجود أسلحة نــووية لذى إسرائيل).

يرى المؤلف أن الإعلان عن وجود السلاح السووي الإسرائيلي سيجمل المجتمع الإسرائيلي كله يجيا في المتحدد ونوي، فطيقات الكيان الصمهيوني متناقش الأمر والجامعات تندسه وتحلله ورجبال السياسة يتحدثنون في، والتلفاز ووسائل الإعلام ستتاوله بالتحليل والدراسة والاستباط، وهذا الرأي فوق أنه هام وتخطيط نفسي مستقبلي إلا أن المقصود منه تجهيز الكيان الصهيوني نفسياً للاستحداد لاستخدام السلاح النووي ضد العرب، ومن جهة أخرى عاولة زرع المزيد من الرعب لذى العرب، المحيالولة دون امتلاكهم السلاح النووي.

يورد المؤلف بعد ذلك عدة عبدارات موقعة لحكام بعض مجتمعاتنا العربية تـوضح الحـيرة التي هم فيها بخصوص امتلاك إسرائيل السلاح النووي من عدمه.

وبرى المؤلف \_ بعد ذلك \_ أنه بالمقارنة بين سياسة الردع بين الولايات المتحدة والاتحاد السموفياتي إذ أن الاثنين (عرفا) أن كلاً منها يمتلك سلاحاً نوويـاً مدسراً، ولكن في مسألـة إسرائيل كـما يرى المؤلف فـان نظريـة

#### ٣٤٨ عجلة العلوم الاجتماعية

الردع النووي سوف يكتب لها النجاح الكبير لأن إسرائيل قديها السلاح النووي والعرب لا يملكونه.

ومن الأشياء اللافئة للنظر أن المؤلف قدم بالتحليل والوثمائق كيف أن المجتمع العمالمي سيقف مع إسرائيل كالمعادة. وأن عمل إسرائيل أن تستغل الفوضى الدولية التي ستسود بين العرب وإسرائيل في بداية الحرب ووقتها . يمكن استخدام الأسلمة النووية ضد العرب.

و في ختام الفصل الأول يطالب المؤلف بأن الجيش الإسرائيلي عليه ما دام الاستعداد للحرب القاهمة سيكون نوويا، عليه أن يغير أسلوبه في القتال من اللفاع إلى الهجوم لأن (أبسط مبادىء استعمال السلاح النووي تطلب ذلك).

## القصل الثاني (٥٩-١١٣)

عنوان الفصل الشاقي رأسلحة نبورية وأمن إسرائيلي) وواضح من العنوان أن المؤلف يطالب بأن يكون الردع النبوي العلني الإسرائيلي هو الشهان الوحيد لأمن إسرائيل، ثم يستهل الكتاب في هذا الفصل صفحاته بسؤال (هل الاستعداد النبووي الإسرائيلي بيردع المدول المسربية عن وضع تحديات استرائيجية تهده وجود إسرائيل؟) ويجد المؤلف هدف قائلاً بالحرف. (ن احتكار إسرائيل للسلاح النبووي في الشرق الأوسط سيكون من شأنه ردع العرب عن وضع تحديات استرائيجية تهده وجودها).

وعلى الرغم من المنطق المقلوب للمؤلف فإن كلياته يجب أن ناصخها على محمل جمدي ونقوم بتحليلها فالمؤلف ــ كما قلنا ــ يعمل في مركز الأبحاث الاستراتيجية بجامعة تل أبيب، ومنطقه المقلوب يقول أنه بجب عمل العرب السكوت على امتلاك إسرائيل للسلاح النووي، وعليهم أيضاً ألا يبادروا إلى امتلاك أسلحة نووية.

ويكشف المؤلف عن حقائق يتضمنها الجدول الألي:

أهداف سكانية في الشرق الأوسط ونسبتها إلى عدد السكان الشامل

| البلد   | ائــة | المنف       | مند السكان بلللايين | نسبة سكان الأهداف إلى<br>مجموع السكان العام |
|---------|-------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|
|         |       |             |                     | جنوع السكال اللمام                          |
| امراثيل | 1477  | -           | F, 711, ***         |                                             |
|         | 19.Vo | -           | 7, {7.,             |                                             |
|         | 1940  | تل أبيب     | -, 708, ***         | ۲۰                                          |
|         |       | <u>-يةا</u> | -2771, ***          |                                             |
|         |       | القلس       | -,TT0,***           |                                             |
| مصر     | 1417  |             | Ϋ́Α,Υξ',·''         |                                             |
|         | 1440  | _           | 174, 174,           |                                             |

| ليقد     | السنة | المدف    | عند السكان بالملايين | نسبة سكان الأهداف إلى<br>مجموع السكان العام |  |
|----------|-------|----------|----------------------|---------------------------------------------|--|
|          | 1970  | التامرة  | 0,471,***            |                                             |  |
|          |       | اسكتدرية | 7,77.,               |                                             |  |
|          |       | الجيزة   | _,A9Y, · · ·         | Yo                                          |  |
|          |       | اسوان    | -, YOA, ***          |                                             |  |
| سوريا    | 1177  |          | ٧,٨٤٠,٠٠٠            | YA .                                        |  |
| العراق   | 1970  | -        | 11,411,111           | 77                                          |  |
| الأردن   | 1471  | -        | Y,YA+,***            | YA.                                         |  |
| السبودية | 1577  | -        | 4,031,111            | 4/                                          |  |
| لیا      | Y0/YE | -        | 1,48+,+++            | /3                                          |  |

### ويكشف المؤلف عن الأهداف وأهميتها في النقاط الآتية:

 إن الدول المنتجة للنفط تعتمد معظمها على مورد واحد فقط، وإذا سا هوجم هما، المورد فسيؤشر ذلك بشكل حاسم على مستقبلها.

- ٢ التركيز على ضرب التجمعات السكانية للدول العربية.
- ٣ ضرب سد الفرات في سوريا والعراق، والتركيز على ضرب السد العالمي في مصر.
- ٤ تدمير المراكز العلمية والتجارية والفنية والصناعية والأكاديمية والعسكرية في الدول العربية.
- م تدمير القاهرة والإسكندرية والجيرة وأسوان بقنابل نووية بدني تدمير مصر نبائيا، ويشير المؤلف في معرض دراسته غذه الأهداف إن التخيط الإداري لمصر في بجال ازدحام مدنها بـالسكان وعـدم إنشاء بجتمعـات جديدة يعطي فرصة كبيرة الإسرائيل في تدمير التجمعات البشرية لمصر.

والماساة في تحليل المؤلف أنه يتخيل أن وقوع حرب من جانب إسرائيل سيجعل الدول العربيـة كلها تفف في انتظار الإبادة والتدمير دون أي حركة؟

ومن بين تنايا سطور هذا الفصل يكشف المؤلف ـ دون قصد ـ عن نقاط الضحف لدى الكيان الصهيـوني إذا ما وقمت حرب نووية في المنطقة منها:

- ١ ان الكيان الصهيوني لا بملك عمقاً استراتيجياً.
- ٢ ان شبكات الدفاع الجوي العربي في وسعها اصطياد الطائرات الحاملة للسلاح النووي.
- ٣ ان التفكير في قتل سكان الكيان الصهيوني حتى بأسلحة تقليدية أمر لا تستطيع إسرائيل تحمله.
- إن الدول العربية تمثلك صواريخ تقليدة في وسعها تنمير أجهزة إطلاق الأسلحة النووية في إسرائيل.
   منذ مالعاقد خديد حداد التدائد مده المحمل الذيبيلة المدينة الشام يحمد وقبائة ضدامه النا

ويضع المؤلف ضمن حساباته أنه من المحمل إن يبادر العرب إلى القيام بحرب وقبائية ضمد إسرائيل عندما يتم (التأكد) من امتلاكها للسلاح النووي، ولعلها أصدق عبارة قالها المؤلف في كتابه إذ قال: (إن الدول

#### ٣٥٠ مجلة العلوم الاجتياعية

العربية متفرقة ومتناحرة وليس في وسعها الاتحاد وتناسى خلافاتها لمواجهاتنا).

بعد ما تقدم يقرر المؤلف أن الدول العربية إذا لم تتمكن من امتلاك السملاح التووي فسإنها تحتلك الأن أسلحة كيهاوية وجزئومية، وفي وسع هذه الأسلحة أن تلحق الذهار بإسرائيل.

ثم يتحدث المؤلف في تحليل استراتيجي همام عن القدرات النسووية لممر والعراق وليبيا وسوويسا والبكينان. ويتحدث المؤلف عن (أن تدمير الفاصل النووي العراقي كان أسراً ضرورياً لا يحتمل التفاش) ويكفف المؤلف عن حقيقة أن الولايات المتحدة الأصريكية كمانت على علم مسبق بضرب المضاصل النمووي العراقي.

ويختتم المفصل الثاني صفاته بأن العرب ربما يمتلكون السلاح النووي على مدى سنوات قادمة وعلى العمالم. والمفوى العظمى في العالم أن تمنع العرب من امتلاك السلاح المنودي؟

### الفصل الثالث (١١٥-١٥٣) :

هنوان هذا الفصل هو (سلام وأسلحة نووية) ويحاول المؤلف إثبات أن وجود أسلحة نووية لمدى إسرائيل وحدها سوف يحقق السلام، يـل ويقرر المؤلف مستشهداً بآراء العديد من المفكرين والمحللين العرب أنه إذا عادت إسرائيل إلى الحدود الدولية وانسحيت من الأراضي التي احتلتها ١٩٦٧ فرأته في وسمع إسرائيل وتفهما أن تمان عن استلاكها للسلاح الدووي وأنبا سوف تستخدمه إذا ما تهدد وجودها.

ولكن المؤلف يقول (من شبه المؤكد أن قدرة نووية إسرائيلية لن تردع العرب عن شن حرب تقليدية سواء اكانت حرباً متحركة أو حرب استنزاف بهدف استعمادة المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام السنة) ولكنه يعود بعد ذلك إلى سياسة التهويل وزوع المرعب في الإنسان العربي فيقرر أنه حتى لو شن العرب حرباً تقليدية فسوف تقحوهم؟

ويمشي المفصل الثالث في وجوب أن تكون إسرائيل (إسرائيل نووية) حتى عنـما ينسحب الإسرائيليـون من الأراضى لمحتلة فوقتها إذا تعرضت إسرائيل لعدوان عربي حينئة تدمر إسرائيل العرب بقنابلها النووية.

ويتثقل المؤلف بعد ذلك إلى التهديد المستر ضد المملكة العربية السعودية عن طريق ما قاله المؤلف من أن إسرائيل إذا قامت بتحبيد السعودية فإن إسرائيل لن تقترب من الأماكن الدبينية الإسلامية للسعودية.

ثم يعقد المؤلف مقارنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وموقفها من إسرائيل إذا ما امتلكت مسلاحاً نمووياً، ثم يتناول الكتاب الحديث عن (الإرهاب) العربي الفلسطيني ويصترف المؤلف أن ما تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية يسبب أرقاً دائمًا لإسرائيل ويقول بالحرف الواحد (إن السسلاح النووي الإسرائيلي لمن يكون له أي تأثير على (الإرهاب الفلسطيني).

شم يعرج الكتاب إلى الحديث عن الدولة الفلسطينية ـ إذا قامت ـ وكيف أنها سنكـون بمثابـة نقط مهديـد وانطلاقات متقدمة ومتطورة ضد إسرائيل.

وإجمالًا فالمؤلف يركز على نظريته من أن إسرائيل يجب أن تستخدم سلاحهــا النووي ضـــد العرب إذا مــا

فكروا في (طرد) إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإذا ما فكروا في إنشاء دولة فلسطينية.

## الفصل الرابع ١٥٥ ـ ١٨٨ :

الفصل الرابع عنوانه هو (شرق أوسط نووي \_ أخطار) وفيه يرد الكاتب على مجموعة من الاسئلة وضعها. عن تفكير زعماء الشرق الأوسط، وخطر دسج السلاح النووي في استراتيجيات الفتال، وعدم نجباح إسرائيل في خلق توازن بينها وبين العرب، والحسابات السياسية إذا ما أصبح الشرق الأوسط نوويا، والإشراف على السلاح النووي، وإمكانية أن يشجع انتشار الأسلحة النووية على حصول الفلسطينيين على السلاح النووي.

ويمثل المؤلف شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، والمعتبد القذافي، وعيدي أمين رئيس أوغندا السابق ثم يعرج إلى الحديث عن السلاح النووي في استراتيجيات القتال ومدى موافقة القرى العظمى في المنطقة على إدخال السلاح النووي، ويعقد المؤلف مقارنات علمية واستراتيجية عمدة توضح موقف الصين والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وفرنسا وحاقف الأطلسي وغير ذلك.

ويشير المؤلف ـ في خبث ـ إلى أن إدخال السلاح النووي للدول العربية مسوف يخلق عندها نوحاً من الاستقطاب وليس توحيدها ضد إسرائيل، ويورد استتاجبات من أن الدول العربية أهربت عن غاوفها من امتلاك العراق للسلاح النووي، وأن الدهم العربي لباكستان من أجل منم تعاون بيها وين ليها.

يتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة الإشراف على السلاح النووي وكيف أن إسرائيل تعارضها لأمها من الممكن أن تكشف أسرار السلاح النووي الإسرائيلي، وأنه في وسع (الإرهابيين) امتلاك السلاح النووي دون تعرضهم للإشراف عمليه.

وتحت عنوان جانبي في نفس الفصل بعيارة (إرهاب نووي) يقول المؤلف:

(إن الحامر الذي لا يمكن تقدير تنافجه، هو حصول رجال والإرهاب الفلسطيني على أسلحة نووية واستخدامها أو التجديد المستخدامها أخد إسرائيل ويكشف المؤلف عن أن فلسطيني واحد إذا كانت بحدوثه تبلية نووية في وصعه في القريبة في رحمه في الله المؤلف الفرصة تمر فيشمير إلى أن ويعد في الفررية الأولى أن يقدل من منافعة نووية ويتبر الكتاب العديد من القضايا حول هذه القضية. ليبيا دولة تساعد الإرهابيين وقد تزودهم بأسلحة نووية ويتبر الكتاب العديد من القضايا حول هذه القضية. ويستمير الكتاب عدة مواقف تأبيد ليبة للمورة الفلسطينية فيسبيها مسائدة للإرهاب؟

# الفصل الخامس ١٩١ إلى آخر الكتاب

الفصل الخامس من الكتباب - وهو الفصل الأخير - يجمل عنوان (رد الدول العظمى) وقد خصصه للؤلف لتبين رد الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفيني على ادخال اسلححة نووية إلى الشرق الاوسط. ، ويكشف المؤلف عن ضرورة عند بمسخران الاتحاد السوفيني نووياً أو عدم ضرب دولة حربية متحالفة مده ، بل يستشهد المؤلف بالعديد من آراء المجللين المسكريين من أن أية قوة تنووية امرائيلية سبتم تحييدها من قبل الاتحاد السوفيني بتهديدات تنووية هضادة . ويؤكد المؤلف أن الاتحاد السوفيني في وسعه تزويد مصر والعراق وسرويا بإليا باسلحة نووية ويشرف عليها إذا اعلنت امرائيل امتلاكها للساح الدوري . ويتجاوز المؤلف كل

#### ٣٥٧ مجلة العلوم الاجتماعية

الافتراضات الحقيقية ليحاول تريديد نغمة ان قتـل الاتحاد السيوفيتي لـ ٣ مليون اسرائيـلي إذا ضرب الاتحاد السوفين اسرائيل نووياً أمر قد يسبب اقول نجم الشيوعية نهائياً.

ويثير الكتاب ضبعة عن تقرير استخباري تلفته الولايات المتحدة الاصيركية في ٢٥ تشرين الاول ١٩٧٣ من أن سفينة سوفينية وصلت إلى الاسكندرية وعندما عبرت السفينة مضايق البسفور شوهـد في السفينة «تسرب ليوترون» الأمر الذي يشير إلى وجود اسلحة نووية فيها.

أما عن رد الولايات المتحدة الامبركية فان المؤلف وهو يعترف بوجود علاقة خاصة للغاية بينها وبين امريكا إلا ان المولايات المتحدة غير راغبة في ادخال السلاح النـووي إلى المتطقة، ومن ثم فـانها - أي الـولايـات المتحدة - قد توقف كل مساعدة اقتصادية وعسكرية لاسرائيـل الأمر الـذي يعطل اسرائيـل تماماً بل ويجملهـا تتخلف حتى عن النوازن المسكري للاسلحة التقليدية بينها وبين اللـول العربية.

وينظرق المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن الدول العربية المحتمل امتلاكها مسلاحاً نــروماً ويشير الكتاب هجوماً مقصرداً على الباكستان - رغم أنها خـارج المنطقة العربية - لسعيها المتواصل للحصــول على الســلاح النووي الذي يمكن أن تكون قد انتجحه فعلاً، أو أنها قد تكون أهطت منه لبعض الدول العربية الاسلامية.

وينهي الكتاب صفحاته بتبني المؤلف استمراوية لسياسة الغموض الدوي التي نلف اسرائيل بها تصرفاتها السياسية والعسكرية في الاونة الحاضرة، ولكنه بطالب في النهاية بوجوب ان تعلن اسرائيل طنا عن امتلاكها السلاح الدوي وانجاد ميروات للادارة الاميركية حتى تتفادى غضب واشتطن على ثمل أيب كما يمتقمد المؤلف، أو أن تنتظر اسرائيل إلى أن تمتلك دولة حربية أو دولة اسلامية سلاحاً نمووياً واحداً فتعلن وقتها عن الحيار اللوري المحارفة المعلق.

#### كلمة أخبرة:

لعلي في نهاية مراجعتي لهذا الكتاب أؤكد دعوتي أنه كتباب هام بجدي حقائق خسطيرة وتوقعـــات مستقبلية أخطر، فالكتاب المؤلف اكاديمي بـــارز في جامعــة الكيان الصهيـــوني، وقد أورد بيـــاتات ومعلومات هـــامة تعكـــ المتظرة الاسرائيلية النووية باعتبارها راحل النهائي) للصراع ضد اللدول العربية.

أما عن الكلمة الأخيرة عن الكتاب فانه يكن تسجيل الملاحظات الآتية:

- ١- أن الكتاب على الرغم من محاولته زرع الرعب في قلب الانسان العربي وتبطويهم لمخاوف نووية اسرائيلية إلا أن الكتاب كشف عن نقاط ضعف كثيرة وثغرات استراتيجية هامة يمكن دراستها والتمرف عليها خلال الصراع للمتعلى المقبل.
- ٢ أن الكتاب أورد احصائيات وبيانات وارقاماً حديثة تماماً وإن غلب على تلك الاحصائيات محاولة المؤلف (مملفة) الكيان الصهيوني ورتقزيم) العالم العربي.
- ٣- ان المؤلف أورد مجموعة كاملة من الأواه الغربية والشيوعية والمحايدة وخرج من مضمونها بالرائمه التي ضمنها كابه (الحيار التووي الاسرائيل) وقد نجع المؤلف المجيج الاكاديمي الموثق بما يدل على حسن اطلاعه ودفته رغم انحيازه العنصري للكيان الصهيون وفي هذا إشارة همامة إلى وجوب العناية والاهتمام

الكامل بكل ما ورد في كتابه.

وختاماً..

فإننا أن نحل من الدعمة إلى اولياء الأمر في مجتمعاتنا على ضرورة البقنظة والاستيقاظ من هذا السبات العميق، فالكيان الصهيوني قد ثبت بكل الشهادات العلمية والغربية والشمرقية أنه يمتلك السلاح النووي. وأنه من غير للمقول أن نظل نواجه الكيان الصهيوني بكلمة متفرقة وصفوف ممزقة ورأى مختلف وقموة متنافرة متباعدة وذكر متخلف.

أن العدو الصهيوري بحمل تحت إبطيه قنابل نووية، وفي القريب العاجل سيكـون الكيان الصهيـوي والفأ تتقدمه سياح نووية خطيرة ومدموة. .

ان الاسانة تقفيي عمل كل المسئولين في وطننها العمل فــوراً على امتــلاك السلاح النـــووي، لا لـندمــر به امــرائيل، ولكن لتحقيق نظرية ردع نووية . .

ان اسرائيل لن تحذرنا بأنها سوف تقصفنا بقسابلها السووية، وقد نقبل الففلة والسواكل في أسوو كثيرة. ولكن لا نستطيع أن نقبل الففلة في أمر يهدد وجودنا وكرامتنا وشرفنا ومواردنا واجيالنا .

أسا إذا استمرت الغفلة، واستضرافتا في الاحملام الوردية، والتعلق بالاساني، فان الامناي هي بضائح الحمقى، وأنها ستكون جريمة لن يغفرها الله تبارك وتصالى لنا عندما نقف هكذا ندور في حلقات دبلوماسية مفرغة، وعدونا قد وضع بده على زر الاطلاق متتظراً قرار قيادته السياسية لإبادة الوطن العربي الكبير. .

مراجعة : معالي عبدالحميد حمودة . كاتب وباحث إعلامي \_مصر

بيرتون ل. وايت: السنوات الثلاث الأولى للحياة، ترجمة بـ لا العمر، الجمعية الكويتية لتقـدم الطفولة العربية، الكويت ١٩٨٥، ١٧٠ صفحة.

يقع هذا الكتباب في ١٧٠ صفحة، وهمو مقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول به تسعة فصول، أسا الفسيان النائي والثالث فهما عبارة عن فصل واحد لكل منهما. بالاضافة إلى تقديم المؤلف وتقديم للترجم ومقدمة الكتاب.

الكيفية التي يجب أن يربي بها الأطفال ، هي المبدئان الذي شغل بيرتون ل. وايت منذ سنة ١٩٥٨، وبعد سبة عشر علماً من البحث في كيفية اكتساب الانسان لفنواته توصل إلى قناعة مفاهما ضرورة نوجيه الانتباء ال الثلاث سنوات الأولى من الحياة نفيها تكون الدعامات الاساسية للنصو في المستقبل. إن هذه الفناعة التي وصل السها المؤلف ما هي الا عود على بده. فالافكار الضوويدية عن هذه المرحلة ما زالت، رغم فقدانها لبريفها، حاضرة في الاذهان، تلك الافكار التي تقيم وزناً كبيراً جداً لاس الخبرات الاولى في الحبياة في مجريات عبدة الفرد مستقبلاً. كما أن دراسات جيزل الطوابة وشالها دراسات هافجهرست التي حددت مطالب النمو في كل مرحلة من مراحل العمر، وكذلك دراسات بياجيه في النمو المعرفي ودراسات كولمبرج في النمو الأخلاقي. . ودراسات عامراو وزوجت في التعلق الاجتهاعي، ودراسات اريكسون في النمو النفسي الاجتهاعي كلها نصب في نفس الاتجاه وتعمر عن هذه الفتاعة.

لقد نقذ البحث الذي قاد إلى كتابة هذا الكتاب باشراف ودعم جامعات برانديزونقت ومعهد ماشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد. كها تم اجراؤه في منزل المؤلف عل أطفاله الأربعة، ولمدين وابنتين. وأود هنا أن أشير إلى دراسة مشابهة أجراها الدكتور على عبد الواحد وافي على ابته حيث تتبع غوها اللغوي وسجل الكثير من الملاحظات الطريفة والتى أوردها في كتابه وعلم اللغة».

يتحدث المؤلف عن الهدف الرئيسي لهذا الكتاب ويجدده باعطاء صورة عن حقيقة الطفل وكيفية رعايته في الثلاث سنوات الأولى من عمره. ثم يشير إلى ثلاثة أهداف فرعية هي:

- ١ تكوين شعور لدى الطفل بأنه محبوب ومحط عناية.
  - ٧ مساعدة الطفل على تنمية مهارات خاصة.
    - ٣ تشجيع اهتهامه بالعالم الخارجي.
- كما يشير إلى الأطار المرجعي للبحث الذي انبثق عنه هذا المؤلف، هذا الأطار الممثل في:
- مراقبة الأطفال المبذار وهم في أسرهم لتحديد ما يستطيعون فعله وما لا يستطيعون. وقد استخرقت هـــــــ
   الدراسة ثلاث سنوات (١٩٥٨ ١٩٥١). وقد تبين من خلال هذه المراقبة أنه حتى في الشهور الأولى من
   الخياة يستجيب الصفار بحياس لبعض الظروف التجربيبة.
- مشروع ما قبل المدرسة الذي بدأ عام ١٩٦٥ والهادف إلى التعرف على نوعية الخبرات في الست سنوات
  الاولى. وقد استمر هذا المشروع طوال ٩ سنوات وقد برز من هذا المشروع ملاحظتان الاولى ما يستطيع
  المطفل أن يقوم به في السنوات الثلاث الاولى. والثانية أن الاسرة هي المحور الاسلحي المؤشر في نتيجة
  ادائه. وعليه فإن القرية غير النظامية التي تقوم بها الاسرة أهم من القريبة الرسمية التي يجمعل عليها الطفل
  في النظام القريري والتعليمي الرسمي.
- مشروع هيــاممتارت الـذي أعلت الـرئيس الأمريكي ليندون جونســون لمعابــة الفشل في الــتربية الحــاصة
   بالصــنار بحيث لا يدخل أي طفل للرحلة الابتدائية وهــو غير مهيــاً لهـا. وعــل أثر هــذا الاعلان ازدهــرت
   البحوث التربوية في بجال الطفولة المبكرة.
  - مشروع Follow (hrough الهادف إلى علاج الطفل تربوياً من خلال تتبع نمائه أولًا بأول.

يحتار القاري، للفصل الأول من القسم الأول فيها يريده المؤلف. فهل يريد أن يقدم للفصول التالية؟ أم يريد أن يلخص ما انتهت إليه ملاحظاته للطفل من المسلاد إلى الحبو أو ما يطلق عليه المراحل الأربع الأولى للنمو والتي تستغرق الثانية أشهر الأولى من العمر؟ فني هذا الفصل يتحدث عن الأهداف الفرعية لبحث. ويقدم بعض النصائح للوالدين ويستعرض أهم ما يمكن للطفل أن يتقد في هذه الفترة على صعيد تمره الحسي المحركي . فلو انتصر هذا الفصل على بيان منهجية البحث وأهدافه الرئيسية والفرعية وتركت النصائح والمهارات الملاحظة إلى الفصول الثالية لكان أكثر وضوحاً وأقل اضطولياً .

ويتحدث المؤلف في الفصل الثنافي عن المرحلة الأولى التي تشمل الأصابيح المستة الأولى، يشخص في البداية التمو العالم للسلوك المتعشل في النوم، تفكك وعدم ترابط السلوك، قلة الحركة، الحساسية الزائدة، الاجسام، الاحسنك بالشيء الاجسام، الاحسنك بالشيء المستك بالشيء الأمل، الأحساك بالشيء الفاهم، النتيع البعري، وضم قيضة يمد في فحم، الاحساك بالشيء والنظر إلى، التمسيز بين الأصرات. كما يشري اليم إلى ابرز اهتهامات المطفل في هذه المرحلة وهي: المراحلة، حمد والمشي به، المسى، ويختتم الفصل بعكم الفصل بحكم المطفل بحكم المطفل بعكم المطفل بعكم المطفل بحكم المطفل بعكم المطفل بعكم المطفل عن المحافظة عند التحليرات من أثار سلية على العلقل، فحرمان المطفل من الشيرات مشر كالافراط في تنفيد عشل المطفل من الشيرات مشر كالافراط في تنفيد عثل المطفل من الشيرات مشر كالافراط في تنفيد عثل المطفل من الشيرات مشر كالافراط في تنفيد عثل المطفل من وهكذا...

أما الفصل الثالث فيخصص للمرحلة الثنانية (من 7 أسابيع إلى ثلاثة أشهر ونصف). يين فيه النعط العام للسلوك في هذه المرحلة والمتحلل في: السيطرة على الرأس والجسم، الابتسامة الاجتياعية، النظر للتضحص لموجوه الكبار، النواعة في الشروة، التصديق في أب إليه، حب الاستطلاع، تناسق اللموك، اختضاء العصورة متكررة. أما المكانيكية للسلوك، المفدرة على التركيز المحري في كمل المسافات، يضفع يرجليه يقوة وبصورة متكررة. أما المتهامت الطفل الاساسية في هذه المرحلة فتتحصر في النظر، المشخء الاصضاء، الاحساس والشمور، التيارين الحركة، وعا يلاحظ على هذا الفصل أن المؤلف عندا يتحدث عن السلوك الحركي مثلاً يذكر خصائص هذا السلوك في للرحلة الأولى ويتطرح إلى المرحلة الثانية، وكان من الأفصل لو اقتصر على المرحلة الثنانية ما دا الفصل الحالي شهصماً لها في يسهل على الأباء الاستفادة من ملاحظاته بشكل أفضل.

في القصل الرابع يتقل المؤلف إلى للرحلة الثالة (٢ ١/ ٣ شهر إلى ٢ ١/ ٥ شهر). ويسبر بغس طريقت في القصلين السابقين حيث يدأ بتحديد الخصائص العامة للسلوك في همنه المرحلة، فيشير إلى أن الطفل يظل مستيقظاً نصف فترة البقظة عا يتيح له فرصة القيام بأعمال ختلفة، وتغلب عليه السعادة وهو يقوم بتلك الأعمال خاصة بحضور الأم. وتتركز أعماله على انتسطته الجلسمية خاصة الأنشطة العضلية الكبرى المتمثلة في نشاط المدين والمبين، وكذلك الانتشطة العضلية الصغرى المتمثلة في حركات اليدين والعينين حيث بجاول أن يوازر بين حركتي العين والبد في القحاط الأشياء، وهم في عاولاته للتأثر الحيي الحركي يستكشف ما يجيط به من الشياء، المضافة إلى هذه الأنشطة تبدأ تظهر عليه القدوة على الصادر يعفى الأصوات المشوائية والاصفاء إلى تلك الأصوات، وكذلك الاصفاء إلى الأصوات التي تصدر عن قرب.

ويتفن المؤلف مع ما ذهب إليه يباجيه من تركيز على الاعتهاد على العمليات الحسبة الحركية للاستدلال على ذكاء الطفل في هذه المرحلة، فالطفل الفادر على تحديد مكان الشيء من خلال عملية الابصار، وأن يمد يده مصوباً إياها نحو هذا الشيء، ثم يلتقط ذلك الشيء ويبدأ بتقليه وتضحصه وقد يضعه في فعه، مثل هذا الطفل يعتبر طبيعياً من حيث قدرته العقلية العامة. وتظهر بوضوح في هذه المرحلة ابتسامة الطفل المصبرة عن سعادتمه كيا أنه يمكن أن يستجيب للدغدخة بنوع من القهقية، وقد يعود سبب هذه الاستجابة إلى نوع من الاشراط الاجتهاعي.

ويوصي المؤلف في خياية هذا الفصل الوالدين بالاهتهام بتنمية ذكاء الطفل من خمالال تعريف بأشيها، كثيرة ويمكنه تفحصها أو التمامل معها بصرياً ويمدوياً وكمذلك تنمية سعادة المطفل بمالمعب معه ومناغاته مع تجتب الفياط كي تتيح له حرية الحركة. ويمكن الاستمانة بمض الأعواث المقينة لتنمية الطفل في هذه المرحلة مثل: المرابا، الألعاب المتنقلة، ألعاب المرير، مقدد الطفل.

في القصل الحاس يتساول المؤلف المرحلة الرابعة (٧/ ١ - ٨ شهبور) في هذه المرحلة ينمي الطفل مهاراته السابقة ويجود بالتالي آداءاته السلوكية فيميل إلى اللعب بالأشياء الصغيرة. وتحريك رجليه وساعديه والأنقلاب بجسمه، والجلوس دون مساعدة، والحبو، والانشغال بالأصوات، ويبدي خوفاً من الفرباء وتعاطفاً مع الوجوه المألوقة لديه.

يعتبر المؤلف أن نظرية بباجبه في النمو المعرفي هي الأساس في الاستدلال على النمو المعرفي للطفل في هذه المرحلة. ومن المؤشرات الدائة على هذا النموة المعرفة السابقة المستجدة المواقد المستجدة المست

من الناحية الانفعالية يطرأ على الطفل تغير ملحوظ يتمثل في تقلب مزاجه. فقد يتحول من الضحك إلى البكاه وبالعكس بشكل سريع وسهل. ويشير المؤلف إلى أن هذا التحول المضاجىء والسريع يــدل على نقص في الذاكرة.

أما من الناحية اللغوية فان الطفل ينجع في الربط بين بعض الألفاظ ومدلولاتها خاصمة اسمه، وكلمة ماما، بابا، مع السلامة، ولكن يصعب عليه الاستجابة للتعليات أو الأوامر.

ويختتم المؤلف هذا الفصل بتوجيه الانتباه إلى طرق تنمية ذكاء الطفل ونذكر منها:

توفير أشياء صغيرة ومناسبة ليلعب بها، جعله بمارس بعض الأعيال المكانيكية لبرى أثير فعله عليها مثل دحرجة كرة كبيرة، اطفاء المصباح واشعاله، دفع الباب أو غلقه ... الغر . خلق مشكدات بسيطة مشل: وضع شيء أسامه الانتفاطه، تخبئة الأشياء ... البخر. ومن الألعاب المتبدة في هذه المرحلة: ألساب تعلق في سريع الطفل، المرايا، المدمى المحشوة، الكرات، العاب صغيرة للتجيعم، العاب يكن رصها أو تثبيتها، مقعد الطفل، جهاز المشي، كما يوسي المؤلف بالإشعاد عن استخدام المباسة Play Ben.

في الفصل السادس وفي حمدينه عن للمرحلة الحامسة (٨ – ١٤ شهراً) يبدل المؤلف طريفتـه في عرض نتاتجه وما يراه لازماً لطفل هذه المرحلة. حيث يبدأ بالإشادة بهذه المرحلة ويعطيها إهمية متميزة. ثم يتحمدت عن تأثير أسلوب الرعاية في الطفل، فالاهداف التربوية. فمعقبوات الانجاز الجيد لتلك الأهداف، ثم السلوك العام للطفل في هذه المرحلة والميارسات التربويـة التي ينصح بهـا والادوات المناسبة في هذا المصر، وأخيراً الام العاملة ما لها وما عليها.

ونعتقد أن هذا الفصل رغم أهميته إلا أنه قد بربك القارئ. وحيدًا لو سار الباحث على نفس منهجه السابق. ومهما يكن من أمر فان الحصائص العامة لسلوك الطفل في هذه المرحلة تتمثل في: الداخم المدير لحب الاستطلاع انقال الكدير من الحركات مثل: الحيو، النسلق، الوقوف وعاولة للذي التحديق بالأشياء، الاستجابة الأولى للكليات، الزياد الاحتمام بالأم، استخدام الفم في التعامل مع الأشياء المختلفة، القوضي وعدم الوقاية، الصداقة وللودة، الخجرًا، والحرف من الذياء.

يوصي الباحث بالتركيز على تحقيق الأهداف التربوية النالية. النسو اللغوي، حب الاستطلاع، النعو الاجتهاعي، الاجتهاعي، الاجتهاعي، الاحتمام بكتونات الذكاء، ألا أنه يجلز في نفس الموقت من الموقات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف. ومن أهم تلك للموقات: عدم معرفة الزوجين بطرق التعمال صع الأطفال. حتوف الأم وتلفها على المنظف، الانتجاع كا يحدث من تلف وفوضي في البيت، عبد الطفل ورونفه لأقل التعليات، عدم توفير متخصصين لارشاد الأمهات للمنابة بأطفالهن، وعليه يوضي المؤلف الوالمنين بضرورة توفير الأمن والأمان في المنابخ وقاعات المعيشة والحياسات حتى لا يتعرف المطال لأي تسمم أن أنتطار. كما تجب حايث من الاخوة الملكر سنا خاصة إذا ما وجد له أخ يكره بسبتين وغالباً ما تكون العلاقة بينها غير ودية، ولما يكن أن يعتدي الأخ الكبر عليه. كما تجب حايثه من صعود السلام، وازالة أية أخطار من فناه المنزل وإبعاد أدوات المنزل الحادة

ثم يتحدث المؤلف عن الأدوات المناسبة لهذا العصر فيذكر: الألعاب مشل: لعبة بشكل حمام به ماه، الكرات البلاستيكية القابلة للنفخ والمتعددة الألوان، اللمى الصغيرة الحجم، وعاه ببلاستيكي وأشكال صغيرة يمكن وضعها في الوعاء وتفريقها. . النخ. كما ينصح المؤلف بالشروع في اقتناء القصص خاصة تلك الكتب والمجلات ذات الأوراق السميكة، والانتزعج إذا ما قطعها الطفل وحاول مضيفها.

وما ينيه المؤلف إلى تجنيه: التحليم الاجباري، تطبيق تلك البرامج التي عبدف إلى تعليم السطفل في هـذه السين القراءة، وكذلك تجنب استخدام الحباسة، أو قراءة قصة له وهو غير مهتم بذلك. كما يشعير إلى ضرورة احتيام الام بالطفل، والتفاعل معه، كما يمكن للأب أن يلعب دوره في النمو الاجتياعي للطفل ويخفف عن الام خاصة، إذا ما كانت تعمل، ثقل المسؤولية. كما يوصبي بضرورة الابتعاد عن التعليل الزائد والافراط في التغذاء التحديد

ثم ينهي الفصل بالأشارة إلى السلوكيات التي تعلمه بداية المرحلة التألية.

ولمل ما بلاحظ على هذا الفصل أنه أغنى من حيث التناقع التي عرضها بالنسبة للفصول السبابقة. وأنه استغرق فترة وتحدة ويبدلو أن ملاحيظة الطفل في هذه استغرق فترة وتحدة . ويبدلو أن ملاحيظة الطفل في هذه المرحلة أكثر أكثرة قدوة وميلًا على ابداء سلوكيات واضحة في جميع النواحي العظلية والانفعالية والمنفعالية والمنافعات والمنافعات الاجتهامية في هذه المرحلة يتسم شيئًا فنيشًا، وتظهر حاجبات أكثر تبطوراً للطفل مثل حاجبة إلى تعلم اللذة والمنبي وتسلق

في الفصل السابع يتحدث المؤلف عن للرحلة السائحسة (١٤ – ٢٤ شهراً). حيث يشير إلى مجموعة ملاحظات نبياة سيطرة السكشافية ملاحظات نبياة سيطرة السلوك غير المرتبط بالطابح الاجتهامي مثل تركيز النظرات والحبرات الاستكشافية وخيرات الانقان. المسلوك غير الغرضي حيث يقفي ٣٥٪ من وقته في حالة خول وتوقف أو كسل، الموقت اللمائم أي ذلك الوقت اللمائم أي المائمة المؤلف المؤلفة المؤلف أن أنشطة والاحتاج إلى اللغة المؤلف أن أنشطة الطفل الأول تتركز على الاحتظ المؤلف أن أنشطة .

أما الطفل الثاني فتتاح له فرصة التمامل مع الأخ الأكبر ومنافسته في اكتسساب عطف الأم واهستهامها ومنا تترك هذه المنافسة من أثر سلمي أحياناً على الطفلين لذا يتصح المؤلف الـوالدين بضرورة المباعمة بـين الولــدين الأول والثاني في حدود ثلاث سنوات على الأقل

نم يتحدث للؤلف عن أهداف هذه للرحلة ويلخصها في التأكيد على بعض المهارات المتناة مثل القدوات الاجتباعية والتمسيك بجذب اهتبام الأخرين، التجبير عن عاطفته نحو الكبار، التجبير الى المهارسات المترود . . . الغن . ولا مناز النظام المتناد، تتبعة حب الاستطلاع، الاهتبام بمكونات الذكاء وبجوانب الانقاد لذى المفافل، ويظل المؤلف، حتائراً بأنكار يباجه في النبو المعرفي في هذه المرحلة إيضاً. كما أنه يبجلز ولماء المرحلة إيضاً. كما أنه يبحل الاضطراب لدى الفارع، كما يمكن الموالدات المنازعة من المراحل التأليم من المواجعة المنازعة عن المراحل التأليم، كما يمكن المستفادة من المراحل التأليم في المحلمة المراحل التأليم، كما يمكن عالم المواددة في ص ١١٤ من الكتباب. وكذلك الاستفادة عما يمكن منه المؤلف من محارسات تربوية مثل المراحل المعارض على الحمام قبل الأواد، التنفية المؤلف من استخدام الألمة فت المفاتح، التعرب على الحمام قبل الأواد، التنفية المؤلف، وعلم الموادة، التعلوباء المطبؤ، والأطباء المطبؤ، والأطباء المطبؤ،

ويخصص المؤلف الفصل الثامن للحديث عن آخر مرحلة (٣٤ - ٣٣ شهراً). ويؤكد أن اهتهامات العلفل في المرحلة السابقة , والأهداف المتربوبة تستمر هي هي في صف المرحلة مع ظهور (محيامات جديدة مثل: الانشطة الايتكارية (الرسوم الأولى) بناء من مكتبات . . . الغ) انشطة التظاهر (مواقف تخيلية) الاهتمام المتالفان خاصة الرسوم المتحركة . وعليه ينصح المؤلف بتنايدة استخدام نفس المارسات التربوية للمرحلة السابقة وصفر . في نفس الوقت من لمثلاثة في التأكيد على النمو المعلي والالعاب التربوية غالبة الثمن . التدليل المراتلا

أما الفصل التاسع فيخصمه المؤلف لمراجعة النمو التربوي للطفل في السنوات الشلات الأولى من عمره. وهو تلخيص للفصول السابقة. وقد قام للؤلف باعداد جداول تلخص كل ما طرحه من أفكار ومـا توصـل إليه من نتائج. ومن اللافت للنظر أن هذه الجداول تقع ابتداء من ص ١٥٦ في جون أن حديث عنها في الصفحات من ١٣٤ - ١٣٦١. ولعل ذلك خطأ في الترتيب. وأن لم يكن كذلك فمن الأفضل أن تكون الجداول مع الفصل التاسع. ويمكن للوالدين الاستعانة جلمة الجداول لتحديد مسار نمج طفلهم ومعرفة أين تقع الاعاقة أن وجدت.

بانتهاء الفصل التاسع بنتهي القسم الأول من الكتاب ليبدأ القسم الثاني (صر١٣٧ – ١٥١) يعرض فيه المؤلفة بعض الاستبادات التي خرج بها من دراسته هذه فيشير إلى مشروعية قاق الأباء على الابناء في السنوات الثلاث الأولى من أمهارهم، وهو نتاج جهلهم مخصائص النمو المكر للطفل ودلمل على وعمهم بمسؤولياتهم. كما يشير المؤلفة بالم ما عيز هذه المرحلة من النمو وهو الاختلاف والنبائين في طهور السلوك المبكر من طفل إلى أخر. ومن المهم للمربي أن يعرف الملدى الزمني الملدي تظهر فيه قدرة معينة أو سلوك معين.

بالإضافة إلى هذين الانطباعين يعرض المؤلف في هذا الفصل اختيارات الأطفال التي تقيس خصائص النمو العامة، النمو اللغنوي، حب الاستطلاع، الذكاء .... السخ. ومن المقيد للمصرين أن يعرفوا أن الكثير من جوانب النمو يمكن قياسها والتعرف عليها. ثم يختم هذا القسم بالحديث عن خدمات الطفولة ومن يقوم بها فائع على دور الأبوين، الأطباء، الاخصائيين الإجتهاعيين دور الحضائة، الاخصائيين الفنسيين، في تسهيل عملية النمو للأطفال. كما يتوقع المؤلف أن يزواد الاحتيام خلال المضدين القامدين بهذا السنوات من عمر المفلل، فتقدم المدرسة الثانوية مقروات حول النمو المبكر للأطفال وتربيتهم، ويتهم الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى بهذا المرحلة، كما يتوقع تقدماً مضطوراً لهفة طب الأطفال، وصوف تستمر الاسرة في كونها المسؤولة الأولى للظفار.

وتختم المؤلف كتابه بنسم ثالث عبارة عن صفحة واحدة تفيض حاساً للطفل في سنوات الثلاث الأولى. كما يورد في الصفحات من ١٦٥ -١٧٠ الكثير من صواد القراءة حبول تربيـة الطفـل يمكن أن تفيد من يبويـد الترسم في هذا الموضوع.

#### كلمة أخيرة:

- ان هذا الكتاب قد أضاف للمكتبة العربية في ميدان التربية للجكرة للطفل اضافة عميزة. وتعتقد أنه مفيد للاباء والأمهات ليتعرفوا أكثر على خصائص نمو طفل هذه المرحلة. كما أنه مفيد للعربين أطباء كمانوا أو اخصائيين نفسين أو اجتهاعين أو مربين في دور الحضائة. كما أنه يمكن أن يكون نقطة انطلاق لـدراسات أخرى لكل المتحسين للتحمق أكثر في المستوات الثلاث الأولى من حياة الطفل.
- نصيحة سريعة أوجهها للأباء والأمهات إذا ما تاولوا هذا الكتاب، أن يهتموا بقىراءة الفقرات الحاصة بالمهارسات التربعوية للمرغوب فيها وتلك المرضوب عنها. وأن يتذكروا أن هذا الميدان ما زال بكرا وأن بامكام، أن يتكروا من الوسائل المفيدة لتنمية قدرات ابتائهم الثميء الكثير.
- ان الجداول التي أوردها المؤلف في نهاية الكتاب وسيلة جيدة للتمرف على مسار نمو الطفل وتحديد الخلل الطارى، إن وجد.

مراجعة : محمد عودة كلية النربية ـ جامعة الكويت

# عَضِ لنَدُه وَ وَلِبَطِهِ الْتَرْبَكِيةِ المُحَدِيثَةِ ـ المُسَاهِ لُوَ مَعْرُو ثِشْعًا فِي أُمْ تَبْعِيكَة ثَشْتًا فَسِكَةً ؟ .

# حبد المطيف محمود محمد المركز القومي للبحوث التربوية \_ القاهرة

عقدت رابطة التربية الحديثة بالقاهرة في أواخر أبريل سنة ١٩٨٥ ندوة ثقافية حول موضوع هام يشغل جل اهتهام الواقع الثقافي المصري والعربي على السواء وهمو موضوع الغزو الثقافي، ورابطة التربية الحديثة من الجمعيات العلمية المهتمة بقضايا الفكر عامة وقضايا الفكر الترسوي بوجمه خاص ويتنمي لمفسويتها العديد من كبار رجال التربية في الجامعات المصرية.

## شمولية الحوار . . .

ولتحقيق الشمسول الكاني لتضطية مثل هذا الموضوع الهمام حرصت الرابطة عمل دعوة العديد من المتخصصين في مجالات مختلفة وليم المجمديم المدعوة، فكمان الدكتبور مراد وهمية ممثلاً للفلسفة والدكتور عميد الباسط عبد المعطى ممثلاً لمجال علم الاجتماع والدكتورة عواطف عبد الرجمن عن مجال الإعلام والمدكتور عملي نهمي ممثلاً لمجال القانون والدواسات الاجتماعية والجنائية.

#### وتبدأ الفلسفة من الإنسان

وعرض الدكتور مراد وهبه رأيه في القضية متطلقاً من نقطة أساسية ليست محل خلاف وهي أن الإنسان يعد الكائن الوحيد المتميز في علاقه بالطبيعة بأنها علاقة رأسية لا أققية، أي أن الإنسان يتعالمل مع الطبيعة بشروطه هر لا بشروطها هي ويحاول إخضاء الطبيعة لما يريد.

وما يريده الإنسان الأن يحققه قيها بعد هالمستقبل.

معنى ذلك أن في حياة الإنسنان مستويين أو وضعين:

الوضع القائم «الآن».

الوضع القادم والمستقبل.

والإنسان بطبيعة مجاوز لما هو قداتم أي أنه يعيش دالمياً وفي غيلته مماذا سيفعل غمداً، ومعنى ذلك أن إنسانية الإنسان تكمن في تحديده للوضع القام الذي يريده.

#### ٣٦٢ عجلة العلوم الاجتماعية

#### نفى إنسائية الإنسان . .

ويرى الدكتور مراد وهمه أن اقتصار الإنسان على العيش داخل الوضع القائم والأن، يجعله يفقد أهم مصادر تميزه كإنسان.

إذن تغليب الوضع القادم على الوضع القائم هو تغليب للرؤية المستقبلية ولكن.....

«الرؤية المستقبلية تعد رؤية أيديولوجية»، ذلك لأنها تعد تصوراً مجاوزاً لما هو كانن ومحاولـة لصنع واقسع أفضل ولا يمكن تحقيق ذلك فردياً لمجتماعياً في الواقع دون أيديولوجي موجه.

## الثقافة . . . الأيديولوجيا . . . .

ويضيف مراد وهم أن الإنسان في سعيه لتحقيق هذا التصور الأبديولوجي في الواقع تتحول الإبديولوجيا إلى ثقافة وبـالتافي وفـاللقافـة همي تموضـع للإبـديولـوجياه ولكن الإبـداع الإنساني يكمن في الابـديولـوجيا لا في المقافة، لأن القافة بطبيحتها ليست قادوة على التجاوز بل همي في حباجة إلى أيديولـوجيا جديدة لتقـدر على التجاوز من جليد ومن هنا تصبح عملية للجاوزة عملية مستمرة لا حدود لها. وتكون الملاقة بين الثقافة والابديولـجيا علاقة جدلية.

لكن البعض بقع في خداع بصر حينها يرى أن الثقافة أصل والأيديولوجيات عرض.

#### ● الثقافة . . . الانغلاق

أما عن الغزر الثقائي فيقول مراد وهم إنها فكرة نبعت منذ طرح وشيلنجره في كتابه وانحملال الغرب، فكرة انغلاق كل ثقافة عن غيرها، ومعنى ذلك أنه نوع من العنصرية الثقافية وهو ما يطلق عليه الان بالغنرو الثقافي.

# الغزو الثقافي يؤدي إلى الانفلاق . .

وفي معرض هجومه على فكرة الغزو الثقافي يقــول مراد وهبــه بأن التمســك بتلك الفكرة يؤدي إلى انخـلاق كل ثقافة على نفسها. .

# ويحاول حسم ذلك الخلاف بطرح سؤال لا يخلو من البراعة مؤداه :

هل الحضارة الإنسانية متعددة أم واحدة. . .؟

ويجيب بأن الحضارة واحدة في مفسونها ومسارها العام لكنها تختلف في مستوياتها أي أن هناك داخل الحضارة الإنسانية مستوى متخلفاً وآخر متقدماً وقد تتبادل الأماكن الجغرافية تبادل هذا المستوى أوذاك دون التأثير عل الحمط العام للحضارة وتخلص مراد وهبه من ذلك بنتيجة هي: أنّه طللاً كانت الحضارة إنسانية واحدة..... فأين مكانة الغزو الثقافي إذن ؟!!»

# علم الاجتماع يرى التقيض:

ويرى الدكتور عبد الباسط عبد المعلى تلك القضية من منظور مختلف فإذا كان مراد وهبه قد نظر إليها نظرة فيها تجاوز لما هو واقع فإن الدكتور عبد الباسط يلتزم في رؤيته بهذا الواقسع وينطلق منه، وقد يكنون ذلك الحلاف معبراً عن الحلاف بين المهجين الفلسني والاجتماعي أكثر منه خلاف بين الاستلفين. وينطلق د. عبد

#### الباسط من الواقع لدراسة ثاريخ الظاهرة موضوع الندوة.

#### ● تاريخ الظاهرة . .

يرى د. عبد الباسط أن العالم الثالث قد عاش فترة استميار تم فيها نزح ثروات، وهدم حضارته مما نتج عنه تخلف اقتصادي اجتماعي وحقيقة الأمر أن هذا العالم الثلث عالم نحلف لا متخلف أي أن عملية تخلفه تمت مع سبق الإصرار والمترصد الرأسيالي الغربي. ثم راحت الدول الاستميارية تراهن من جديد بعد انتصار حركات التحرر العالمية على تقديم تحوذج أوحد للتنمية والتقدم للعالم الثالث هو النموذج الأوربي.

ويسال د. عبد الباسط هل النموذج الأوري للحضارة هو النموذج الوحيد؟ وهو ينفي ذلك ويعتبر إشاعته مجرد علولة لنزبيف وعي الشعوب لأن الحضارة مرتبطة دائهاً بمشروع وطني بجدد أعلاه أيدبولوجيا اجتهاعية ويمينز أدناه ثفافة وطنية.

#### هناك من الحضارات بقدر ما توجد ثقافات.

والسبب عند الدكتور عبدالباسط أن الثقافة تتميز بالنسبية والاستمرارية لللك نجد ثقافة كل مجتمع غير ثقافة المجتمع الآخر ولذلك فعلاقة الثقافة بالطبيعة تتميز بالحصوصية من مكان لآخر .

ثم يتساءل: هل يوجد ثمة اختراق لثقافة العالم الثالث. ؟

ويرد على ذلك بأن هذا الاختراق مستمر من الدول المتقدمة لدول العالم الثالث وعرض لذلك العديد من الأمثلة سواء من مصر أو غيرها من الدول والتي تستخدم معها أساليب المساعدات والمعونات للوصول إلى أدق تضاصيل الحياة المجتمعية.

وإن حصيلة هذا الاختراق تستخدم لمصلحة الدول الأمبريائية ولمصلحة النهب الجديد للعالم الشالث والذي تقــوم به الشركات ومتعددة الجنسية».

# الغزو الثقافي مقدمة للانقضاض الاستعباري دائياً . .

وترى الدكتورة عواطف عبد الرحمن أن الغزو الثقافي مهمة ضرورية لتسهيل عملية الاكتساح الإمبريالي للعالم الشالث وهو أداة لازمة لإنجاح أي إسزال استعماري عمل شمواطىء الاستقمال الموطني لأي من بلدان العمالم الثالث.

#### الإعلام كأداة للغزو الثقاق...

وتضيف المدكتور عبواطف أن الإعلام جهماز خطير لأنه يلعب دوراً مهيأً في عملية توجيه الوعي أو تنزينه. . ولذلك فإن الدول الاستجارية لوعيها بتلك الحقيقة عملت على مد سيطرتها بسرعة على كل أنواعة هشالاً نجد:

- ٢٥ وكالة إعلام عالمية تحتكر أمريكا منها ٢٣ وكالة لها أكثر من ٨٠٠ فرع في جميع أنحاء العالم.
- إن برامج المسلسلات التلفيزيونية التي تصدرها أمريكاوالدول الفربية تصدر من خلالها للعالم الثالث أمسوأ ما
   في المخضارة الفربية من قيم ومفاهيم.
- إن الشركات الرأسالية الكبرى تسيطر على معظم الصحف الصالية بىل والوطنية في العالم الشالث من خلال
   الإعلانات لا بوصفها عنصراً مهماً من ناحية النمويل ولكن يشغلها لمساحات كان يمكن توجيهها لتنقيف الشعب
   ونوعيته.

#### ٣٦٤ بجلة العلوم الاجتماعية

- إن الدراسات أثبت حطورة الإعلانات في التلفزيونات الوطنية بالعالم الثنالث خاصة وأن حجم الإعلانـات
   الإجنبية يمتل ما يين ٧٠٠ و٤٠٪ من ساعات الإرسال عا عهد لغرس النمط الاستهلاكي لدى الجاهر.
  - ونتساءل د. عواطف: كيف تواجه الغزو الثقافي...؟
  - وترى أن مهمة التصدي لهذا الغزو وتكمن في أمرين هما:
- كشف الاستمار الجنايد الذي تجسد في الشركات المتعدة الجنسية التي لا تقف عند حد منرح الثروة والحبرة
   من العالم الثالث بل نزح الثورة أيضاً من خلال نقل المعلومات والحبرات إلى مراكز المخابرات لتعبد توظيفها في رسم سياستها لمواجهة كل حركات التحرر أو الحلاص.
- لا بد من كسر الحاجز بين الفتات المتفقة والجاهير وذلك لأن الحلاص لن يأتي إلا جماعياً سواء عمل مستوى
   المعلم الثالث أو مستوى الوطن الواحد.

#### لسنا منطقة متخلفة . . . !

ويعترض الدكتور علي فهمي في مقدمة حديثه عل أن تنتسب المنطقة العربية للعالم المتخلف لأنسا منطقة. حضارية وأمة عريقة ولنا من التراث ما بميزنا عن أسم ليست لها مجرد الابجدية اللغوية . . .

#### فكرة الوسطية :

ويرى علي فهمي أن نكرة الغزو الثناقي أو الانخلاق الثناقي موفوضة بحكم الواقع فليس هناك غزو مطلق أو انخلاق مطلق، فالمنطقة العربية لم تكن في أي يوم من الأيام منطقة عل ذاتها حتى في أيام الانحطاط وعصور الحكم المطوكي والعشاقي كانت مثلك صلات علياة مع أوروبا وتشمل وثائق المحكمة الشرعية بالقاهرة تلك الحقائق والغزيز الثنائي لم تنظع عاولاته ولكن المذي يلعب الدور الرئيسي في تحجيم دوره وثائيه هم السلطة الوطنة والدليل على ذلك أن هذا الفافي وكان في أقل درجاته إنسان الحقية الناصرية لأن السلطة الحاكمة كمانت سلطة وطنية أما بعد ذلك فالغزو الثنافي زادت حدته وقتل في الابحناث المشتركة والمراكز التي ترصيد الواقعة المصري يكل دقائلة لعلمية جههات أجنية.

ويضيف الدكتور علي فهمي بأن فترة السبعبنات بما شهدتـه من سياســة الانفتاح الاقتصــادي واتفاقيــات كامب دافيـد قد مهدت الطريق لما نشهـد من غزو ثقاني. . . . .

#### • • •

#### وبعد ذلك دارت مناقشة طويلة ركزت على عدة نقاط أهمها:

- الذ الغزو الثقافي حقيقة واقعة وليست مجرد خداع بصر.
- ان المدور الحقيقي للفكر الوطني هو التصدي خذا الغزو صواء عمل مستوى الفعل العلمي أو الفعل
- عمارية أي محاولة لاستخلال العلماء وتوظيف قدواتهم لصلحة جهمات أجنبية تعصل على إغراء تـطلعماتهم
   ومطالبهم المجاوئية مقابل المشاركة فيها لا يعود على الوطن بالخير.
- التسلح في مواجهة ذلك بوحمة الطليعة المثقفة سع الجياهسير وأن تسود روح المديمقراطيـة والحريـة كـافـة المجتمعات المتطلعة للتقدم.

# التيارات المعاصرة في درّاسة الفولكلور في درّك الخليج العزفي

# محمد رجب النجار قسم اللغة العربية -جامعة الكويت

#### المأثورات الشعبية في مفترق طرق ( العوامل والدواقع ) :

من المؤكد أن الثقافة المحلية - والفولكلور أبوز جوانيها - التي تواوثها دول الحليج العربية (العراق - الكويت - السعودية - قطر - البحرين - الإمارات العربية المحددة - عانى) تتصرض حالياً، بعد تعلق الثروة النظية التلاطية البحرين - الإمارات العربية المحددة - عانى) تتصرض حالياً، بعد تعلق الثروة مفاية، انمكست بدورها في أغاط الإنتاج الاقتصادي وأسالب الحياة الاجتماعية والإنبية الشقافية والسياسية التعلق السائدة - قبل النقط - في هذه المجتمعات التي شهدت في الأونة الاتجماع ولا تزال - ضروباً من التعلق التعلق والتنبية في شق المجالات، بتأثير بدلات الحياة الملاجئة الماصرة وبغضل المؤرات المقادمة من الحدارج، وكان من جراه ذلك التغير العيف أن حدث في هذه المتعلقة، ما يسميه بعض خبراء اليونسكو والتفكك الشقائي العميرية الذي كانت أجل مؤشراته تلاشية أو انتثار المأثورات الدعية، ولا سيبا في جانيها الملادي (إشداء من التعلق المؤلدية المؤرات المعل والحوف والصناعات الشعبية، وكانير من العادات والتقاليد الموتبطة التي المسائلة التي المستعلم أن تصمد العمل والحوف والصناعات الشعبية، وكاثير من العادات والتقاليد الموتبطة التي المستعلم أن تصمد العمل والحوف والصناعات الشعبية، وكاثير من العادات والتقاليد الموتبطة التي المستعلم أن تصمد العمل والحوف والصناعات الشعبية، وكاثير من العادات والتقاليد الموتبطة التي المستعلم أن تصمد العمل والحوف والمناطقة الكيوية والاكترونية).

وحسبان أن تشير - مجرد إشارة - إلى بعض الصواصل التي أصبابت الماحة الفولكاورية في الصحيم مثل 
الاستخدامات التكنولوجية الخبية والجدينة التي فرت كل بيت في المتلفة بقير استخدامات من 
شأنها أن تؤدي إلى تبدلات مادية وفكرية مستمرة ويأتي في مقدمة هذه الاستخدامات وسائل الاتصال الجمعية 
شأنها أن تؤدي إلى تبدلات مادية وفكرية مستمرة من المعادات والأفكار والمعارف والفنون - المقادمة من المناطق 
المحكزة المناطقة المحلية المواقعة عبدارهم معظمها مع الأنجاط المائلة في المثقافة للمحلية المروبة، ناهيك عبد 
المكارفة والمقددات والتصدورات المدينة المحينة، في تلك للمجتمعات المسابحة التي لا تملك إلا الإنهيار 
والمدشة والوقوع في أمر التقليد الأعمى . وترتب عل ذلك أيضاً - وهذا هو ما يعنيا هنا - أن أصبح جمهور 
المثنور الشمي المذي وقع في فيضة التقافة المعلة - إذاصح التعبير - جمهوراً من والمستغيلين، لا والمشاركين،

وبذلك صمعت الملكات الإبداعية عند حملة التراث ورواته، وتصرض تراتهم لملاهمال والفسياع، بل لملازوراء والاحتفار عند الأجيال الجليدة التي ولدت بعد النقط. هذه الثقافة المعلبة التي حملتها ونقلتها وسائل الاتصال الجمعي الحديثة بكل جبروهها وسطوتها على عقل الإنسان الحليجي ووجداته، لم تكن هي وحدها الثقافة الوافدة، بل تزامنت معها ثقافات وافقة أخترى جامت مع العبالة الوافدة الأجنية والصرية - وهذا هو العامل الثاني. وشكلت جيوباً أو تجمعات بشرية عيزة موثرة، نظراً لاعدادها الضحف التي تفوقت على عدد السكان الأطبية في معقلم هذه الدول، وقد عاشت على شكل وجاليات، نظلت محتفظة بتقافتها ومأثوراتها التي تقانها ملها حيث غاعلة حمل اختلافها وتعددها، الأمر الذي يشكل بالفروة عامل ضغط على المراث التعاني التخليف المنافذة وعامل المراث الأصدية موكدة كان تدفق معال المراث الأصدية من المحافق المحافظة المحافزة وأغاط الميش المحافية واللهجات الوطنية . . . الغ. . الغ. الغ.

ثمة عامل ذالت من عوامل التخير، هو البيشة الطبيعية نفسها، وما أصابها من تغير بصد النفط، فمن الممروف أن معظم أبناء الخليج ترتبط حياتهم - أكثر ما ترتبط - بالسحر، أي بالغوص (بحثاً عن الملؤلق أو بالسفر (التجارة والنفلة المجر أنفل المشروبة)، ومن ثم كانت فنون البحر الشعبية في هذه التنظم أن مراحبة ما تركب المسلم المنطقة، غير أنفط المجتمعة من ما يعز المشار المنطقة، غير أنفط ما والمجتمعة أن من ما تركب المسلم المنطقة، عن المكتب المكتبة، وكان من جواه ذلك أن تعرض تراه المنطقة المنطقة عند المسلم المنطقة المنطقة عند المحالة المنطقة في المكتب المكتبة، وكان من جواه ذلك أن تعرض تراه المسلمة المنطقة عن المنطقة عند المحالة المنطقة عند المحالة المنطقة عند المحالة المنطقة والتعليم والمنطقة والتعليم والمنطقة والتعليم والمنطقة والتعليم المنطقة.

ثمة عامل حضاري رابع، إذ ما كانت دول هذه المنطقة النفطية تنتقل من طور الفطرة والبساطة (وحديها الأساسية القبيلة) إلى طور المتحمات الحديثة والمركبة، حتى خضمت من يبن ما خضمت بسبب ذلك لسيادة والتأسيم والتمالية التراكب والمجاسف القنانية والتمليمية، الرسمية الحديثة، كالمدرسة والجاسمة والفنانية ولوازات التمهي النظم والموسر التنظيمية التقليدية المعرورة، بحيث لم يعد للزات الشمعي المتوارث دور إيجابي في نقل الحجرة أو تواتر الموقة أو ترسب التجربة، فكان أن تعرض للإهمال والنسبان. ويقد دواجي الافتيانية فلذه المجتمعات من رخماء مادي ورفاهية حديثة، فقد جلبت معها أيضاً ألماكية التي الافتيانية التي الأمنانية التي تواجه المعرفة من كية الملاحمة بين أساليه المئياة المخليثة والمعاصرة وبين أصبالة المثالثة الروطنية تواجه معرف من المؤلفة مي كيفية الملاحمة بين أساليب المئياة المخليثة، فقد جلب معه أيضاً عدداً من المخاطر المناسبية إلى وصحرعا من المنافقة المراكبة المنافقة المؤلفية مستهدئة - سياسيا واقتصادياً وصحرعاً منافقة عمل كثير من المدول المناسبة إلى المنافقة المنافقة المؤلفية مستهدئة - سياسيا واقتصادياً وصحرعاً منافقة عمل كثير من الدول المنافقة المنافقة المنافقة المؤلفية تستخد دماً خطرا التأمر الحاري المنافقة عمل وحياة شعوبا وتقوية مشاهرهم الوطنية وتأكيد عواطفهم الوطنية وتأكيد عواطفهم المؤلفية وتأكيد عواطفهم المؤلفية وتاكيد عواطفهم المؤلفية وتأكيد عواطفهم المؤلفية وتاكيد عواطفهم المؤلفية وتاكيد المؤلم من فقط القورة في مؤاجهة ما قد يطرأ من عدوات عدارة من عدوات عقورت الحاجة، لهي فقط القورة في مؤاجهة ما قد يطرأ من عدوات عدارة من عدوات عقورت الحاجة، لهي فقط

إلى الأمن العسكري، بل أيضاً إلى ما يسمى بالأمن الثقافي، وهو أمر له ما بعده في العنايـة بالمأثورات الشعبيـة بخاصة، على نحو ما سنرى وشبكاً.

إن دول الخليج العربية - اليوم - وهي تسعى جاهدة لاستكيال مقومات الدولة العصرية المرتكزة على العلم والتكنولوجيا تدرك جيداً أن هذه والعصرية لا تعني بحال من الأحوال الانسلاخ عن قروبيتها وتراثها الحضاري العربية وسن هنا حرصت هذه الدول جيماً على الحفاظ على أصالتها باعتبارها دعامة من أعظم الدعامة التي المعتبارها دعامة من أعظم الدعامة التي المعتبارة العمل على المعتبارة العمل على المعتبارة التومية والأصراح بالمعتبارة العمل على المعتبارة ويحول المعتبارة على المعتبارة ويحول المعتبارة المعتبارة على المعتبارة ويحول المعتبارة المعتبارة المعتبارة على المعتبارة المع

#### مظاهر ازدهار الحركة القولكلورية:

إن الاهتهام بوحدة اللغة والأرض والتاريخ والمعتقد والاقتصاد والمأثير الشميي وفير ذلك من مكونات الشخصية الوطنية والقومية ليس فقط وازماً سياسياً يملق بالنظرة القومية ، بل هو أيضاً وازع فكري للكشف عن عناصر الاصالة في ثقافة الأسم والشعوب وهنا ـ كما يقول استاننا عبد الحميد يونس، شيخ الفرلكلوريين المسرو، المسرب - تبرز قيمة الفولكلور باعتباره وعصلة الثقافة الشميية الحية الفصالة والمستراكمة من أقدم المحسود، والمسابرة تاريخ الشمب، والمفيت على تقلمه . والفولكلور هو الذي يحافظ على دعامة الأصالة، ولا يقف ولا يكن أن يقف في ولا يتف ولا يتف ولا يتف ولا وجوهر الإنسانية والتكامل الحيوي بين الفرد وإطاره الاجتماعي (انظر: دفاع عن الفولكلور ص ١٩) الهيئة الإنسان للمرفة الصحيحة بطبيعة الإنسان المفرية والتكامل الحيوي بين الفرد وإطاره الاجتماعي (انظر: دفاع عن الفولكلور ص ١٩) الهيئة المنس للمربة المتعدد عنه الكتاب، سنة ١٩٧٧).

j. ضرو مذا المتطلق القومي والفكري لقيت المأثورات الشعبية العربية في منطقة الخليج تشجيعاً واهتباماً كبرين، ومتزايدين في السنوات العشر الاخبرة، الأمر المذي انتهى بها - مؤخراً - لأن تأخذ مكانها المصحيح والجدير بها، فهي نقم من ثفاة التنطقة موقع المذخلتر والكنوز التي يؤدي تقدم العلوم وتطور المدينة فهها الى الحرص على الكشف عنها، والحفاظ على غلاجها، وتصنيفها ودواستها. وكان من جراه ذلك أن از ذهرت المحركة المؤكز الوراستها. وكان من جراه ذلك أن از ذهرت المحركة الفراكلورية في المتطبقة وإدام المحركة الفراكلورية في المتطبقة وإدام المحركة المؤمرة على المحركة الفراكلورية وقد أصبح هذا المسارحة والمنطم، القردي المراسمة والأكاديجة والمناطقة والعلمية والأكاديجة الرسمة يا المحركة المؤمرة المحركة المؤمرة المحركة المؤمرة المحركة المؤمرة المحركة المؤمرة المؤمنة المؤمنة المؤمنة بها علمياً ووطنياً وقوماً.

وقــد اتخذ الاعــتراف رسمياً بـالفولكلور في الشـطقة أشكـالأ غنلفة ومتحـددة منها إنشــاء اللجان القــومــة والجمعيات الأهلية للمأتورات الشعبية، ومنها أن المتاحف المركزية، التاريخية والثقافية، قد أخـلت تضـرد أنسامــاً للفولكلور والانتولوجيا، أو على الاقل تحرص على اقتناء مواد فولكلورية والتولوجية بحيزة، كما تحرص عــلى إقامــة المعارض ذات الطابع الفولكلوري كــا حـك في العام الماضي (١٩٨٤/١١/٣) عنــــما عـــــد في دولة الكــويت والمعرض المشترك الأدار عبلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار وتراث واحد وتاريخ مشترك، ولم تكن هذه الاثار في معظمها إلا مواد فولكلورية خليجية ذائعة، إلى جانب تشجيع المؤلفات الفولكلوريين المنتدوب في على نفقة الحكومات ومكافلة العلها مكافئات سخية. وإرسال الجامعيين والباحثين الفولكلوريين المنتدوب في الحافزة، وفرسال طلبة البيئات إلى مصر والحمارج للحصول عمل دوجتي الملاجسير والدكتوراء في الفولكلور، بالإضافة إلى أفادة المهرجانات السنوية للفنون الشعبية، والاشتراك في المعارض والهرجانات العالمية. ومن عمل المراث الشعبي، معالم مقام مقام المعافقة والفونة والمعرفة والمعارفة والمفارك الشعبي، ومديريات الثقافة والفنون والحمرف والمعناعات الشعبية. ومنها أيضاً عقد الشعارات والمؤتمرات العربية ومديريات المعربية للمؤلفات والمجاهم المنح المفاركية والمهامية الفولكلورية، ومنها المنازات والمجاميع الفولكلورية، ومنها فتضيع المنازية والشعبية، وتذهيمها مادياً وأدبياً.

وقد بلا القطر العراقي بعد ثورة البرابع عشر من تحوز عام ١٩٥٨ جهيدواً ملحوظة في سبيل المتناية بالتراث الشميي، فأثماً قسياً خاصاً بالتقافة والفنون الشمية تنابعاً لموزارة الإعلام، وصند عام ١٩٦٣ اتسلمت تصدر وزارة الإعلام سلسلة من الكتب الفولكلورية القيمة تحت عنوان دواسلت فولكلورية، ولسل مجلة والتراث الشميمي، العراقية، وهي مجلة علمية متخصصة، هي للمجلة الوحيدة التي صملت في الساحة العربية منذ صدرها عام ٢٠٩١، كذلك أنشات وزارة الإعلام العراقية عدة متاحف مركزية ونوعية للتراث الشميم، مثل صدورة العادات والتطالب في يقداد، وضحة الأزياء الشمية.

وقد بذلت دولة الكويث جهوداً مماثلة في مجـال العنايـة بالمـأثورات الشعبيـة، فانشـأت عام ١٩٥٦ مـركزاً لرعاية الفنون الشعبية، وهو أول مركز عربي رسمي يعني بشؤون الفولكلور (ليس محض مصادفة أن يكون هذا المركز سابقاً على نظيره المصري الذي أنشىء سنة ١٩٥٧) وقد اضطلع هـذا المركز بمهمة جمع التراث البحري الكويتي، ويهتم متحف الكويت الوطني بالمادة الفولكلورية ولا صيها المتعلق منها بالثقبافة المبادية، فتحتمل مكانــأ بارزاً في هذا المتحف، إلى جانب بعض المتاحف المتخصصة، مثل وبيت السدو الكويني، كما عمدت السدولة إلى الاحتفاظ بنهاذج من المنازل القديمة التي يتحقق فيها الطابع الشعبي، مـع الاحتفاظ بـأدواته وأثــاثه، مشـل دبيت البدره إلى جانب إقامة «ديوانية الصيادين» و «ديوانية شعراء النبط» وإنشاء عدد من المقاهي الشعبية «على الطراز وزارة الإعلام الكويتية والمجلات العلمية المتخصصة التنابعة لهنا. وكذلنك والمجلس الوطني للثقنافة والفننون والأداب والتابع لمجلس الوزراء الكويتي. وتفرد الصحف والمجلات المحلية ـ على كثرتها ـ عـدداً من الصفحات اليومية والأسبوعية المعنية بالمنراث الشعبي المحلي والخليجي والعمربي. ومنها أبضاً قيام بعض الشركمات حالبـاً بالدعوة إلى إنشاء حي شعبي كامل، على الطراز القـديم، فيها يشبـه المتحف المفتوح، عـلى غرار مـا يتم تنفيلـه حالياً في السعودية من إنشاء قرية كاملة على الطراز التقليدي القديم. ومنهـا أيضاً أن تخصص مؤسسـة الكويت للتقدم العلمي أكبر جوائزها في عام ١٩٨٤ للدراسات الفولكلورية على المستوى المحل والعربي، ليفوز بهـا محلياً الأستاذ أحمد البشر الرومي، أحد الرواد المعنيين بالتراث الشعبي الكويتي، وليفوز بها عربياً الدكتور عبد الحميــد يونس أحد الرواد المعنيين بالتراث الشعبي العربي. وتكون جامعة الكويت أول جامعة خليجية تعـترف بالـتراث الشعبي، فتفرد مقرراً دراسياً للأدب الشعبي سنة ١٩٨٢ في قسم اللغة العربية، وهـا هي في عام ١٩٨٦ تفـرد مفرراً أخر لمدراسة الأنشروبولموجيا والفمولكلور في قسم الاجتهاع بكليـة الأداب. وتبذل حمالياً جهمود مماثلة في المملكة العربية السعودية، وفي قطر، وفي حيان، وفي دولة الإصارات العربية المتحدة والبحرين، لا مجال لذكرها، ولكن ينهمي أن ننوه هنا بأنه مع تأسيس مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية، قـد ساد المنطقة اتجاه جاد لرعاية التراث الشعبي، وتناوله من منظور علمي، يليق بقيمته كثروة وطنة ينبغي عـلم الخريط بهـا، ومن ثم نهو حدث يستحن أن نفف عند وقفة متأنية، في شيء من التفصيل، باعتباره علاصة كبرى في تـاريخ الدراسات الفولكلورية العربية في المنطقة.

## مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية :

بفضل تكاتف جهود سبح دول حربية من الخليج (هي دولة الإسارات العربية التحلق، دولة البحرين، الجمهورية العراقية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطة عهان، ودولة قطى تأسس ومركز التراث الشمي لمدول الحليج العربية، عام ١٩٨٧، وأصبحت له الشخصية الاعتبارية باعتباره مؤسسة أفليمية متخصصة تمتم بالصفة القاتونية للسخفاء، واتخذ من صلية المدوح بدولة قطر متراً دائم الأعمال، العلمية التخصصة التي عبدف إلى دراء أشكال ومضادين التعبير الشمي العربي وكل ما أنتجته التخافة الشعبية بهذا الجزء من الوطن العربي، على مر العصور. ويتكون مجلس إدارة مذا المركز من وزراء الأحمام العرب المفين أقروا خطة عمل المركز للمنازات الحسن الأولى، وبدأ العاملون في المركز بعدد أربع نداوات تخصصية لمداسة الجواب النظرية والتطبيقة لأربعة عادر أساسية تتظمها المأثورات الشمية (الفوتكور) لهذه المعلقة، هي:

- ١ تدوة التخطيط لجمع ودراسة الأدب الشعبي في نوفمبر ١٩٨٤.
- ٧ ندوة التخطيط لجمع وتوثيق الموسيقي والرقص الشعبي في ديسمبر ١٩٨٤.
- ٣ ندوة التخطيط لجمع ودراسة العادات والتقاليد والمعارف الشعبية في يناير ١٩٨٥.
- إلى المعلى المستحطيط المستحطيط المستحليات المستحليات المستحليات المستحليات المستحليات المستحليات المستحليات المستحدث المستحد

ولقد سمى المركز ـ عبر هذه الندوات ـ إلى الإفادة الجادة من الخبرات المحلية والعربية والدولية المخصصة في التراث الشميي، والعلوم الاجتهاعية والانتروبولوجية والتاريخية واللغربية والمغرافية والمعربية والدوسقي والفنون التشكيلية، إلى جانب الأدباء والفكرين المنيين بقراث للطفقة، حتى تعلق جهود المركز في جبال جم ويصنيف ودراسة المأثورات الشمية الدرية من منطق على صحيح ، وليس من منطق عاطفي ـ وطنياً وقوساً ـ بغية القوف على أحدث الجوانب النظرية والتطبيقية في مبدان علم الفرلكاور، في ضوء تصدور واضح عن المفاهم والمصطلحات والمنامج والأحس العلمية وأولويات العمل التي يمكن من خلالما تساول كل محور من المحاور الأربعة السابقة (وهي في الوقت ششير إلى الوحدات الفنية العاملة التي يتكون منها المركز: وصدة الأدب الشميء وحدة الموسيقي والرقص الشميي، وحدة العادات والتقاليد وللعارف الشميية، وحدة الثقافة المادية والفنون والحرف الشمية).

أما في مجال المطبوعات والإصدارات العلميية المتخصصة فقد أصدر المركز .. ولا ينزال . عدداً مهما من المؤلفات العلمية الجادة في هذه الفترة الوجيزة من إنشائه منها، على سبيل المثال لا الحمر (في طبعتها الأولى):

- ـ القصص الشعبي في قطر (جزآن) للذكتور محمد طالب الدويك (قطر ـ ١٩٨٤).
- ـ الأغاني الكويتية (٣٠٥ صفحة) للدكتور يوسف فـرحان دوخي (قـطر ـ ١٩٨٤). (وكلا المؤلفـين عمل

#### ٣٧٠ عبلة العلوم الاجتماعية

علمي نال عنه مؤلفه درجة الدكتوراه).

\_ مواريل من الخليج، نصوص من الأدب الشعبي في منطقة الخليج والجزيرة العربية (جزآن) جمع وتحقيق عــل شعب للناعي (قـطر ــ ١٩٨٤) (وهذا الكتــاب باكــورة العمل الميـداني للمركــز، ضـمن خطة جمــع الأدب الشعبى وتدويته).

. أغاط من الأزياء الشعبية النسائية، نجله العزى (قطر .. ١٩٨٥).

\_ الزخرفة الجبسية في الحليج، محمد على عبد الله (قطر \_ ١٩٨٥).

\_ الشعر الشعبي في المملكة العربية السعودية للدكتور سعد العبد الله الصوبان (قطر \_ ١٩٨٥).

ـ معجم الألغاز الشعبية في الكويت، جمع وتصنيف ودراسة الدكتور محمد رجب النجار (قطر ـ ١٩٨٥).

أما في مجال الدوريات فإن المركز يستعد حالياً لإصدار مجلة فصلية بـاسـم (المألــــورات الشـــميية) وهي عجلة علمية متخصصة تخضع المادة البحثية المشورة فيها للتحكيم العلمي.

ويسعى المركز حالياً إلى تأسيس وحدة مركزية للمعلومات (مالتماون مع اليونسكو) تضم الارشيف الفولكلوري والتسجيلات الصوتية والمرثية في مجال الفولكلور، ومكتبة متخصصة في السترات الشمافي. كيها يسعى المركز حالياً لعمل بيليوجرافيا متخصصة في الدراسات الفولكلورية المتعلقة بمنطقة الخليج والعالم العربي، واقتتاء كل ما نشر عن فولكلور المنطقة، عربياً وعالمياً، على حد سواء.

يسمى مركز التراث الشعبي لدول الحليج العربية أيضاً لتنفيذ ومشروع جمع وفهرسة وتصنيف العناصر الفولكلورية في أشهر كتب التراث والموسوعات العربية القديمة، الذي قدمه ويشرف عمل تنفيذه كاتب هذه السطور.

### الاتجاهات الماصرة في دراسة الفولكلور العربي :

على الرغم من أن العناية بدواسة التراث الشميمي لمتطقة الخليج بدأت ـ ولا شك ـ مـــأخرة نسبيا ـ إذ لا يتجاوز تاريخها عشرين أو ثلاثين عاصاً على الاكثر ـ فإن بجشدور البلحث المتباسل أو البراصد لحبركة الدراسات ـ على حدائتها ـ الفرلكلورية وتطورها في المنطقة أن يلمح تبارين متالجين بتنازعان هذه المدراسات ـ عـل حدائتها ـ ويرجهان بجالات الإمرام الهيا، ويعود ذلك إلى اختلاف مفهوم الفرلكلور ـ مادة وعليا ـ عند الباحثين المحرب، وحلوا أما على المراب، وحلوا المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع المراب، وحلوا مناخ حلياء الفولكلورية الفرية التي تأثر بها هؤلاء الباحثين المرب، وحلوا منا حلياء الفولكلور يقالم مكانة مرموقة بين العلوم الاجتهاعية منذ أكثر من منا حلو علياء الفولكارو في الدول التي يمثل فيها هذا العلم مكانة مرموقة بين العلوم الاجتهاعية منذ أكثر من منا حلو علياء الفولكارو في الدول التي يمثل فيها هذا العلم مكانة مرموقة بين العلوم الاجتهاعية منذ أكثر من منا حلو علياء الفولكارو في الدول التي يمثل فيها هذا العلم مكانة مرموقة بين العلوم الاجتهاعية منذ أكثر من

# ١ ـ تيار انجليزي أمريكي ( أنجلو ساكسوني )

يركز أصحاب هذا التيار على سيدان الإيداع الأدي الشعبي، ولا سييا الشفاهي منه، ومن ثم انصرفت جهودهم إلى جمع ودرامة الأساطير والحكايات الشعبية بأتماطها المتعددة، والشعبر الشعبي، والامثال والاحباجي والانفاز والأغاني الشعبية، وغير ذلك من أشكال التعبير الفني التي تعتمد أساساً عمل الكلمة المشطوقة Verhal مصد وقعد تزعم هذا النيار جيل الرواد - في مصر - ومعظمهم من المتخصصين في دراسة الأدب العربي - من امثال أحمد تيمور وأحمد أمين والشيخ أمين الحمولي وسهير القلهاري وعبد العمريز الأهمواني وعبد الحميد يونس ورشدي صانح، والشيخ جلال الحنفي في العراق، وكثير من تلاميلهم ومريديهم في مصر والعالم العمري، الأمر الذي ترك أثره الملموظ على تحديد للجالات الفولكلورية التي تستحق العناية، ويذلك انحصر مفهوم الفولكلور في الأداب والملهجات الشمبية وحدها عند بداية الدواسات الفولكلورية العربية.

#### ٢ - تيار أوروبي (جرماني - فرنسي):

سرعان ما ظهر تبار آخر بركز أصحابه على دراسة الحياة الشعبية أو ثقافة الجهاءة الشعبية كاملة، مقتربين بذلك من مشكلات الأشوارجيا وعلم الإجتماع باعتباره - أي الفولكلور - تناجأ ثقافياً جمياً يتنقل من جبل إلى جبل، ومن ثم فقد توجهت عناية أصحاب هذا التبلز إلى دراسة المادات والتفائد والمتقدات والمعارف الشعبية والأدب الشعبي والثقافة المادية والفتون الشعبية. ويعد هذا التبار الذي نزعمه علياء الأنثر وبولوجيا الثقافية من المرب هو التبار المادية على المتعارفة المقابلة المتعارفة الشعبية المتعارفة المتعارفة الشعبية المالية على المتعارفة الشعبية المتعارفة الشعبية المتعارفة الشعبية في ذلاليات للتحديد من تعارف الأمريكي نفسه، بعد أن كن م وتوخراً أصحاب نظرية المثانفة الشعبية في الولايات للتحديد من تعارف الأمريكي.

وقد ترتب على تعاقب هذين الاتجاهين أن مرت حركة الدراسات الفولكلورية العربية برحلتين: إحداهما تلك للرحلة التي ساد فيها المفهوم الأدي للفولكلور وما نجم عن ذلك من عالمة بالأداب الشميية وحدها، والاخرى هي هذه التي ساد فيها المفهوم المثاني للفولكلور، وما نجم عن ذلك عن عاباية بدراسة الحياة الشميية يعامة، وعلى الرخم من سيادة هذا المفهوم المثاني حالياً بين العلماء والمتخصصين في الجامعات العربية واصرا كذا المترات الشميري للحيلة، فإن المفهوم الشائح بين معظم الباحثين العرب حتى اليوم هو للفهوم الأدهي، ولعمل هذا يفسر سن بين أسباب أخرى ـ كان التناقب والدراسات في الأداب الشمية العربية والعاباني بها، قباساً إلى المؤلفات والبحوث الحاصة بهادين أو بمجالات الفرولكلور المختلفة، ولما لأ غروان بحاول علياء الفرلكلورية للعرب حالياً تصويف هذا التقصير عن طريق توجيه تلاسياسهم إلى دراسة الجوان أو المجالات الفرلكلورية الاخرى والمدعوة من ناحية أخرى \_ إلى تحقيق النظوة المتكاملة للتراث الشمير.

ولكن ماذا عن الاتجامات النظرية والمهجية السائلة في الدواسات الفولكاورية العربية العماصرة فلسها؟ من السابق لاوانه أن تتحدث الآن عن نظريات أو مناهج بحث عربية أصيلة في هذه الفترة المحدودة من تداويخ الدواسات الفولكاورية المربية المماصرة ولا سيا في منطقة الخليج التي لم تعترف معظم جامساتها حتى الآن ـ باستثناء جامعة الكورت ـ بعلم الفولكلور، باعتباره فرعاً حيوياً من فروع المعوفة الإنسانية ينبغي أن يأخذ بينها مكانه اللاتق به في مفرراتها الجامعية.

ومها كان الرأي في هذا المنجع والمربي، المقترح، أو ما قد يبدو فيه من رضبة في التوفيق . ينفيها المدكتور الجومي بالمجتور بنبذة ـ بين عدة منامج ذائمة عالمياً، أو ما قد ياخفه عليها دارسو الأدب الشمي من قصور في تحليل المجرور بنبذ النصص الأدبي، وبيان سهاته الفنية، فإنها تلقى قبولاً ورنجاحاً في التطبيق عند الباحثين الجلد. ومع ذلك فبإن المنامج المطبقة حالياً في دراسة الفولكلور العربي متعددة ومندوعة بتمدد الباحثين وميوفم واتجاهامهم الفكرية والثقافية وتنوع اعتصاصاتهم العلمية المدقيقة كما تختلف - بطبيعة الحال ـ باختلاف زوابنا الرصد واختلاف الأهداف والغابات، ولكنه ـ إجمالاً ـ يمكن للمعتبين برصد الحركة الفولكلورية المعاصرة في متطقة الحالج أن

يلاحظ ظاهرترن بارزين إحداها: كثرة المؤلفات المضية بتسجيل المدادة الشعبية، وإن كانت تنقصها أساليب الجمع وطرائق التصنيف العلمية، لأن معظم أصحابها من الرطنين المؤاة والمتحسين، حيث يكمن الهمّ الأكبر والأسلمي لديهم في ضرورة جمع هذا النرث والمفاظ عليه الولا، قبل أن تنتاله يد الزمن بفعل التغير الاجتماعي الكبير الذي تشهيد المناطقة، وهو تغير حاد وسريح وعنيف بلا شتك بهد هذا النراث بالزوال والاندلثال والتنزيق. والمنتوبة التي الاتناطاع والأمروبة العلمية التي لا تتناسب مع هذه المادة الشعبية المائلة، وهو أمريت مع طابق الأمور وتطورهما من ناحية، ونفرة المتخصصين في علم الفولكلور عربياً وطيجياً من ناحية أو يتمويم هذه الدواسات التي صفوت حتى الأن عن فولكلور المطلقة، ولا سبها في العراق والكويت بالعتراط أول دولين طبيعين تعيان وسهيا في العراق والكوية المؤلكورية - وجداناها العراق والأكباد التولكلورية - وجداناها لتماريقي:

# الاتجاه الاجتماعي الإقليمي:

ينحو أصحاب هذا الاتجاء منحى أفقيا، إذ يقوم الباحثون، كُلُّ في بلده، برصد وتسجيل جزء من المأثـور الشعبي الذائع محلياً، في هذا البلد أو الإقليم ودراسته من منظور اجتماعي بحثاً عن المضامين الاجتماعية التي يعبر عنها هذا المأثور باعتباره إبداعاً جمياً ومرآة ينعكس عليها الواقع الاجتهاعي لهذا البلد. وغالباً ما تكون هذه الدراسات وصفية لا تحليلية، أي تشوم على وصف المادة الفولكلورية أساساً ورصدها كما وسارسوها في طفولتهم، وعايشوها بأنفسهم حتى وقت قريب، على حد تعبير معظم هؤلاء البـاحثين الهـواة في معظمهم، وقـد حرصوا جيماً على دوصفها وشرحها، كما حرصوا أيضاً على إهداء كتبهم إلى دالجيل الجديد من أبناء الكويت الأصبائل المذين سكنوا الكويث قبل النفط، أينام الغوص عبلي اللؤلؤ والسفر. . ليصرفوا الألصاب التي لعبها أباؤهم وأجدادهم، ولعبتها أمهاتهم وجداتهم، على حد تعبير المؤرخ الكنويتي المعروف سيف مرزوق الشملان. والى الجبل الصاعد، حتى يعيشوا مع طفولة أبائهم وأجدادهم، حيث الطبيعة على الفيطرة خالية من كل تعقيد. . قاصداً العودة بهم إلى تلك الذكريات الجميلة، ذكريات الطفولة المصطرة، والأيام السعيدة الخوالي، والذكريات التي تبعث بنفسي الحنين إلى ذلك الماضي والرجوع إليه ! . . والوقيوف على تبراث الآباء، فضـلًا عن إبراز والمشاهد والحالات المتأصلة في نفسيات أبناء شعبنا وما انطوت عليه من آثار انعكست انعكاساً كليـًا على حياتهم الاجتهاعية، بعضها قد اندثر والبعض الأخر يطارده الزمن فيهلك؛ وقـد تهدى «إلى كـل من ترعـرع على هذه الأرض الطيبة، وولكي يكونوا جميعاً على صلة بماضيهم الذي تناثرت أوصاله وأوشك على الاندثار، لا سيها أن ما حلُّ محله ليس جلُّه بالصالح النافع، بل هـو آت من بيئات أجنبيـة أدخلت علينا أفكـارها الغـريبة بـاسم المدنية والحضارة والثقدم، فتلقفناها بهمة ونشاط وصرنا نبثها بيننامع يقيننا بمخالفتها لأحكمام ديننا وأخملاقنا وعاداتنا العربية الأصيلة وعلى حد تعبيرات أيوب حسين في مقدماته لكتب، الثلاثة في التراث الشعبي الكمويتي وه إلى الكثيرين من أبناء هذا الجيل الذين لا يعرفـون شيئاً عن مـاضيهم «وحيث» آباؤنــا كان لهـم مــاض.، وكان لهم تاريخ، وكانت لهم أداب، وكانت لهم حياة، تلك الحيلة هي التي أقوم بمحاولة لبعثها من سباتها \_ يعمز عل أن أقـول من قبرهـا ـ تلك الحياة هي مجتمعهم الأصيـل، الطيب، المتكـامل. . . . عــل حــد تعبـير حــد محمــد السعيدان في مقدمة كتاب الموسوعة الكويتية المختصرة (جمه ، ص ٩ ـ ١٠ ، ط١ ، ١٩٧٠ ) .

#### الاتجاه التاريخي القومي :

ينحو أصحاب هذا الإنجاء منحى أراسيا، يقوم على العودة إلى التاريخ والتراث العربي المدوّن، يحتاً عن العناصر الفواكلورية التي لا تزال مستمرة في الحاضرة من مأثوراتهم الشمبية المحلية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الترات القومي العام العربة، لبس فقط بحتاً عن الجدفور، أو الاصالة والأصول، التي تحتد في حقب الزمان قرونا متطاولة، وفي الكان من المحيط إلى الحليج، بل تأتي أيضاً تأكيداً للهوية القومية وتحقيقاً لعوامل الانتهاء، وكشناً للطابع القومي والشخصية القومية العربية، وتقوم جهود هذا الفريق على والتنقيب عن العناسم أو الملاة الفولكلورية المدونة في مصادر الترات، كالمحيات الملفية وللوسوعات القدية، وكتب التراجم الطبقات، وكتب التعارفية، وكتب التراجم الطبقات، وكتب التعارفية عناس المحاسم العناصل الشارفية، من يقدم على العنوامل الشارفية، من يقدم على العنوامل الشارفية، يضدن إطالوما المتارفية، بعدف التحرف على العنوامل الشارفية، المحلمة المناسم معنى العصور مع المعارفة مناسبة المناسم ومناسبة المناسم ومناسبة المناسم ومناسبة المناسمة مناسبة على مندى العصور مع منارئها بالشكل المتراث وصباغته بالعسورة التي من جاء الأدان ، حق تشكر للدرانة عنصرة كل المظاهرة الفولكلورية و مؤسوع الدراسة باعتبارها المنارة عالمية مناسبة باعتبارها المناسبة باعتبارها المناسبة باعتبارها المناسبة باعتبارها المناسبة بعناسبة على مندى العصور مع الدراسة باعتبارها لليزانية بالتحرف على المناسبة منارئها بالشكل المتراث والمنا التراثية عناسبة الأدان من قرائها منا في أن واحد.

#### الأهداف والغايات :

في ضوه ما سبق يمكن القول بأن الحركة الفولكلورية العربية في متطقة الخليج العربي قد مرّت بمرحلتين أو بطورين، هما طور الاهتام الوطني بالمادة الفولكلورية وضرورة جمعها قبل أن تندش وقد صدو فيها أصحابها ـ أول الأمر ـ من دوافع وطنية لا تخلو من نزعة رومانسية، صارخة أحيانـًا، يحدوهم حس وطني جارف، واعتزاز صادق بالتقاليد وحرص بالمغ على تراث الآباء والأجداد.

هذه هي الأهداف والفنايات العلمية المتوطة بهذا العلم الجديد ـ عربياً ـ وهي عمل حيويتها وقيمتها القدوية ـ لم تتجارز بعد طور الأماني والمستقبلة أو النشودة ، لسبين الثين، أصدهما، أن القناعدة العلمية للشروع في تحقيقها حالياً - في ضوء حدالة هذا العلم عربياً ومن ثم ندرة الباحثين المتضمعين ـ لم تكافاً حتى الأن مع قوة الاهتها الرسمي والجاهري بالتراث الشميي . والآخر، أن هذا العلم الوليد في منطقة الخليج لا يزال يلقى حرباً شمواء من جانب أصحاب المثل القالة الكلاسيكة ، ولا سبيا اللغوية والدينية ، إذ هم الذين يزمون أبديم في وجه هذا العلم بحجة المحظور اللغوي والمحظور القومي ، والمحظور اللغيق ، على حون أن علم الفولكلر والباحثين العرب المتخصصيين في دواسته ، من هذا كله براه ، ولحمل هذا هو ما يحول بين هذا العلم وعمل الخياه العلم وعن اللم ويون معظم الجاهدات في وذر الخليج العربة حتى اليوم.

# مَسْثِرِفِع المَّنَامُوسُ الْعَلِّبِ لِلْعَلَومُ الْسَكِياسِكِيةً

محمد محمود ربيع العلوم السياسية \_جامعة الكويت اسماعيل صبري مقلد العلوم السياسية \_جامعة الكويت

بدأت فكرة مذا القاموس في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت في ٩ نوفمبر ١٩٨١، ويتوفر على العمل به حالياً منة من أعضاء هيئة التعريس بالقسم . ولما كان انجاز مثل هذه المشروعات العلمية تطلب نشائر جهود جاعية لحسن إخراجه وتوفير كافة التخصصات العلمية اللازمة لتنطق على كافة العاملين في ذلك فرو من المنافرة السياسية ، فقد ارى للمحروان المسؤولان عن القاموس طرح المشروع على كافة العاملين في ذلك المفاقل العاملين أو أو مراكز البحوث أو المنظمات والمؤسسات الاقلمية والمتخصصة. ومن المحتمل أن يم تنسيق في الجهود والنشاطات التعلقة بالقاموس مع هيئات علمية ومهنية سيخطر بها المشاركون للمنتخلة بهائها.

وفيها يلي بعض الاقتراحات حول أهداف المشروع، وشروط المشاركة فيمه، وخطوات العمــل الإجرائيـة، والتزامات وحقوق المشاركين.

#### أهداف المشروع بإيجاز هي :

- وضع قاموس وعلميء للمصطلحات السياسية يستحق هذه التسعية ويرقى إلى مستوى المعاجم الصداورة في
   الدول المتقدمة. وسيسترشد المشروع بتصنيف المؤتمر الدولي لعلياء السياسة الذي عقد بمقر منظمة اليونسكو
   في باريس في سيتمبر عام ١٩٤٨، وكذلك بالإضافات التي طرأت عليه منذ ذلك الحين.
- توفير الدقة والوضوح كشرطين ضروريين لاكتساب المصطلح أو اللغة المستخدمة صفة العلم سواء في التعليم
   أو البحوث ذلك أن المعاني المختلفة أو المتضاربة للمصطلح الواحد تؤدي إلى البلبلة واللبس.
  - ضيان حد أدنى من وحدة التفكير العلمي بين العلياء الناطقين بالعربية في ذلك الحقل.
- تضييق الثغرة التاجة عن التفاوت الشديد بين مستوى العملية التعليمية ومستوى الطلبة في الموطن
   العمري من جهة، وبين المستوى المقدم الذي بلغته دراسة العلوم السياسية في الخارج من جهة أخرى.
   ويستطيع ذلك الإسهام المقترح إثراء المادة والدارسين معاً بشرح مركز عتصر للمصطلحات المستخدمة.
- التقليل من الآثار الضارة الناجمة عن الاستمالات المتباية للمصطلحات بسبب تصدد التقافات التي تهل منها
   الباحثون وأعضاء هيئات الندريس، وكذلك تقليص آثار اختمالاف وجهات الدغار الأبديولوجية حول نفس
   المسطلح.

#### شروط المشاركة:

تحقيقاً للضوابط المتهجة، يلتزم الزملاء المشاركون في تحريس القاسوس بأسلوب سوحد في معالجة جميع المصطلحات يضم في الاعتبار الحلطوات والمفاهيم التالية :

- الاخذ بالتصنيف المؤضوعي للعلوم السياسية المتعارف عليه دولياً المشار إليه أعلاء، والمرفق صورة منه في
  نهاية هذا المشروع. أما في داخل كل فرع من فروع التصنيف فسيكون ترتيب الصطلحات هجائباً. بذلنك
  يختلف الفاموس تماماً عن القوامس التجارية القاصرة في هذا الحفل والمتوفرة حالياً في الأسواق.
  - كتابة اسم كل مصطلح باللغات العربية والأجنبية.
  - الإشارة بأقتضاب إلى أصله اللغوى (اللاتيني أو اليوناني أو العربي أو أية لغة أخرى).
    - ذكر المنى الحرق للمصطلح باختصار.
      - بیان موجز بتطور المصطلح.
    - تحديد أهم من قال به وخاصة مبتكر المصطلح إن أمكن .
- شرح مضمون المصطلح واستميالاته مع التركيز على الجانب السياسي عمل أن تنال هذه الحطوة الأخبرة جل
   الاهتمام والعناية.
- ملاحظة أن المصطلح الواحد قد يستخدم في أكثر من فرع من فروع التصنيف الوضوعي للعلوم السياسية ، ومراعاة قلك في تأصيل المصطلح وجهة التحكيم التي سيرسل إليها كيا سياتي ذكره ، فزيند من الفاضيل رابع منلاً مصطلح وصنية القراره كيا عبايجه المصروات سواء كتحليل المؤشرات التي تحيط يواضعي السياسة الخارجية عند إصدارهم قرارات معية ، أركمه خل عميز للبحث السياسي بيتم بنوعية القرار من حيث الجهية التي تصنعه والقوى والعواصل المؤفرة في ذلك (نظر: المحلاقات السياسية المعرفية ، الكويت (14۷4 ، ص 147) .
- بالنسبة للفروع الفاترنية ذات الصلة الوثيقة بالعلوم السياسية كالفاتران الدولي العام والدبلوماسية والدمتور،
   يتم التركيز فقط على المصطلحات الفاتونية ذات العبلاقة المباشرة بالسياسة وليس عبل المصطلحات الفئية
   المخصصة.
- التقيد باخطوات السابقة هو الفاعدة. أمّا الاستثناء فهو إمكان إغفال بمضها أو إضنافة أيـة خطوات أخـرى حسب طبيعة للمنطلح وبشرط الموافقة الكتابية للمشرف.
- ليس هناك حجم معين للتعريف بالمصطلح. فقد يجتاج إلى ثلاثة أسطر، أو إلى صفحة فولسكاب كاملة وهو
   الحد الأقصى. مرقى بنهاية المشروع أيضاً عينتان بكيفية تطبيق تلك الخطوات.
- للمايير الوحيدة لشروع القاموس هي معايير علمية أي ضرورة الالتزام بالوضوح والدقة، والاختصار،
   والمؤضوعة وخاصة الأمائة في تعريف المصطلحات السياسية المرتبطة بمـذاهب دينية أو أيديولوجية، وأخيراً
   الأصالة حيثًا يكون ذلك مكناً.
- الفصود يمتولة ومراعاة الأصالة حيثها يكون ذلك محتناً هو ألا يتحول القاسوس إلى مجود تعريب لبعض المسطلحات الواردة بالكتف والموسوصات ودوائر المعارف. وإنما المقصود هو ومحاولة، تقديم كل ما هو جدايد وكشف الجوارئة لبعض المصطلحات سواء فيها يتعلق بنسبتها إلى المائية أو محتواها. لسوضيح ذلك نضرب مثالاً بحصطلح الفوضوية في مفهومه الحديث والمذي يعزوه الفكر السيامي الغربي إلى المفكرين شعرب مراودن، ويردون، ويلانكي، وكرووزكين، ويلونين في القون التاسع عشر. وستوضح المقارنة التالية كيف

يمكن أن يسهم الغاموس العربي في تأصيل ذلك المصطلح واثراته بحقائق تفتقر إليها القواميس والموسوعات الصادرة باللغات الاجتبة. فالمتكرون الليماليون عثلاً يعرفون الفوضوية بأنها بحبوهة المبادىء التي تسمع إلى المصادرة باللغات المراوات الاختياري بين الأفراد والجاهات مع عدم الحضيوع الاي قانون أو المسلقة. ثم يتمام الخضوية المسلقة. في رأي بصلفة في رأي بعضهم الاخرى بحدثة انبا المدود الاكبر للإنسان وان إزائها ستؤدي إلى بعض الفرضويون، وبالعنف في رأي بعضهم الاخرى بحجة انبا المدود الاكبر للإنسان وان إزائها ستؤدي إلى الخضة علم التنافية المقدة مع التنجع البلغيج اللهيئة السيعة.

عل الجانب المقابل، يصف المذكرون الماركسيون الفوضوية بأنها بجموعة مفاهيم عيالية تمخض عمها تهار صياسي اجتهاعي معاد لكل سلطة يمكس رؤى ومصالح البورجوازية الصغيرة ورغبتها في المحافيظة على الملكية الصغيرة في مواجهة للجتمع الكبير وللمؤسسات الاحتكارية ذات الإنتاج الفسخم.

أمّا ما تخلو منه أية موسوعة أو قاموس سياسي باية لفة حتى الآن فهو الانتقار إلى تأصيل هذا المصطلح كيا أسلقة. وحتى إذا أعملنا في الحسبان تباين الحلقية واختلاف العصر، فإن الفوضوية كمفهوم سياسي وقحط مقترح للترابط الاجتماعي ترجم في الحقيقة إلى أفكار بعض الحوارج والمستراة (وحساصة الأمم) الذين أدّى بهم خوفهم من فد الاسلام السياسة المساحية المساحية المشارعة يكي يؤمن بها أهل السنة المساحية المثاناة بندلاً من ذلك بأنه وإذا اتفقت الأمة الإسلامية على تتفيلاً أحكام الله (صر) من إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي من المنكر، فإن منصب الإسام وكاعلى سلطة تتفيلاً أحكام الله (صر) من إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي من المنكر، فإن منصب الإسام وكاعلى سلطة والبقداري وإن كان ابن خلمون قد شرح أدكارهما بصورة أكمل واستعمل مصطلح وفرضيه على وجه التحديد في وفض آزاء من شذ من الحوارج والمتزلة. (انظر الاحكام السلطانية للهاوردي، وأصول الدين لعبد الشاخم ووطفحة بان خلدون.

ونعتقد أنه بيعض الجهيد من الاساتشاة المشاركين كلَّ في حقىل تخصيصه، يمكن العشور على تماذج كثيرة مشابهة في كل الموضوعات تستطيع أن توفر الأصالة للقاموس المقترح وتجمل منه مرجعاً لا يمكن الاستخناء عنه للمثقفين والدارسين في الوطن العربي وخارجه.

رضم الالتزام النام بالتصيف الدولي، ينظل هناك هامش آخر للإسهام الخلاق في البند سادساً من المصنيف الموضوعي المراقق وهو بعنوان الأطر القومية والإنفيمية حيث يمكن في فترة لاحفة ومن خلال المباشرة اللمبلغ في العلم أن ين المساؤكين على أضافة تصنيفات فرصة بيا البند الأخير لا تتناقض ولا تكرن تصنيفات أخرى بالقاموس وأنا تعظي مصطلحات تلاتم الأطر الحضارية والذيبية والتنميية المهرزة للوطن لمري. هذا علاوة على ما يتناوله هذا التصنيف الأخير عادة من مصطلحات سياسية تغطي أطرأ قومية وصناطق المري وكالصلاح والطوارائية مثلاً كتابة عن القومية التركية، وإصطلاح والفتمنة كنمط أمريكي لإدارة الصراع في نهلة الحرب القينامية في منطقة جنوب شريق آسيان. المع

#### خطوات العمل الاجراثية :

- ضيانًا لتحقيق المستوى العلمي المشار إليه في أول أهداف المشروع، سيكون القاموس محكماً من قبل

- متخصصين ثقاة للإشراف كل في حفل تخصصه على جمع المصطلحات من المتساوكين والمـطالبة بتنقيحهــا إذا لزم الأمر .
- لا يتولى أي زميل مهمة الإشراف على أكثر من فرع أكداديمي واحد مهميا كانت النظروف. هذا علاوة على تجزئة بعض الفروع المركبة (مثل تلك الواردة بالتصنيفات ثانياً ورابعاً وخامساً وسامساً مهاناً لندوعية إشراف منميز حيث ستعهد المسؤولية إلى زملاء تقم تلك التقسيهات الجزئية من كل فجرع في إطبار تخصصهاتهم الدقيقة.
- اشتراط التخصص للشار إليه أعلاه قاصر عل السادة الشرفين ولا ينسحب على السادة المشاركين. يحمي أن
   من يجد في نفسه الكفاءة العلمية وتتوفر لديه المسادر: «الأصلية الكانية للإسهام بجسطلحات سياسية في غير
   غيصمه اللغقيق فانه يسمح له بالمشاركة».
- تنظيراً للإسهام، تتم مراسلة السادة المشرفين مقدماً بالمصطلحات المراد تقديمها منعاً للازدواج وتوفيراً للموقت. ولا يخدم هذا من المستراك أكمثر من زميل (بحد أقصى الشين) في تقديم مصطلح واحمد خماصمة في تلك للصطلحات المحورية التي يرى المشرف أنها تحتاج إلى خبرة وجهود كبيرة.
- ضباناً للمستوى الرفيع التوخى، وتشجيعاً على الآويد من الاطلاع، أن يقبل السادة المشرفون أي مصطلح
  دون تذبيله بأرفام صفحات مصادره في الموسوعات ودوائر المعارف والكتب والمصادر الاجنبية. والإصلية،
  التي تمت الاستعادة بها في وضع المصطلح. ويستنى من ذلك طبعاً المصطلحات التي تكون العربية هي لفتة
  مصادها أو موسوعاتها الأصلية كما في المصطلحات الإسلامية على سبيار المثال.
- ينتظر إصدار الطبعة الأولى من القاموس العربي للمصطلحات السياسية في خلال عامين أو ثــلاثة أعــوام على أكثر تقدير

#### التزامات وحقوق المشاركين :

- يوسل السادة الراغبون في المشاركة في هذا المشروع خطابات بالبريد السجل إلى السيد/ د. عمد محمود
   ربيع على العنوان الموضح أدناه يصربون فيها عن رغبتهم بذلك ويذكرون صراحة المتزامهم بكل الشروط والمفاهيم الواردة بالمشروع.
- بعد التسجيل الرسمي للمشاركين، تتم الراسلات مباشرة سع أي من السيدين المسؤولين عن التحوير،
   وكذلك مع السادة المشرفين على الفروع الأكاديمية للتصنيف الموضوعي. وسنيزود المشتركون بقنائمة كناملة بأسياء وعناوين هؤلاء المشرفين.
- الحقوق العلمية للسادة الزملاء المشاركين مصانة تماماً. فستوضع في بداية القاموس قائمة تفصيلية بأسهتهم
   الكاملة وقرين كل منها الحروف المختصرة للاسم. وسيفيل كل مصطلح (كيا هي العادة في المعاجم والموسوعات العلمية) بتلك الحروف المختصرة الصاحبه سواء أكانوا واحداً أو الثين.
- الحقوق الأدبية للسادة الزملاء المشاركين مصانة تماماً. لهذا، وتضادياً للمزاجية ومسوء التحكيم السائدهين في كثير من الدوريات العربية، ونان في حافة رفض المصطلح للمرة الثانية ورغم إدخال التقييح المطاوب، بحق للمشارك إرساله راماً إلى المحررين المسؤولين لإحادة عرضه على واحد أو أكثر من الثقاة المتخصصيات في ذلك الفرع الاكاديمي. ولم دارة لها وحدهما) المرأي النهائي في قبوله أو رفضه أو طلب تنقيحات إضافية. ويعتبم الإسهام في مصطلح أو مصطلحات ما مقبولاً إذا لم يعرد للشرف على المشترك بعد شهر وتصف من استلام ذلك الإسهام.

الحقوق المالية للسادة الزملاء المشاركين مصانة تماماً. وسيقوم المحروان المسؤولان بعرض المشروع على المنظمة العربي الدترية والتخافة والعلوم أو مثيلاتها من المؤسسات العلمية في الرطن العربي لتبني ذلك الجهيد العربي الرائد في عبال البحث العلمي. ورغم أنه من السابق لأوانة ذكر نسبة عمدة مقابل المشاركة العلمية في المتناموس المنظمة على المتكس من ذلك، فإن المتناموس المنظمة المنظمة المناموس المنظمة المناموسة المناموسة المناموسة المناطقة العلمية من متخصصين في الجمامات ومواكز البحوث والنظات العربية سبحل المهمة المناموسة المناطقة المناسكة العاملية من متخصصين في الجمامات الموسدة المناطقة التي المناسكة المناطقية المناسكة ا

العنوان: قسم العلوم السياسية كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ص. ب ۴۸۹م صفاة – الكويت الرمز المريدي 13055

للحرران السؤولان

د. اسیاعیل صبري مقلد
 د. محمد محمود ربیع
 أبريل/ نیسان ۱۹۸۲

# التصنيف الموضوعي المقترح

أولا: علم السياسة

مناهج وطرق البحث السياسي. محتوى علم السياسة.

ثانياً: النظرية السياسية

النظرية السياسية (التحليلية). الفكر السياسي الاسلامي.

الفكر السياسي الغربي

ثالثاً: المؤسسات السياسية والادارية الدستور

الحكومة المركزية الحكومات المحلية والاقليمية الادارة العامة الموظائف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المؤسسات السياسية القارنة.

رابعاً: الممارسة السياسية

الأحزاب السياسية الجياعات الضاغطة الرأي العام عدا الماء السياسة

السلوك السيامي والانتخابات وأساليب التعبر والمشاركة.

خامساً: العلاقات الدولية

العلاقات الدولية , السياسة الدولية الفانون الدولي , التنظيم المدولي , الادارة المعولية ,

سادساً: الأطر القومية والاقليمية

#### الفكرة السياسية idée politique-political idea

هي تصور على لظاهرة سياسية أو شيء سياسي بمعنى حصول صمورة الظاهرة أو الشيء في الذهن. وقمد عرف الانسان منذ قيام حضاراته الأولى أفكاراً سياسية متعددة كمانت تمثل الأوضاع والعلاقات الاقتصادية والإجهامية والدينية التي كانت سائدة في تلك الحضارات.

#### النخبة Elite

مصطلح فرنسي من أصل لاتيني. يشتمل معناه الحرفي على عدة مقاهيم منها الأقلية للتغلق أفضل جزء في الشيء، الطبقة العالى. استعمل في القرن السابع عشر لوصف سلم ذات مزايا معينة وفيا بعد للاشارة إلى نقات متميزة كالنبلاء والعسكريين. لم يستخدم على نطاق واسع في الكتابات السياسية والاجتباعية إلا بعد عام 1870 وظلك من نقل الإسطالي الربيت Vilfrudo Pareto بالمسابع لذي أهو السم جمع بعلل علل الم المسلح لذي أهو السم جمع بعلق على من شخلون مراكز عليا في المجتمع لما يتفوتون به على غيرهم من صفات حقيقة أو مزعومة وهو يستخدم على مستوين: 1- التمييز بين النخبة في مجتمع ما وبين الجامعات الأخرى التي لا تتعيز بغض الصفاف. آلى نخبة عالم المورة المحاصدة قادعي غير حاكمة وأخرى غير حاكمة وأخرى غير حاكمة وأخرى غير

#### ٣٨٠ مجلة العلوم الاجتماعية

قوية. وأحياناً تختار تلك العناصر من بين صفوفها لاعدادها للمشاركة في السلطة ثم للحلول محلها فيها بعد. وتزعم المذاهب العنصرية والطبقية ان مثل تلك المقدرات الفويدة العالية ورائية.

أسهم في معالجة نفس الفكرة الفقيه وعالم السياسية الإيطالي موسكا Anan Gactuno Mosca (1911-180) الذي لم يستعمل مصطلح النخة وإنما وصف الدولة الحديثة بأنها بيروقراطية أساساً لا يمكنها نفادي الوقوع تحت حكم الاقلية. وقد أثارت أراه باربتو وموسكا جدلاً حول أغاط ووظائف النخة السياسة، ومصدر التأييد الإجباعي الذي تحصل عليه إن وجد، ومدى تماسكها، وطبيعة علاقاتها بالطبقات الحاكمة.

بحث باريت وضع النخبة وسلطتها وصدى استمراريتها. فقد اعتبر أن التناويخ مقبرة للطبقات الارستراطة مقبرة الطبقات الارستراطية ومنامة والمنافقة والارستراطية ومنامة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة كل المنافقة المناف

الحلاصة فهم باريس وموسكا النخبة على أنها فئات اجتهاعية متميزة تشكل أقلية تمارس السلطة السياسية مباشرة أو تؤثر بشدة ولو سرائي محارسة السلطة السياسية. يعتري هذه الاقلية من آذلاَ عر تغيير في التركيب أي العضوية بؤدي إلى تكريس أفراد جلد من طبقات دنيا وراحياناً دمج فئات اجتهاعية بها. يجدث بين فترة وأخرى أيضاً استبدال النخبة الحاكمة بنجة مضادة كها في الثورات.

ملاحظة: أثانه استمراض فكرة القاموس مع الزملاء خبلال المؤتمر الناميسي للجمعية العربية للعلوم السياسية في تجبس (ق-م فبراير (١٩٨٥)، أفاد د. علي شعبش الاختاذ بجامعة قال رونس في ليبيا أن أحد (ملاك بإلحامة برى أن مصطلح عائاه مشتق من المصطلح العربي «علية» القوم. وتطبيقاً لما ذكرناه عن المكانية تعاون زميلين في وضع مصطلح واحد، نبدي الاستعداد انتكملة «المصطلح الهيئة» الموضح أعلاه بما يصطي وزناً أكبر للقاموس وذلك في حالة أوسال العينة المكملة مدعمة بمصادر أصابة موثوق بها لتأصيل المصطلح معظم خط الحق اللمصافح مع

# دليل الرسائل الجامعية

تواصل مجلة العلوم الاجتماعية نشر ملخصات للرسائل الجامعية ونقدم في هذا العدد ملخصا لرسالتين :

الأولى لنيل درجة الماجستير بعنوان : تقبيم الأخبار والبرامج الاخبارية التلفزيونية تقدم بها الباحث محمد محمود المرسي بإشراف ماجي الحلواني .

والثانية : لنيل درجة الماجستير مقدمة من الباحثة نادية أميل بنا بعنوان و مدى انطباق الصورة الوالمدية على الزواج وصلاقتها بـالتوافق الــزواجي واختيار الغرين .

# رتقتيم الأخبار والبراج الأحبارية التلفريونية ، درسة عليلية تكيية من ستكات الاخبار والبرائيج الاخبارية التلفريونية المروضة على القياة الأولى بالتلفزين المسري خلاك عام ١٩٨٧ م. اعداد عمد عمو ومالة ماجسير

اشراف مساعد الدكتورة/ ماجي الحلواني الدكتورة/ انشراح الشال

إن وظيفة الاخبار من الوظائف الاساسية للصحافة سواه كانت مطيوعة أو مسموعة أو موثية . فأظهر صفة من صفات الانسان الاجتماعية هي حب الاستطلاع لمصرفة الأنبياء والاطمئتان إلى البيشة، ولقد اصبح المواطن يسأل عن الأخبار ويطلبها ويحرص على الوقوف عليها من المصادر المتاحة له، ولم يصد اهتهامه مقصوراً على اخبار بلئده نقط، بل تعداه إلى اخبار البلاد الأخرى وخاصة تلك التي تتصل ببلنه.

وموضوع هذا البحث وتقييم الاخبار والبرامج الاخبارية التايفزيونية دراسة تحليلية لعينة من نشرات الاخبار والبرامج الاخبارية التليفزيونية للمروضة على الفتاة الاولى بالتليفزيون المصري خلال عمام ١٩٨٣. ويتضمن هذا البحث دراسة تطبيقية على القاقمين بالاتصال بادارتي الاخبيار والبرامج الاخبارية بالتليفنزيون للصري

ويهدف هذا البحث أيضاً إلى تقيم النشاط الاخباري بالتليفزيون المصري من خدلال عرض انجابيات وسليات هذا النشاط، وتقديم الاقتراحات التي يرى الباحث أنها يكن أن تسهم في تطوير هذا النشاط.

#### تساؤلات البحث :

قسم الباحث تساؤلات البحث إلى مجموعتين تفطي كل منها جانباً اساسياً فيه فالمجموعة الاولى تساؤلات تتعلق بتحليل مضمون عينة من نشرات الاخبار والبرامج الاخبارية، والمجموعة الثانية تساؤلات تتعلق باللمراسة التطبيقية الحاصة بالقائمين بالاتصال.

#### منهج البحث :

اعتمد هذا البحث على منهج المسح باعتباره جهداً علمياً يستهدف الحصول على بيانات ومعلومات عن

#### الظاهرة موضوع الدراسة، وقد اعتمد الباحث على:

- منهج المسع بالعبية فيها يتعلق بالنشرات والبرامج الاخبارية، وذلك لصعوبة اجراء مسح شامل على مجتمع الدراسة بأكمله، وقد اختار الباحث عينة الدراسة في الفترة من ١٩٨٣/٧/١ وحق ٨٣/١٢/٣٨.
- ب اعتمد المباحث على المسح الشامل فيها يتعلق بالدراسة التعليقية على القائمين بالاتصال حيث أنه مجتمع عندو ويمكن حصره.
  - و في إطار منهج البحث استخدم الباحث الأساليب المنهجية الآتية : ـ

#### (١) تحليل المضمون :

استخدم الباحث اسلوب تحليل المضمون بهدف الوصف الموضوصي النظم الكمي للمحتوى الظاهر لمادة الاتصال عما يساعد على الحصول على نتاتج علمية دقيقة، وذلك تلبية للاحتياجات البحثية المصافة في تساؤلات البحث الاساسية وذلك فيها يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصمة بالدراسة التحليلية التي قام الباحث باجوزتها.

#### (٢) مسح أساليب الممارسة:

وقد استخدم الباحث هذا الأسلوب في الدراسة التطبيقية عمل القاتبين بالاتصال بماداري الأخبار والبراسج الاخبارية بالتليفزيون المصري، وذلك من خلال اعداد صحيفة استقصاء خاصة بهذه الدراسة.

#### تقسيم البحث

قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة اجزاء تحتوي على تسعة فصول:

\* الجزء الأول: ويحتوى على فصل واحد هو مشكلة البحث ومنهجه.

الجزء الثاني: ويمتوي على أربعة فصول تتضمن الإطار الفكري لموضوع البحث:

الجزء الثالث: ويحتوي على أربعة فصول تتضمن نتاتج الدراسة.

# أهم نتائج الدراسة :

#### أولاً : أهم نتائج الدراسة التحليلية :

(١) تبين من الدراسة أن الأحبار المحلية تأتي في المركز الأول في كمل من النشرات والبراسج الإخبارية،
 كيا تبين أيضاً أن التركيز ينصب أساساً على أخبار القاهرة مع تجاهل أو شبه تجاهل لأخبار المناطق والمحافظات
 الاخرى في مصر عا يؤدي إلى تفاوت كبير في مجال المحرفة بأخبار هذه المناطق.

كما تبين أن الاهتبام بأخبار الدول العربية هو اهتهام ضعيف عمل مستوى النشرات والمبرامج الإخبارية. كها تبين أيضاً أن هناك تفاوتاً كبيراً في تناول أخبار هذه الدول حيث يتم التركيز عمل تشاول أخبار المشرق العمومي مع شبه تجاهل لاخبار منطقة المغرب العربي واهتبام نسبي بأخبار السودان نظراً فروابط التكامل معها.

كيا تبين أيضاً أن الاهتهام بأخبار الدول النامية هو اهتهام ضعيف لا برقى وأهمية هذه الأخبـار للمشاهـد المصري.

#### ٣٨٤ مجلة العلوم الاجتماعية

(٢) تبين من الدواسة أن الأخبار السياسية تأتي في المركز الأول، بين موضوعات الأخبار في كمل من
 النشرات الإخبارية وبرنامج نهاية الأسبوع ويتأخر ترتيب هذه الأخبار إلى المركز الثاني في برنامج الصحافة تقول
 حيث تأتي الأخبار الاقتصادية في المركز الأول بين موضوعات أخبار هذا البرنامج.

 (٣) تبين من الدراسة أن الأخبار التي حدثت «اليوم» أي الأعبار الحالبة تمثل المركز الاول بمين أخبار النشرات الإعبارية.

(٤) تين من الدواسة أن الأحبار المكررة حرفياً خلال نشرق أخبار الساعة السادسة والتاسعة مساء تبلغ نسبة مرتفعة إذ تقترب من ثلث زمن الأحبار خلال النشرتين وهذا يتناق مع ضرورة البحث عن الشطورات الجليدة في القصة الإخبارية، أو على الأقل عاولة تطوير النص الخبري وإصادة صباغته مرة أخرى وعرضه في النشرة التالية إذا كان على قدر كبير من الأهمية ولا يمكن الاستقداء عيد.

(٥) تبين من الدواسة أن الأعبار المصدورة - الصوتية والصامنة تأتي في المركز الأول من شكل تقديم الأعبار خلال النشرات الإعبارية ويرنامج نهاية الاسبوع، ايضاً نبين من المدواسة أن الأعبار التي تحتوي على لقاء مندوب داخل موقع الحدث تمثل لمركز الثاني في برنامج نهاية الأسبوع، بينها يختفي هذا الشكل من نشراتنا الإعبارية.

 (٦) تبين من المدراسة أن اتفاق سوضوع النص الحديمي مع موضوع المادة المصورة المصاحبة ل عبيلال النشرات الإخبارية بلغ نسبة مرتفعة حيث تأتي في المركز الأول، ولا شك أن ذلك بعد جانباً إيجاباً للتليفزيون.

 (٧) تبين من الدراسة أن شخصية رئيس الجمهورية تأتي في المركز الأول بين الشخصيات الفردية في الأخبار المحلية في كل من النشرات والبرامج الإخبارية.

كيا ثبين أن شخصية وزير الإصلام تأتي في المركز الأول بين الشخصيات الموزارية التي تتناولها الاخيار المحلبة، خلال النشرات الإخبارية، بينها يأتي وزير الزراعة المصري في المركز الأول، خلال بمرناجمي نهاية الأسبوع، والصحافة تقول.

# ثانياً: أهم نتائج الدراسة التطبيقية:

(١) تبين من الدراسة أن نسبة نقل عن التصف من القائمين بالاتمسال قد التحقوا بالعمل عن طريق مسابقة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما تبين أن هناك عدداً غير قليل جاء تمييته عن طريق الاختيار الشخصي أو المعرفة الشخصية وهي ليست مهراً أو مسرفاً للتعيين.

(٢) تبين من الدواسة أن نسبة عسالية من القماشمين بالانصال ليس لمديها خميرة سابقة في مجال العمل الإخباري - والحابرة السابقة من عناصر نجاج القائم بالانصال في مجال أخبار التليفزيون إذ أن الكثير من خبرات العمل الإخباري يمكن تطبيقها مباشرة بأحبار التليفزيون، مع الاخد في الاعتبار العناصر المرثية.

 (٣) تبين من الدراسة أن هناك نسبة عالية من القائمين بالاتصال لم بحصلوا مطلقاً على أية دورات تدريبية خلال فترة عملهم بأخبار التليفزيون. كيا تبين أيضاً أن غالبية من حصلوا على دورات تدريبية استفادوا منها خاصة فيــا يتعلق برفــع كفاءتهم في بجال العمار مما يؤكد على أهمية الحصول على مثار هذه الدورات.

 (٤) تبين من الدراسة أيضاً أن غالبية القائمين بالاتصال يعانون من مشاكل عديدة في مجال عملهم وتتركز هذه المشاكار في الآي:

ـ مشاكل إدارية: وتتركز غالبيتها في عدم قدرة القيادات الإدارية على تفهم طبيعة العمل وعـدم قدرتهم على استغلال طاقات العاملين استغلالاً كاملاً أيضاً المعاملة السيئة والمعاناة من الروتين.

مشاكل إمكانات تكنولوجية: وتتركز غالبيتها في عدم وجود أجهزة حديثة ومتطورة في مجال العمل، إيضاً عدم وجود صيانة للأجهزة الموجودة حالياً.

\_ مشاكل كفاءات بشرية: وتتركز فالبيتها في عدم وجود خبرة وتدريب لـدى الغائصين بالاتصـال، أيضاً تـــرُكز في مصاناة بعض الاقسـام مثل قسم للحــروين من قلة عدد العــاملين به، وهجــرة الكفاءات البشريــة إلى الحارج.

ولا شك أن العمل على حل مشاكل القائمين بالاتصال والتي تعوق إنجاز عملهم بـالدقـة المطلوبـة سوف يؤدى إلى وقع كفاءة هذا العمل.

## (۵) مدى وجود قصور في التغطية الإخبارية المصورة :

تبين من الدراسة أن غالبيمة أعضاء هيئة التحرير باخبار التليفزيهون المصري يرون أن همناك قصوراً في التنطية المصورة للأخبار، وتتعدد جوانب القصور هذه من وجهة نظرهم حيث تتركز في الآي:

- ـ عدم توافر الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لتغطية الأخبار المحلية الهمورة وخاصة أخبار المحافظات.
  - . إقتصار التغطية الإخبارية المحلية على الأخبار الرسمية للدولة.
    - ـ ضعف المستوى الفني للقائمين بالمتصوير.
- ـ عدم وجود ترتيبات لضهان السرعة في وصول المادة المصورة من مكان حدوث الحبر إلى مبنى التليفزيون.

# ملحوظة :

\_ ناقش المباحث هذه الرسالة في ١٩٨٤/١١/١٨ وحصل على درجة الماجستير بتقدير «تنتاز مع التوصيـة يطبع الرسالة على نفقة الجاسمة». وتكونت لجنة المناقشة من:

ا.د. جيهان أخمد رشتى وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا عضواً.

ا. د ماجي الحلواني استاذ الإذاعة مشرفاً.

ا. سعد لبيب المستشار الإعلامي باتحاد إذاعات الدول العربية عضواً.

# مكدك انطباق الصّورَة الوالدئيّة عَلَى الزَّوج وَعَلاقتهُ ا بالنوافق الزَواجي وَاحْتَ الالمَّارِ الثَّ

# ملخص لبحث الماجستير الذي تقدمت به نادية أميل بنا

من الدوافع التي حلتني على احتيار هذا المؤضوع وغيق الملحة في إتجاز عمل يستهدل مصلحة الأسرة المسرة بصفة عامة باعتبارها نواة المجتمع، ويتبح الإبنائها بصفة خاصة جواً صالحاً انصوهم نحواً سالمياً لا سيا الماحية الناسجة باعتبارهم ذخيرة الوطن وعلدته، وحتى يتسنى لهم فيا بعد أن يؤدوا دورهم في الحياة على الحسداء الحصل وجه، وأن يقيموا في المبابة من الإبناء المسداء المستمدين بالصحة الناسبة والمؤلفة على السواء، ولقد وأيت من حولي كثيراً من الزياجية الحياة المبابة المسلمة على المبابة المسلمة عن تتصدع و يغرط عقدما ويتشرد أبناؤها المذين كتب له مره الحظ رؤية الحياة قبل أن تستقر المحلمة في ما الحياة المبابقة المواهد، ويشد المسلمة على المراقبة على المراقبة وهو ينشد الاستقرار في حياة زويجة بين والديم ولقد استلفت نظري أن القرد رجلاً كان أم أمراة يقدم عملة على المزواج وهو ينشد الاستقرار في حياة زويجة بين والديم ولقد استلفت نظري أن المرد رجلاً كان أم أمراة يقدم عملة على المزواج وهو ينشد لالزوجون دخل مناسب يفسن لها كافة مستلزمات الحياة، بل وكوالياباً،

فحماني ذلك إلى محارلة استجلاء الغموض الذي يكتنف أسباب اشيار تلك الأسر، التي ما كادت نقف مل قدميها حتى تحولت إلى جحيم يكتوي بناره كل من الزوجين على السواء.

ونظراً لانتفاء وجود أي ظواهر مادية ملموسة في بعض الحالات يمكن اعتبارها أساساً للضلافات الحادة التي تنشب بين حل هلين الزوجين فقد وجحت من جهي أن يكون ذلك راجعاً إلى العواصل النفسية، وهي كثيرة، اخترت منها الصورة الوالدية المؤسوة الملا المبحث الذي اقتصرت فيه على دراسة آثار الصورة الوالدية على الزوجية وحدها، راجعة أن أساسم بإمكانياتي المحدودة في إلقاد بعض الضوء على نحو يقلل قدر الإمكان من عمل المورك البيرة الأحراث البيراد الأحر القائمة، آملة أن بطرق غيري هذا المؤضوع بالنسبة للزوج استكمالاً للكشف عن اللم الصورة الوالدية على المحدود المواصل غيري مهمة المحدود الوالدية على المحدود النفسية التي تؤثر على تحقيق التوافق الزواجية.

#### الإطار النظري ;

يدور الإطار النظري لهذا البحث حول ثلاثة محاور رئيسية هي :

أولاً: الصورة الوالدية.

ثانياً: التوافق الزواجي. ثالثاً: اختيار القرين.

منهج البحث وخطواته:

ا – الْميئة:

تتكون الهينة من ٥٠ زوجة من الشريحة الاقتصادية الاجتياعية الـوسطى من مدينة الضاهرة عن أبين دراستين الصالية ويمملن خارج المتزل في مهننة أو وظيفة وعن مضى حمل زواجهين من ٣ -- ١٥ سنـوات وقــد روعى وجود أبناه لذى جميم أفراد العينة .

ب - الأدوات:

تتكون أدوات البحث من:

١ - مقياسين للتوافق الزواجي:

أسفرت الدراسة الكثيفة التي أجرتها الباحثة عن ضرورة تقسيم مقياس الموافق الزواجي الذي وضعته الباحشة خصيصاً لتلبية احتياجات البحث إلى مقياسين، أحدهما يتناول المواقف وهمو يشمل العبارات التي تمثل مواقف فعلية عملية في الحياة الزوجية، على حين يتناول المقياس الآخو الأحاسيس والمشاعر وهو يشمل العبارات التي تمثار أحاسيس ومشاعر الزوجية تجاه الحياة الزوجية.

وقد أوضحت الباحثة كافة الحطوات التي اتبعت في إصداد كل أداة عمل حدة تحت إشراف لجنة من المحكمين من أساتذة علم النفس كما اطمأنت الباحثة إلى صدق كل مقياس على حدة باستخدام معامل التموافق وقد كان معامل العمدق جبذه الطريقة بالنسبة لمقياس التوافق الزواجي (موافق) ٦٣, • وهو معامل دال عند أقل من ٢٠٠١، وذلك باستخدام كا" لمعرفة دلالة هذا الارتباط.

أما معامل الصدق بهذه الطريقة لقياس التوافق الزواجي ( أحاسيس ) فقد كان ؟٧٠، أ وهو معامل دال عند أقل من ٢٠١١ وذلك باستخدام كا۲ لموقة دلالة هذا الارتباط .

أما ثبات المقياسين فقد اتبعت الباحثة في حساب طريقة التجزئة التصفية وحسبت معامل الارتباط بين النصفين الفردي ــ الزوجي بطريقة الرئب لمسيرمان وكان معامل ثبات لمقياس التوافق المزواجي مواقف ٨٨٠، \* وهو معامل دال عند مستوى أقلل من ٢٠٠، وذلك باستخدام اختبار وت...

وكان معامل ثبات مقياس التوافق الـزواجي (أحاسيس) ٨٦، وهــو معامــل دال هند مستــوى أقل من ٢٠٠، وذلك استخدام اختيار وت.».

٢ - بعض البطاقات المختبارة من اختبار تفهم الموضوع T. A. T. وقــد استقر رأي لجنــة المحكمين عــل

الاقتصاد في هذا البحث على البطاقات التالية:

7- مقابلة مقتة وضعت خصيصا للتعرف عبل بعض الأبعاد المحددة في شخصية كمل من المزوج

والوائد وقد عنيت الباحثة في تصميمها للمضابلة أن تتيج التـوصل إلى معرفة بعض خصـائص وسيأت المسـورة الوائدية من وجهة نظر الزوجة كيا تتيج في نفس الوقت معرفة بعض الخصـائص الجسمية والنفسية للزوج حتى

#### ٣٨٨ مجلة العلوم الاجتماعية

يتسق الوصول من المقبارنة بين صورة الـوالد وصـورة الزوج إلى التحـرف على مـدى الانطبـاق الموجـود بـين الممـورين.

#### حد خطوات الإجراء:

كان اللغاء بانراد الدينة يبدأ دائماً بالقابلة على أساس أنها تتناول في مضمعتها أسئلة تمهيدية تساعد على خلق جو من التقارب والالفة يبث الطمأنينة في نفس المفحوصة بحيث تتلاثبى غاوفها عندما نواجه بمقياس الترافق الزواجي ويصور اختيار نفهم الموضوع.

وكان الإجراء يتم بصورة فردية.

#### المعالجات الإحصائية:

استخدمت الباحثة معامل الارتباط الرباعي في الكشف عن نبوع الارتباط ودرجته بين كل من متغيري انطباق الصورة الوالدية على الزوج والتوافق الزواجي كيا يظهر في كل عبدارة على حدة من عبدارات اختبداري التوافق الزواجي وعرجت الباحثة من ذلك بالتتاتج التالية:

أولاً: ضرورة التظر في مجتمعنا إلى التوافق لا بوصفه وحمدة كلية متجانسة وإلهًا بوصفه تـوافقاً متصدد الأشكال لمجالات مختلفة وعديدة. فقد اختلفت دلالة كـا" باختلاف المواقف التي تختلها العبارات. فبعضها كان دالا عند مستوى ١°، والبعض الآخر لم يكن له دلالة إحصائية.

ثانياً: ارتباط الجوانب الانتمائية والماطفية والجنسية لدى المرأة في مجتمعنا بالصورة الوالدية فالعبارات المشحوشة انتمائياً والمرتبطة بالعلاقة الجنسية والموجدانية هي العبارات التي كان لها دلالة إحصائية كها دل عملي ذلك اختماء كا".

غالثاً: وجود علاقة سلبية بين الصورة الوالدية وين حرية احتيار القرين فقد دلت التناتج على أنه كلها زادت الحرية في اختيار القرين ابتصلت صورة النزوج عن صورة الأب عند مستوى دلالة ٥٠, وهذا يعني أن المرأة المصرية متعلقة عاطفهاً بصورة الوائد عائرتة اجتماعياً واقتصادياً عن هذه الصورة.

رابعاً: ان التوافق لا يمكن الكشف عنه بأدوات البحث التي تنتمد على الأساليب اللفظية وحدها والذلك فقد استخدمت الباحثة اختبار تفهم الموضوع للتوصل إلى المستوى اللاشعوري وللتعرف على التوافق الزوافق الزواجي على المستوى اللاشعوري وللتعرف كذلك على التصور الذكري المفرجود في لاشعور الزوجة بعضة عامة .

هذا إلى جانب التعرف على الأساليب الدفاعية التي تستخدمها كل زوجة فيها تقوم بـه من محاولـة التغلب على الإحباطات التي تواجهها في حياتها الزوجية.

وقد بدأت الباحثة خطوات قياس المستوى اللائمموري بتحليل استجابات كمل حالة على حمدة. ومن الاستجابات اللاشعورية الأوراد العينة وتفسيرها وتحاليها استخلصت الباحثة المتائج الآتية :

أولاً: إن الانفصال بين الجانب الشهوي والجانب الحنون وتجريم الجانب السّهوي وافتقاره إلى المشروعية الاجتهاعية والاخلاقية، سعة مركزية بين أفواد العينة من الممكن اعتبارها بمثابة حبير المزاوية الـذي نتنظم من حوله بقية التئاتيم كلاً متناسقاً متهمكاً. ثانياً: إن استبعاد الطاقات الشهوية من نطاق الحياة الفعلية المعاشة وتجريمها وتحريمها يترتب عليه : ١ – موقف التعمير التخييل من هذا الجانب في الإطار المازولي .

٢ - رفض الأساس المادي لمشاعر الحنان، وهو الاساس الذي يتمثل في الجاتب الشهوي.

رابماً إن العوائق التي تعترض طريق المرأة في التحيير عن ميولها الشهوية والمسافقية والتي تحمول بينها وبيين تحقيق الإشباع في العلاقات الزوجية تسهم في دفعها إلى طريق الهروب إلى الأمومة. لذلك فقد لوحظ أن الأهرمة تحتل بين أفراد العينة مكانة أكبر تما تحتله بقية المجالات الاخرى وبالتالي فإن الصراع المذي تعيشه المرأة في عصرنا هذا لا مبيا إذا كانت المرأة عاملة تشعي إلى المحلبقة الوسطى الحضرية هو صراع بدور حول الأدوار الثلاثة التي تلميها هذه المرأة وهو دور المرأة الأم، وولجد المرأة الأثنى، وأخيراً دور المرأة الزميلة في الممل.

خامساً: إن عمل المرأة يعمل دورين ويجرك مستويين من\الصراع هما:

١ - الصراع الذي يتعلق بالرجود الفعلي بأبعاجه العادية، وهو يدور حول متطلبات الحياة الفعلية.
٢ - الصراعات الطفافية التتعلقة بالهوية والسلالات المتبادئة وهذه الصراعات بينهما السمل الملدي تقوم به المرأة والمذي يوفر ها دخلاً قد يميني لا شعورياً بالنسبة للرجل غفوف الحصاء كيا أنه قد يميني بالنسبة للزوجة تمقيق مبوها في إخلاصاء الزوج بوصفه عنالاً لا شمورياً للأخوة الذكور وذلك مع تجمريده من رجولته إذا المستمرياً بعض مفاهيم التحليل النضي.

سادساً: إننا عشنا بجدماً أبوياً ذكرياً يستحوذ فيه الذكبور على السلطة ويلزمون الإناث بـالحضوع لهـلـه السلطة وهكذا كان الرجال يختصون بالإنساج على حين اقتصر دور النساء على الإنجاب، وظل الأمر كـذلك حتى جاء عصر التحولات الهمناعية الكبرى، وقد ظهير فيه اهـتزاز ذلك التقسيم التسمني فخرجت للرأة للعمل وساهمت في الإنتاج، واكتسبت بالثالي خصائص المنتجين الفعلية والبدنية والحرفية.

إن الدور الجديد للمرأة العاملة وضمها أمام حقيقة تكافؤها مع الرجل وحرك لديها الرغبة العميقة في التحرد لإحساسها بالظاهم كما حرك لديها إليضا الرغبات المشادة في قدم هذا التمرد لاحساسها بالظاهم كما حرك الذي يعتضي إعادة النظر في الجانب الشهوي الذي يعكس الرغبة في تأكيدالمانات وفي النسرد الذي حركته طروف التحرد الجديدة لدى المرأة العماملة التي تنتمي في العلمية الموسسة. ويقابل هذه الرغبة التي تنتما المراقبة التي تنتما المراقبة التوحيد بالمتنائي، ومن ثم ينتهي الأمر بتبني قيم السلطة وإدانة هذا التحرد وتجيه.

سابعاً: وأخيراً فإن من أبرز ما يلفت النظر في استجابات افراد العينة للقابلة بين ما تختله الأم من حيث هي ومن للخضوع للسلطة الأبوية الذكرية وبين ما تختله الأبنة من حيث هي رمز لافواد العينة في هذا البحث.

وهناك ملاحظات ختامية تدعونا إلى مناقشة النقاط التالية:

 ١- التباين الذي كشفت عنه الدراسة والمقارنة بين المستوى الشعوري من جانب وبين المستوى اللاشعوري من جانب آخر.

فالمستوى الشعوري يكشف عن قدر أكبر من التوافق على حين يكشف الجانب اللاشعوري عن قدر

أكبر من انعدام التوافق وغيابه. وقد أوضحت البلحثة أن التحليل النفسي قد كشف عن أن المستوى اللاشمووي هو للستوى الأعمق وأن المستوى الشعوري هو الشكل الذي يتجل من خلاله المستوى الملاشمووي في صورة تنسم بالتحوير. كما أن المستوى الشصووي هو المستوى الدفاعي والواجهية التي بقدم الشخص نفسه من خلالها للاخوين في الصورة التي يحتقد أنهم يرضبون في رؤبته عليها.

٢ - بالنسبة للزواج واختيار الموضوع، فإن الفروض الاساسية في التحليل النفسي مؤداها أن الملاقمات الماطفية في الرقد تستمد جلمورها من الملاقات المعاطفية في الطفولة وتوضح لنا دراستنا هذه أن هناك عوامل أخرى غير العوامل المعاطفية قد تكون هي العاصل الحاسم في اختيار القرين، وذلك نظراً لأولوية العوامل الاقتصادية الاجتماعية بالنسبة لمجتمعنا وخاصة بين العلبقة الوسطى التي يستمي إليها أفراد عينة البحث.

فالفتاة للصرية تخضم لنـوع من القهر الأبـديولـوجي يدفعهـا إلى أن تؤمن بأن الحب وحـده لا يبني العلاقة الزوجية.

٣- إن نظام الزواج في عصرنا هو نظام بحمل في ثناياه التناقض إذ يقوم في أساسه على تفرغ المرأة للإنجاب بينا شرع مما يتوجب تشكيل جمع جوانب حياتها لللهذة والفكرية والوجدانية تشكيلاً متعارضاً مع التشكيل الذي كان يتنفيه وضمها كزوجة, وقد وضح ذلك في استجابات أفراد العينة. وهي ملية بمختلف أشكال التعبير الرمزي عن الرفية في التصرد على المقود المفروضة عليها كزوجة خاضمة لسلطة النرومة والمسلطة الذكرية بصفة عامة. كما تعبر عمل المقود المعروضة عليها كزوجة خاضمة لسلطة الزيرة أو السلطة الذكرية بصفة عامة. كما تعبر هذه الاستجابات في نفس الوقت عن الحاجة إلى تقييد هذا التمرد وقعمه.

وأخيراً فقد كشفت هذه الدراسة عن صورة ختلفة تماماً لما كان البعض يتوهم أنها العممورة الحقيقية
 للبناء التفسى للمرأة في مجتمعا وفي عصرنا هذا.

ففي الوقت الذي يسعى فيه علم النفس التقليدي إلى تأكيد وتفضيل التوافق والامتثال والاستمرار لما هو قائم فقد جامت صورة المرأة في هذه الدراسة قوامها التناقض والعمراع والتمزق وفي استطاعتنا أن نؤكد أن اتتحام المرأة للانسانية الحارةة. وفي اليت هذه الاراسة أن جمي الأطر النظرية مها بدت عليه من كيال وشسول جميع الفرى الإنسانية الحارةة. وفي بيت هذه الدراسة أن جمي الأطر النظرية مها بدت عليه من كيال وشسول لا يمكن بحال أن تكون أطرأ مطلقة تصليح لكل زمان ومكان. كيا أوضحنا عبث النقبل السافيج عن دراسات في أوبحات سابقة كانت قد أجريت في ظروف اجتهاعة واقتصادية تمتناف اختلافاً بيناً عن ظروفنا الحالية وبالتاليا فإن العلاقة الزوجية بين أبناء الطبقة الوسطى الحضرية من ضريحي الجامعات ها خصائصها المهزة التي وبالتالي تستطح الدراسات السابقة صواء في المجتمع الأمريكي أو الأوروبي أن تقدم لنا ما يكشف عن طبيعتها وأبعدات المشابكة. كذلك فقد أكدنا في نهاية الأمر على الأهمية القصوري لمدراسة دور الحراق المجتمع المعري حيث تتشل من دورها القديم والجلديد وبيرز أهمية القضية الكبرى، وهي قضية النحول الاجتهامي.

كما ناشدنا علماء النفس إلى العناية جذا الأمر آخذين في الاعتبار العوامل الاجتماعية الاقتصادية في تحمديد وتشكيل البناء النفسي لملإنسان.

وأملنا في النهاية أن تكون هذه الدراسة وهي بجرد محاولة متواضعة بكـل قصورهـــا، خطوة أولى عــلى هذا الطريق المساتك المدخوف بالمخاطر. الجمعية الكؤيتية لتعتدم الطفوائة العربية



# دعوة للمشاركة في مشروع مبارك عبدالله المبارك الصباح

# للدراسات الموسمية المتخصصة

يسعد الجمعية الكريئية لقدم الطفرلة العربية أن تعلن عن برنفج للبحث العلمي ضمن مشروع مبارك جدادة المبارك العباس للدراسا الملية الموسمية القضعمية (Occasional Papers) في شكال واحتياسات الطفولة في العالم العربي ، وذلك وفقا للهوامد التالية :

- أولا : ثم أختيار للوضوحات التائية لتطرح للدراسات على النطاق الخليجي والعربي :
  - ١ \_ اطفال الأمهات العاملات في دول الخليج المربي .
- ٧ .. مشاكل الطفولة والتنوير العلمي بها في برامج كليات التربية ومعاهد المعلمين في دول الحليج العربي ونوهية اقبال الشباب
- من الذكور والاتاث عليها ، التجارب العلمية والدراسات الميدانية حولها . ٣ ـــ مؤسسات التعليم قبل المدرس في البلدان العربية ونوعية الحدمات المقدمة ليها والقلسفة التي تعمل في ضوفها .
- عام للخدمات الطبية المقدمة للاطفال في دول الخليج العربي واعداد واختصاصات الاطباء الذين بقومون بتقديم هذه
  - الحلمات والأشراف الاجتماعي واثر هذه الامور على تشيئة الأطفال . a ــ انشاء مراكز رهاية الطفولة (Child Care Centers) في دول الطبيع العربي .
    - ه سانت در اور زمایه انتشارات (canad care comers) ی دون احتیج اماری .
  - ٣-.. دراسة عن تغذية الاطفال وحلالتها يتموهم وقدراتهم التعلمية في دول أتحليج المربي .
     ٧-. الأمية بين الفلسطينين ـ دراسة احصائية .
    - ٨ \_ المصيلة اللغوية عند الاطفال ( ١٦٠ ، ١٠٠١ سنة ) .

      - ١٠ .. تشجيم عبة الطبيعة وحسن الاطلام والمجازفة .
- ثانيا : تقوم الجمعية بالإنفاق على البحث العلمي وتغطية تكاليفه ، وتقدم مكافأة رمزية للباحث على جهوده الحاصة عند
  - الفراغ من الدراسة .
  - " ثالثاً : يختار الباحث موضوع دراسته من البحوث المقترحة اعلاه .
  - رابما : يقدم الباحث عطة حمل للقيام بالدراسة إلى الجسمية .
  - خامسا : يتقدم الباحث للجمعية بمراثبة مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه .
- سادسا : تقوم أبلسمية بدراسة خطة البحث والتكاليف لقائلة ، وإذا ما الترتبا بلنام، توقع مع البلحث عقدا ينظم عملية النظيذ وتقطية التكاليف المالية الخاصة بها .
- مُلَامًا : تكونَ حقوقُ التشر التاجَّة عن البحث العلمي عفوظة للجمعية على أن يوضع اسم الباحث على الدراسة التي
- يقرم بتنفيذها . تامنا : يمكن للباحثين العرب أن يقترحوا مشاريع دراسات من قبلهم وا لجمعية مستعدة لدراسة جدواها والرارها اذا
  - كانت تقع في خط عملها الملمي .
- - الاتصال بالجمعية على عنوانها الآتي :
  - مجمع الاوقاف / برج ١٧/ اللور ٧/ شقة ١٨ ، ١٩ تلفون : ٣٤٧٧٩١ ـ ٢٤٦٧٩١٤
    - ص.ب: ٢٣٩٣٨ الصفات الكويت.

# الجَمْعية الكوريتية لتعتدم الطفولية العربية



#### منشدورات الجمعية

١ \_ الآلات في حياتنا : كيف تعمل (موسوعة تقنية )

تتضمن الموسوعة أربعة مجلدات كتبت أصلا باللغة الالمانية في منتصف السنينات وترجمت إلى الانجليزية ولفات أخرى عليدة وقامت الجمعية بشراء حق ترجمتها من اللغة الانجليزية إلى العوبية .

المجلد الأول ٣١٢ صفحة . الثمن ٦ د.ك. أو ٢٤ دولارا .

المجلد الثاني ٢٨١ صفحة . الثمن ٦ د.ك. أو ٢٤ دولارا .

وقد صدرا عام ١٩٨٥ ، ويجري العمل حاليا على اصدار المجلدين الثالث والرابع . ٢ ــ الطفولة العربية :

تقرير مفصل عن نشاطات الجمعية ومشاريعها العلمية والتربوية ويهدف إلى توثيق الصلة بين المعنين «بشؤنها واحتياجاتها في الوطن العربي، ويتضمن أيضا إشارة إلى الكتب والاصدارات. الحديثة والأنشطة الدولية والاقليمية الخاصة بالطفولة .

بدأ صدور التقرير في يناير ١٩٨٤ ويوزع مجانا على قائمة غتارة للجهات والشخصيات المهتمة بالطفولة .

# ٣ ـ السنوات الثلاث الأولى للحياة :

صدر هذا الكتاب أصلا باللغة الانجليزية وقامت الجمعية بشراء حق ترجمته إلى العوبية من مؤلفه ( بيرتون ل. وايت ) لأهمية هذا العمل العلمي الذي يركز على السنوات الثلاث الأولى في حياة الطفل وكيفية رعايته خلالها ودور الأسرة في ذلك . صدر عام ١٩٨٥ ( ١٧٠ صفحة . الثمر: ٣ د.ك. أو ٨ دولارات ) .

٤ ــ مشروع رحاية الأطفال المتفوقين في الكويت :

الدواسة الأولى ضمن سلسلة الدواسات العلمية الموسمية المتخصصة والتي ترعاها الجمعية ضمن مشروع بدأ في أيلول ١٩٨٤ باسم مبارك العبدالله المبارك الصباح ومدته خمس سنوات . وتركز هذه الدراسة على أهم الأساليب لرعاية المتفوقين من أجل تحقيق أفضل النتائج الايجابية للمجتمع الكويتي ولأنفسهم.

( ٢٨ صفحة . الثمن ٥٠٠/ د.ك. ) .

ه \_ واقع الطفل الكويتي فيها قبل المدرسة الابتدائية : الاصدار الثاني ضمن سلسلة الدراسات الموسمية وتركز على التعرف على وضع الطفل

الكويتي فيها قبل المدرسة الابتدائية نظرا لأهمية هذه المرحلة في حياة الطفل. (٧١ صفحة . الثمن ٥٠٠/ ١٠. ك. ) .

٦ ــ الطفولة في مجتمع عربي متغير :

وهو الكتاب السنوى الأول للجمعية ويتضمن مجموعة الندوات العلمية المتخصصة التي أقامتها الجمعية في موسمها الثقافي الأول ١٩٨٣/١٩٨٣ وملخصا للحوار والمناقشات

والتعقيبات التي تلت تلك الندوات التي دارت حول ستة مواضيع رئيسية هي : الطفولة والتنشئة في علم النفس الاجتماعي ، شخصية الفرد والتنشئة العائلية ، الطفل العربي

المعاصر ومشكلة الاغتراب الثقافي ، طفل المرأة العاملة ، التلفزيزن والأطفال ، ورجولة الصغار أم طفولة الكبار . صدر عام ١٩٨٤ .

( ۲۰۱ صفحة . الثمن ٣ د.ك. أو ١٢ دولارا) . ٧ ــ الطفولة العربية ومعضلات المجتمع البطركي :

وهو الكتاب السنوي الثاني ويتضمن مجموعة الندوات العلمية المتخصصة التي أقامتها الجمعية في موسمها الثقافي الثاني ١٩٨٥/٨٤ ومن أهم مواضيع هذا الكتاب: الطفل العربي ومعضلات المجتمع البطركي ، الطفل العربي حاضره ومستقبله ، الأساليب

المعرفية عند الأطفال ، الأطفال المتفوقون وتربيتهم ، لعب الأطفال بين التعليم ومضيعة الوقت ، وسوء معاملة الأطفال . صدر عام ١٩٨٥ ،

(١٩٢ صفحة ، الثمن ٣ د.ك. أو ١٢ دولارا) .

٨ ... توجيه الطفل المتفوق عقليا :

مرجع علمي للآباء والأمهات والمربين تحت ترجمته عن اللغة الانجليزية ويعتبر هذا المرجع دليلا ومرشداً لكيفية معالجة المشكلات التي تعترض المربين أثناء تعاملهم مع الأطفال المتفوقين بدءاً من اكتشافهم وطرق رعايتهم . صدر عام ١٩٨٥ . (۲۰۱ صفحة الثمن ۲ د.ك. أو ٨ دولارات).

# الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوة إلى كل المفكرين والمثقفين والمختصين

تعتزم الأمانة العامة لمجلس التماون لدول الخليج العربية إصدار مجلة فصلية فكرية شاملة تحت صمم و التماون » .

وتقبل المجلة للنشر الدراسات والمحوث والمقالات المحقة ذات الصلة بقضايا المنطقة في جميم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للقواعد الأساسية التالية :

- جميع المجالات السياسية والانتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وفقا للقواعد الاساسيه التال ١ ــ أن يتراوح حجم المادة المقدمة للنشر ما بين ٥٠٠٠ إلى ١٥٠٠ كلمة .
- التوثير مع المسلم العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث ويخاصمة في التوثين
   والاشارة إلى المصادر بحيث تنضمن : اسم المؤلف ، عنوان الكتاب أو المادة ، اسم الناشر.
- أو المجلة ، مكان وتاريخ النشر إذا كان كتابا ، وقم العدد وتاريخه والصفحات إذا كان
  - المصدر من مجلة أو تحرها . ٣ ــ تقديم خلاصة للمّادة في حدود ٥٠٥ كلمة .

    - ٤ ـــ تمتنع المجلة عن نشر أية مادة سبق نشرها أو معروضة للنشر .
    - ٥ \_ تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم .
- ٢ سيمنع المشارك مكافأة مالية وفق نظام المكافآت المخاص بالمجلة ، مع خمس نسخ من العدد
   المشارك فيه بالاضافة إلى عدد ٢٠ مستلة من المادة .
- رسي بد سه بي مساوي من المجلة على جزء خاص بالتقارير والوثائق والبوميات وعرض
- الكتب والبيليوغرافيا المتعلقة بنطاق اهتمامها .
- والأمانة العامة بهذا الاعلان ، توجه الدعوة الى كل الفكرين والمتففين والمختصين من الكتاب لدعم المجلة ومؤازرتها بمساهماتهم ، وتشجيع زملاتهم للمساهمة .
- سب محمد الله المقدمة للنشر على العنوان التالى: ترسل المواد المقدمة للنشر على العنوان التالى:
  - رئيس تحرير مجلة النماون الأمانة الممامة لمجلس النماون لدول الخليج العربية
  - ص. ب. : ٧١٥٣ الرياض الملكة العربية السعودية الرمز اليريدى : ١١٤٦٢

# المجلة المربية للملوم الانسانية

تصدر هن جامعة الكويت ، فصلية محكمة ، تقدم البحوث الأصيلة والدراسات الميدانية والتطبيقية في شتى فروع العلوم الانسانية والاجتماعية باللغنين العربية والانجليزية



رئيس التحرير د. خلدون حسن النقيب

جميع المراسلات توجه الى رئيس التحرير ص.ب ٢٦٥٨٥ الصفاة - الكويت ملتف ٢٢٦١٦ - ٨١٥٤٥٢ ( الشويغ ) - تلكس ٢٢٦١٦ KUNIVER





كشّاف الدّورنابت العَربية

اُ وَل شِيرُوع تُوتِيقِي لأَهَ الدورَباكِ العربية

المؤلفبرة آخر بالموشوعات

اُداهْ صَنْ رُورِنْهِ لَكُلّ بَاحْتِ وصَاحب قسرَار

## صدر العددان الثالث عشر والرابع عشر

الاشتراك السنوي: لبنان ٥٠٠ ل.ل. / خارج لبنان ٢٠٠ دولار اميركي

العنوان: بناية ابر حشمة \_ منطقة الظريف Abu Hishmah Bldg. Farabi Street

حي الوتوات ــ شارع الفارابــي Watwat (al-Zarif) P.O.Box: 14/5968

ص ب : ۱۸ / ۵۹ م بروت \_ لبنان \_ عاتف ۲۷۰۰۷۱ • ۲۷۰۰۲۱ م ۱۹۵۱ الجورت \_ البنان \_ Beirut -- Lebanon -- Tel:



## دُسِينَ اللّهُ اللّ تَنْفُرُهُمُ اللّهُ اللّ

دُوريية علميَّة متَحَكَّمة ، تتفهَّن مَجموعة من الرَسَاطُ التَّي تَعَالِج بِأَصَالَة مَوضِوعَات وَقَصْانِا، وَمَثَالات علميَّة فِي مَبَالا بِالأَدْاءُ وَالفَاسُفَةُ وَالتَّالِينَ وَالْمِعْرَافِيا وَالْمِجْ

مَتَمَا الأَبْحَاثِ بالنفين المَربِيّة وَالانجليزيّة شَرَط أَنْ لا يَمْلَ حَجْم البَحث عَنْ (-٤) مُمنِحة مطوعة من شلاف بشخ .

ه لا يَتْ عَنْ النَّشْرِ فِي النَّحُولِيَّاتُ عَلَى أَعْضَاء هَيِكَةُ التَّدرِيِّسُ بِكَلِيَّةُ التَّدرِيِّسُ بِكَلِيَّةً الأَدْاثِ فَقَطَرُ بَلِ لَذَيْرِهُم مِنْ الْبَاهُ الْفُرُاكِ الْمُعَالِّدُ الْفُرِيِّ عَلَى الْمُعَالِّذَا الْ

ه يُرِهُى بكل يَحَثُ مُنْ الحَصَّانُ لَهُ بَاللفَهُ السَّيَةِ وَآخُنَ الانجُليزيَّةِ لا لانجُليزيَّة

· يُمنَى المُؤلَف (٣٠) نشخكة مَجَّان) .

الاشتراكات :

كَارَى الْكَوَيِتُ لاُمُسَرَادٍ : ٢٠٠٠ هذا للأَمَالَدُهَ وَلَعْلَالِهِ: ١٠٠٠ هذات ٢٣ دولارًامريكياً ١٦ دولارُامريكياً للأَمْسَرَادُ : ٢٦ دولارًامريكياً .

شَيْنِ السَّمَالَة ؛ اللاُفْتَوَاه ؛ ٤٠٠ فنلس الأَمَّالَة وَالطَلابُ ؛ ٢٠٠ فنلســُ الأَمَّنَالَة وَالطَلابُ ؛ ٢٠٠ فنلســُ الْمُنَالَة وَالطَلابُ ؛ ٢٠٠٠ هــُك اللَّمُّنَالَة وَالطَلابُ ؛ ٢٠٠٠ و د.ك الرَّمَّالَة وَالطَلابُ ؛ ٢٠٠٠ و د.ك الرَّمَّالَة وَالطَلابُ ؛ ٢٠٠٠ و د.ك الرَّمَّالَة وَالطَلابُ ؛ ٢٠٠٠ و د.ك الرَّمَالَة وَالطَلابُ ؛ ٢٠٠٠ و د.ك الرَّمَالُة والطَلابُ ؛ ٢٠٠٠ و د.ك الرُّمَالُة والطَلابُ ؛ ٢٠٠٠ و فنلســـُ

تَنْ يَحْهُ الْكُواصُلاتِ الْمِلْءَ ،

رَشِينَ هَيئَةً تَحْرِينِ حَونِيَاتًا كَلِيَّةً الأَدَابُّ مَنْ بُ : ١٧٣٧- الخالديّة - الكوّيث .

# عَلِهُ الْحُدُّوق

## تصدرها كلتية أمحقوق بجامعة الكوييت

يحتوي كل عد على لموضوعات التالية : -

- ابحاث في القانون
   والشريعة الاسلامية
- تعليقات على الاحكام القضافية والتشريعات
- مراجعات للكتب أبحدية
- تقارئيرعن المؤتمرات الدولسية

جميع المراسلات توجد باسم رئيس التحريير فىصلىت اكديميتة تغنى بالمجالات القانوفيتروالفترعية

رئيس مجلس الادارة الدكتور منصور مصطفى عنصور زئيس التحويد الدكتور عثمان عبد المللث المتبائع

الامثتراكات

داخل الكويت للافتراد البيكة دنائير الميكة دنائير المؤسسات الرسيمسية من الشركات عشرون دينان

١٥ دولارًا إمريكيًا - جالبريد المجسوي

العستسوان

جَامِعَة المحويّ - كلية المحقوق ص. ب 7 × 0 0



#### مبشددهكن جستامعتة السكويسس

#### دسنيسة المنصونيد الدكتورات المالضنيم

صدر العدد الأول في كانون ثاني (يناير) ١٩٧٥ تصل أعدادها إلى أيدى نحو ١٣٥,٠٠٠ قارىء يحتوى كل عدد على حوالي ٢٥٠ صفحة من القطع الكبير تشتمل على : - مجموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب المتخصصين في هذه الشئون. - عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المنواحي المختلفة للمنطقة . أبواب ثابثة تقارير - يوميات - بيبليوجرافيا . - ملخصات للأبحاث باللغة الانجليزية. ثمن العدد: ٤٠٠ فلس كويتي أو ما يعادلها في الخارج. الاشتراكات : للافراد سنوياً ديناًران كويتيان في الكُّويت ٦٥ دولاراً أمريكياً في الخارج (بالبريد الجوي). للشركات : والمؤسسات والدوائر الرسمية : ١٧ ديناراً كويتياً في الكويت ، ٤٠ دولاراً أمريكياً في الحارج (بالبريد الجوي). طلب اشتراك لعام ١٩٨ أرجو اعتماد اشتراكي في ( . . . . . . . . . . . )نسخة لعام ١٩٨ المتوان الكامل: ......المتوان الكامل أرجو إرسال القائمة للتسديد مرفق شيك التاريخ .....التوقيم العنوان : جامعة الكويت ، كلية الأداب ، الشويخ ، دولة الكويت ص. ب: ۱۷۰۷۳ الحالدية الماتف: ٧٠٨٢١٨ ١٩٧٢١٨ ١٩٨٢١٨

جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير

## عَاللَّشِعَةِ وَالدَّلِيَّ الرَّمِيلَانِيُ

تصدرعن جامعة الكويت نصف سنوية محكمة تعنى بالبحوث والرابات الإسلامية

## رئيس جلس الادارة الاستاذالذكتور : حسن الكشافولي رئيس التحرير: الذكتور ججيّل مجام الكنسمي

- تشتمل على :
- بحوت في مختلف العلوم الاسلامية .
- و دراسات فضف يا ارسلامية معسامرة
  - ه مراجعات نسب سنتر
- و فت وی ست رغیتر . مر نوز اربر و تعام تاریخ علی قبین ارا علی بتر

### الاشتراكات:-

المُرافِراد ؟ ديناران واخل الكوت ، ٧ دولارات أمريكية خارج الكويت. المحرّب الكويت. و لا دخانير واخل الكويت.

۲۰ دوالارا امریکیا خارج الکویت.

• جميع المراسلات توجه باسم يُنين لِتَحي

مت. ب: ۱۷۲۲۳ المالدية

الحكويت ـ كينان ـ ت: ١٩٤٧٢٦٩

تصدر مرتين في العام

## مجلة معهدالمخطوطات العربية

- جلة متخصصة نصف سنوية محكمة ، تقدم البحوث الأصيلة في مبدان المخطوطات العربية .
- بتم المجلة بشر ألبحوث، والدراسات، والنصوص المحقة، وفهارس المخطوطات، ومراجعة الكتب، كيا تمرّف بالتراث المخطوط.
- مواعيد صدور المجلة يونية (حزيران) وديسمبر (كانون أول)
   من كل عام .
  - قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير .
  - جيع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير .
- ثمن العدد: نصف دينار كويتي ، أو ما يعادلها من العملات الأخرى .
- الاشتراك السنوي: دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأخرى.
  - العنوان :

معهد المخطوطات العربية ص. ب: ٢٦٨٩٧ الصفات - الكويت



في الخلبية العبي

#### تصدرها

■ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ■



□ تعنى بالتنمية الصناعية والتعاون في دول الخليج العربية بصفة خاصة والتطبيقات والنظريات الحديثة في هذه المجالات بصفة عامة

□ تحتوى على الابحاث ومراجعات الكتب والابواب الثابتة من تقارير ووثائق ومستخلصات وأخبار ومؤتمرات . . الخ .

□ يحررها عدد من كبار الكتاب المتخصصين في شئون الصناعة والتنمية

□ تصدر أربع مرات سنويا باللغتين العربية والانجليزية .

توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي

منظمة الخليج للاستشارات الصناعية

صندوق برید ۱۱۶ه الدوحة - قطر

● قيمة الاشتراك السنوى للنسخة الواحدة ٢٠ ريالا قطريا للأفراد أو ٤٠

ريالا قطريا ( أو ما يعادلها ) للوزارات والمؤسسات والشركات . ● ترسل الاشتراكات بشيك مصرفي باسم منظمة الخليج للاستشارات

الصناعية .

## Assumptions and Effectivness of Cost Variance Investigation Approaches.

#### El-Gharib Mohamad Bayoumy

This paper deals with cost variance investigation decisions. Current proposals have been grouped according to the nature of control into three main approaches: absolute control, range limited control, and probabilistic control. The assumptions underlying these approaches and their effectivness have been evaluated from the points of view of theoretical soundness and applicability. Such an evaluation has resulted in the probabilistic control approach being superior to other approaches from the point of view of theoretical sophistication and acceptability in accounting literature. Yet, it has been demonstrated that, due to certain limitations, such an approach lacks justification in application and may entail certain negative implications in performance.

In the light of this evaluation conclusion, an alternative approach is being proposed for dealing with cost variance investigation decisions. It implies the use of dual criteria of investigation at source of variances. Such an approach is based on: a) dealing with cost variance investigation as only an element of broader system of control and performance evaluation, and making use of other already available elements, and b) maintaining conformity and harmony between the information produced by the proposed approach and the way in which people use information for making decisions in the light of recent findings of current research on human information processing.

It is concluded that the proposed approach enjoys the following advantages in comparison with current approaches:

- The investigation criterion is more comprehensive.
- Input data are closely related, in nature, to the data which managers usually deal with.
- While it entails a higher degree of continuous overall self control, it avoids many dysfunctional and behavioural negative implications usually associated with systems of budgeting and accounting controls. Finally, it is expected that the applicability of the proposed approach would be higher, and the cost of application would be lower, because its application requires only minimal alteration in most common systems of cost control and performance evaluation.

#### Lavon Affair

#### Abdul Rahim Houssein

Pinhas Lavon born 1904, arrived in Palestine 1929, became a leading figure in the Zionist Party: MaPai and the Histadraut.

After 1948 he became a member of the Kenesset in "Israel" and Minister of Agriculture. In the period 1953-1955 he became Minister of Defence, during which he was the centre of the greatest internal political dispute Israel has known.

In 1954 an Israeli secret service operation came to grief and the group involved was arrested in Egypt and accused of demolishing British and American properties in addition to putting explosives in the public places in Cairo and Alexandria.

Most of the group members were sentenced to long terms of imprisoment and two were sentenced to death.

Lavon asserted that he did not give any order to the group and the "operation" had been ordered without his knowledge.

As a result of an investigation committee, Lavon was obliged to resign feeling that he was disgraced.

In 1960 new information and evidence came to light and Lavon was exonerated by a ministerial committee, but Ben Gurion (the premier) refused this exoneration and insisted on a judicial enquiry.

At this stage there was a confrontation between different groups in the ruling party, MaPai, and this extended to the army: some pro-Lavon, the others pro-Ben Gurion but the majority was neutral led by Levi Ashkol.

Ben Gurion left the MaPai Party which he founded in 1930, and formed in 1965 a new one named Rafi. Lavon at the same time led a group named "from the foundation".

Anyhow the affair still has its little effect but it reflects the Israeli view towards the Arabs: practising terrorism and the destruction of foreign relations in advance of announced aggression.

## Concept Formation in Early Years: The Role of the Kindergartin and Primary School

#### Samira A. El-Sayed

The importance of concepts in general, and concept formation in early years in particular, inspired the author to deal in detail with this subject. This article aims at investigating the main factors which influence the process of concept formation in early years, with particular reference to the role of the Kindergartin and Primary School. Specifically, the article deals with the following:

- The importance of concepts to the individual in general in enabling him to understand his surroundings accurately and relate himself to objects, situations and people.
- 2. Concepts: definition, types and attributes.
- Detailed discussion of concept formation and development in early years with reference to the work of Piaget, Bruner and other writers.
- 4. The significant role of the kindergartin in the process of concept formation and development in early years. The discussion shows the importance of providing learning situations and materials to stimulate self learning and discovery through play, social interaction and self expression.
- The role of the primary school: The discussion stresses the importance of self learning and discovery through providing situations for learning and building on past experience, taking into account the students' ability and level of achievement.

The article is based on secondary as well as primary data, and personal experience by the author as a college teacher in two Gulf countries.

### Changes in Urban Family in Jordan

#### Ibrahim I. Othman

This paper includes an attempt to describe and partially explain changes in the urban family in Jordan. It covers a discussion of the general patterns of change, including changes from functionally integrative structures to adaptive ones (e.g. changes in emphasis from kinship and family to economy), and an attempt to differentiate between structural and institutional changes in order to show, especially in the case of the family, that each may to a great extent occur independently.

The paper also discuss some of the factors introducing family changes. The Socio-economic factor was found to be of major importance; most notable here was the level of education, especially that of women. The last three parts deal with changes in the family, such as changes in mate-selection, family relationships, size, status of women, and family planning.

## Patterns and Trends of Palestinian Migration (1914 - 1980)

Monssa Samha

#### Abstract

The main purpose of this paper is to investigate the factors affecting the Palestinian movement in 1948, 1967 and after the occupation of the West Bank and Gaza Strip. The Palestinian people practiced both forced and voluntary migration, the second resulting from the first. After the 1967 war the occupation authorities exercised economic and political stress to force people to emigrate from the occupied territories especially the labour force. The occupied authorities established many Jewish settlements in the West Bank, having in mind that those settlements may convert the demographic face of the occupied land throughout the eviction of more Palestinians. This must be counteracted by the streadfastness and persistence of the Palestinians in the occupied land.

#### The Work of Women in the Arab World

#### Khoder Zakaria

According to the thesis of this essay the work of Arab women cannot be understood adequately except as a part of the larger problem of the socio-economic underdevelopment of the Arab world as a whole. Thus any treatment of the situation of Arab women in isolation from the prevailing socio-economic structures and the historical process leading to their formatin is bound to remain marginal and superficial.

The author tries to demonstrate his thesis by studying the status of women in the labor force of several Arab states. The evidence leads him to conclude that woman's share in the Arab labor force is meager indeed. The main cause of this is the general scarcity of productive labor both for men and women.

The author also investigates the distribution of working women among the various sectors of the economies of several Arab states. He points out that the general tendency is for women to work either in the backward agricultural sector or in the unproductive sevices sector. He concludes: (a) that improving woman's share in the labor force does not, by itself, necessarily indicate social and economic progress; and (b) that the growth of industry does not, by itself, necessarily lead to the improvement of woman's contribution to economic activity in general.

The essay, the, takes up the question of the relationship of the work of women to some salient elements of the socio-economic structure, such as: foreign and indigenous capital, petty production and the public sector. The author ends by presenting some observations about the relationship of women to men in the light of his preceding sociological analysis.

## «Cultural Industries and Products in The Arab World: Present State and Future Prospects».

#### Zakaria Bacha

H. Tobji

The purpose of this paper is to tackle the problem of cultural industries and cultural products in the Arab World. In this regard, we tried to utilize as much datas we Could obtain to determine the size and place of the Arab as muchdata international activities of producing and consuming cultural commodities.

We also tackle the future prospects of such activities in the Aráb world and the most needed and appropriate measures and actions in order to develop and stimulate cultural development in the Arab states.

## Trends of Political Socialization in Jordan With a Case Study on Students in Northern Jordan

#### Ahmad J. Dhaher

This research intends to answer the following questions: 1. What is the role of political socialization in creating a uniform society capable of reproducing itself? and 2. What is the role of political socialization in building individual loyalty to society and land?

In an effort to answer these questions, the concept of socialization is first defined, and its historical development is traced briefly. Second, the Islamic view of socialization is discussed. Third, the Arab view is described. An empirical survey conducted among students in northern Jordan follows the theoretical and historical discussion. Finally, an evaluation of the problems related to political socialization in the Arab states is introduced to conclude the research.

## About the Renewal of Importance of the International Political Economy

Nadia M. Moustafa

This article discusses the following principal question; What are the relations between Politics and economics and how do they influence the evolution of the Contemporary International system?

This question attracts the attention of many Political and Economic scientists. It defines the traditional separation between "High Politics" and "Low Politics". It recognizes the continous interaction between the Political and economic factors, forces and events. Therefore, the study is divided into three parts:

The first deals with the definition of the international political economy, the evolution of its importance and how the different schools of thought treated the relations between politics and economics.

The second analyzes the perspectives and causes of the renewal of importance of the International political economy. It tries to explain the structural evolution in the contemporary international system. It suggests a certain frame of analysis to study the relations between Politics and economics at the international level.

The third summarizes the significance of the historical evolution of the International political and economic systems since the 15th century. It concentrates on the evolution of the international systems structure.

According to the whole analysis of these three related circles (conceptual, practical, historical) we see that the study can fulfill its main objective that is the emphasis on the necessity of the study of the reciprocal interactions between politics and e conomics.



#### JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

#### **English Edition**

#### No. 1 (1982)

Basha, The Optimal Size of An Industrial Establishment for a Developing Country.

Al-Oudsi, Income Distribution in Kuwait. Harris & Harik, Export Subsidies, Countervailing Duties and the Terms of Trade. Karam, Major Characteristics of the Iraqi Economy from the Middle of the Nineteenth Century to 1958. Salah, Financial Intermediation and Economic Development in Jordan. Wahba, Foreign Investment Policies and Technology Acquisition Strategies in Comparative Perspective: the Case of Canada, El-Sheikh, An. Econometric Analysis of the Demand For Money in Egypt (1940/50-1967/68), Sen. Women. Employment and Development: Two Case Studies.

#### No. 2 (1982)

Khader, The Social Impact of the Transfer of Technology in the Arab World Saleh. The Relationship Between Self Concept and School Achievement of Paralytics, Powell. The Expanding Role of Social World in Kuwait. Barakar, The International Broadcasting Audiences in Kuwait. Ghazzawy. The Role of Science and Technology in the Field of Social Service, Sakri, The American Presidency and International Crisis. Dhaher, Bureacracy and Alienation: the case of the Students in the Arabian Gulf States.

| Con | ten | ts |
|-----|-----|----|
|     |     |    |

#### Vol. 14 No. 3 Fall 1986

| DISSERT | ATTON | ARSTD. | ACTS |
|---------|-------|--------|------|
|         |       |        |      |

| Muhammad M. Al Mursi                                          |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Evaluation of News Programs in T.V                            | . 382 |
| Nadia A. Benna                                                |       |
| Parent Image of the Husband and its Relevance to Marriage Par | tner  |
| Selection                                                     | . 386 |

#### ABSTRACTS

| Fath al Bab Seyid, The Methods of Teaching and Communication291       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Reviewed by: A.M. Qaddur                                              |
| Andre' Micheal, The Geography of Dar al Islam296                      |
| Reviewed by: A.S. Attiyah                                             |
| Nizam Barakat, Power Groups and the Israeli Decision Making Model 365 |
| Reviewed by: Abdul Malik Al-Timimi                                    |
| Samir M.A. Abu Yasin, Omani - British Relations                       |
| Reviewed by: Yusouf Abu Laila                                         |
| Khairllah Assar, Principles of Social Psychology311                   |
| Reviewed by: Tawfek Abu Baker                                         |
| Cawrence Hill-Croom Helm, 1983                                        |
| Reviewed by: Hasan A. Suliaman                                        |
| Fuad Hamdi Bsaisu, Developmental Co-Operation Between the Countries   |
| of the G.C.C318                                                       |
| Reviewed by: Is. S. Muqlid                                            |
| Daniel Colard, Les Relations Internationales Par323                   |
| Reviewed by: Khalid Al-Fishawi                                        |
| A. Ibrahim et. All, Egypt and the Arabs                               |
| Reviewed by: M.S. Kharbush                                            |
| I. Sa'ad el-Din, How are Descion made in Arab World336                |
| Reviewed by: M. Hammuda                                               |
| Sh. Fieldman, Israeli Nuclear Option346                               |
| Reviewed by: Muhammad Oddah                                           |
| Burton L. White, The First Three Years of Life                        |
| REPORTS & CONFERENCES                                                 |
| A. Mahmud                                                             |
| Cultural Invasion or Cultural Dependence                              |
| Muhammad Rajab Al-Najjar                                              |
| Contemporary Trends in the Study of Folklore in the Arabian Gulf      |
| Countries                                                             |
| Ismael Muqlid and Muhammad M. Rabi'                                   |
| The Arab Dictionary of Political Science Project                      |

| radia M. Musaja                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| About the Renewal of Importance of the International Political Economy 15    |
| Ahmad J. Dhaher                                                              |
| Trends of Political Socialization in Jordan with a Case Study on Students in |
| Northern Jordan43                                                            |
| Zakaria Bacha H. Tobji                                                       |
| Cultural Industries and Products in the Arab World: Present State and        |
| Future Prospects                                                             |
| Khoder Zakaria                                                               |
| The Work of Women in the Arab World                                          |
| Mousa Samha                                                                  |
| Patterns and Trends of Palestinian Migration (1914-1980)                     |
| Ibrahim I. Othman                                                            |
| Changes in Urban Family in Jordan                                            |
| Samira A. El-Sayed                                                           |
| Concept Formation in Early Years: The Role of the Kindergarten and           |
| Primary School                                                               |
| Abdul Rahem Husain                                                           |
|                                                                              |
| El-Gharib M. Bayoumy                                                         |
| Assumptions and effectiveness of Cost Variance Investigation Approaches      |
| 215                                                                          |
| PAGGAMATORIA                                                                 |
| DISCUSSIONS:                                                                 |
| Kamal Minofi                                                                 |
| Dialogue with "a Passage to the Pavilions of Defeat"                         |
| Abdulla Hadiyeh                                                              |
| Sad Reflections Concerning "A Passage to the Pavilions of Defeat" 275        |
|                                                                              |
|                                                                              |
| BOOK REVIEWS:                                                                |
| Reviewed by: A.Y. Mulhim                                                     |
| Mustafa Al-Masmudi, The New Information System                               |
| Reviewed by: Sami Al Rabba'                                                  |
| Man Khalil Umar, Towards an Arab Sociology                                   |
| Reviewed by I A Abdul Kafi                                                   |

# The Arab Journal of the Social Sciences

An academic biannual publishing research papers in various fields of the social sciences

The Arab Journal of the Social Sciences, published twice a year by Kuwait University, is a pioneer journal whose basic aims are the publication of original papers relating to all aspects of Arab society and the promotion of interdisciplinary research which, it is hoped, will develop interest in the Arab World from the perspective of the social sciences. The journal will have book reviews and reports of ongoing research.

Editorial enquiries and material for publication should be sent to:

The Arab Journal of the Social Sciences, Kuwait University P.O. Box 5486 Safat,

Kuwait 13055

### Published for Kuwait University by KPI, London

Issue No. 1 was published April 1986
Issue No. 2 will be published Oct. 1986

| <ul> <li>Opinions expressed in this journal<br/>onot reflect those of the Editorial Board</li> </ul>                                                                                                   |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| Subscriptions:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| <ul> <li>For individuals - KD. 4.000 per<br/>equivalent in the Arab World (Ai</li> </ul>                                                                                                               |                                                                                                   |
| * For individuals - KD. 4.000 per                                                                                                                                                                      | r Mail): U.S \$15 for all other                                                                   |
| For individuals - KD. 4.000 per equivalent in the Arab World (Ai countries (Air Mail). For public and private institutions Articles in the JSS are abstracted by                                       | r Mail): U.S \$15 for all other -U.S. \$ (65) (Air Mail).                                         |
| For individuals - KD. 4.000 per equivalent in the Arab World (Ai countries (Air Mail). For public and private institutions Articles in the JSS are abstracted b rnational Political Science Abstracts. | r Mail): U.S \$15 for all other - U.S. \$ (65) (Air Mail).  y Sociological Abstracts Inc. and In- |
| For individuals - KD. 4.000 per equivalent in the Arab World (Ai countries (Air Mail).     For public and private institutions     Articles in the JSS are abstracted by                               | r Mail): U.S \$15 for all other - U.S. \$ (65) (Air Mail).  y Sociological Abstracts Inc. and In- |

Sale price in Kuwait and the Arab World KD.(1.000) or equivalent.

## JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

Abbreviated: JSS
Published by: KUWAIT UNIVERSITY

An academic quarterly publishes research papers in the various fields of the social sciences.

Vol. 14 - No. 3 - Fall 1986

EDITOR: KHALDOUN H. AL-NAQEEB

CHAIRMAN:

MOUDHI A. AL-HAMOUD

EDITORIAL BOARD:

ASA'D M. ABDUL RAHMAN
ALI K. AL-KAWARI
BADER O. AL-OMAR
FAHED M. AL-RASHED

ALI M. ALI-RASHED

TALIB A. ALI

KHALDOUN H. AL-NAQEEB - Editor

Address all correspondence to the Editor Journal of the Social Sciences Kuwait University, P. O. Box 5486 - Safat 13055, Tel. 2549421 Telex: 22616 KUNIVER, KUWAIT

# The Arab Journal of the Social Sciences

The first issue includes

Sheikh R. Ali Politics in Islam

Abdul Wahab J. Al-Ameen Economic methodology and its relevance to

developing countries

Masadul A. Choudhury A conceptual foundation of economic decision-making in an Islamic framework

Munir G. Ragheb Age, gender and their relationships to leisure

participation

Ghazi T. Farah The demand for recreation in Kuwait: an

expenditure approach

Mihssen Kadhim Absorptive capacity and labor migration: Egypt

and the Arab oil-exporting countries
Foreign aid and domestic savings in less

Khalid Hammad Foreign aid and domestic savings in less developed countries: the case of Jordan (1967-79)

Ugur Yavas, Noyan Arsan, The managerial class in Turkey: past, present

Mustafa Dilber and future

Abdul Aziz M. Awad The Arabian Gulf in the seventeenth century

Magduddin Khairy The search for a phenomenologically grounded

theory of action: a critique of Schutz

M. H. El-Habashi Biorhythm theory and its application in the field of insurance

field of insurance

Shuaib A. Shuaib Auditors' reporting practices in Kuwait

طباعة مطابع الخط - الكويد

# JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES